



## 

قد من جهما وأحسن ترتيبهما ، العلامة الفاضل والملاذ الكامل ، لوذعى زمانه ، وفريد أوانه الشيخ يوسف النهاني

رجه الله ، وأثابه عن خدمته السنة فوق مقمناه



مُصْطِعُ لِلْيُونِ كُلِينَ وَأُولَالِيهُ بَيُّوْمِينَ مُصْطِعُ لِلْيُونِ كُلِينَ وَأُولَالِيهُ بَيُّومِينَ عباشق جعالميز عباليان نالسنة محمد هرسة محمدة

شوَّال سنه ۱۳۵۰ هـ - رقم ۱۳۵۰



## حرف اللام

\_ز\_ لأُخْرِجَنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةِ الْمَرْبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِماً

(م د ت \_ عن عمر) \* \_ ز \_ لأُدُودَنَّ عَنْ حَوْضَى رِجَالاً كَا تُدَادُ الْمَرِيبَةُ

مِنَ الْإِلِمِ (م \_ عن أَبِي هُرِيةٍ ) \* \_ ز \_ لاَ شُعَنَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ لِيَنْ كَانَ لَفَى

قَلْمِهِ جَنَاحُ بِعُوضَةِ مِنْ إِيمَانِ (قط \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لاَ عَدَنَّ أَفُوامًا مِنْ

أَتَّتِي يَأْنُونَ يَوْمَ الْقِيلَةِ بِحِسَنَاتٍ أَلْمَالٍ جِبَالِ نِهِلَمَّةَ بَيْشًاءُ فَيَجْمَلُهَا اللهُ هَبَاءُ

مَنْثُورًا أَمَا إِيمَّهُمْ فَوْثُ إِنِّا أَنْ أَعْلِى أَحْدَا مِنْ عَلَيْ لَيْمَ فَوَيَا أَعْدُونَ مِنَ اللَّهِلِ كَا تَأْخُذُونَ لَا تَعْلَيْ مِنْ قَرِيلُ كَا أَعْدُونَ لَا لَكَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ لَهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

عن فضالة بن عبيد ) \* \_ ز\_ كَلُّهُ أَشَدُّ فَرَكًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أُحَدِكُ ۚ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِأَرْضَ فَلَآةٍ فَا نُفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ ۚ فَأَيسَ مِنْهَا فَأَنَّى شَجَرَةً فَأَضْطَّجَعَ فِي ظِلَّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا فَأَمَّةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قالَ منْ شِدَّةٍ الْفُرَحِ: اللَّهُمُ أَنْتَ عَبِدِي وَأَنَا رَبُّكَ . أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفُرَحِ ( م ـ عن أنس)

\* لَلْهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا سَقَطَ عَلَيْهِ بَعِيرُهُ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَآقٍ ( ق ـ عن أنس ) \* ـ ر ـ كَنَّهُ أَضَنُّ بِعَبْدِهِ للْوَّمِنِ مِنْ أَحَدِكُمُ ۗ للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدَكُ مِنْ أَحَدِكُ بِضَالَتَهِ إِذَا وَجَدَهَا (ت ه ـ

أَبِي هريوة ﴾ \* لَلَّهُ ۚ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ النَّائِبِ مِنَ الظُّمْآنِ الْوَارِدِ ، وَمِنَ الْعَقِيمِ وَجَوَارِحَهُ وَبِقَاعَ الْأَرْضِ كُلِّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوبَهُ (أَبُو العباس بن تركان الهمداني في كتاب التائمين ، عن أبي الحون مرسلا ) \* \_ ز \_ كَلَّهُ أَفْرَ حُ بِمَوْبَةِ الْمَبْدِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلِكُهُ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَالُهُ فَوَضَعَ

رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَأُسْتَيَقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا ٱسْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْمَطَشُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فيهِ فَأَنَّامُ حَتَّى أُمُوتَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتُوْبَةِ الْمُبَدِّ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ (حم ق ت ـ عن ابن مسعود) \* لَلهُ أَفْرَحُ بِمَوْ بَقِ عَبْدِهِ مِنَ الْمُقِيمِ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ ، وَمِنَ الظَّمْآنِ

الْوَارِدِ (ابن عساكر في أماليه ، عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ كَلَّهُ أَفْرَتُ بَنُّو بَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ أَصَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَطَلَّهَمَا فَلَرْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَنَسَجَّىٰ لِلْمَوْتِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَهِيمَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حِينَ بَرَكَتْ فَكَشَفَ عَنْ وَجَهِهِ فَإِذَا هُوَ برَاحِلَتِهِ (حم ه ـ عن أبي سعيد ) \* للهُ أَقَدْرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ (حم ت \_ عن أبي مسعود) \* \_ ز \_ لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِحَا تَمِي أَحَبُ إِلَى مِنْ أَلْفِ دِرْهُمَ أُهْدِيهَا إِلَى الْكَعْبَةِ (طس ـ عن عائشة) \* لَأَنْ أَذْ كُرَ ۚ لَلَّهُ تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْكَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى طُالُوعِ الشَّمْسِ أَحَتُ إِنَّى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مَمَ قَوْم بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغيبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنَ ٱلدُّنْبَا وَمَا فِيهَا (هب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَأَنْ أُشِيِّمَ مُجَاهِدًا في سَبيل اللهِ وَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلهِ عَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَتُ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ( حم ه ك ـ عن معاذ بن أنس ) \* لَأَنْ أَلَمَّا عَلَى خَرْرَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرُ (خط ـ عن أبي هريرة) \* لَأَنْ أُطْبِمَ أَخًا فِي اللَّهِ مُسْلِياً لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِدِرْهُمْ ، وَلاَّنْ أُعْطِي أَخَا ني اللهِ مُسْلِمًا دِرْهَمَا أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنصَدَّقَ بِمَشْرَةٍ ، وَلَأَنْ أُعْطِيَهِ عَشْرَةً أَحَتُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْنِقَ رَقَبَةً ﴿ هناد هب ــ عن بديل مرسلا ﴾ \* لَأَنْ أُءِينَ أَخِي الْمُومْنَ عَلَى حَاجَتِهِ أَحَبُ إِلَى مِنْ صِيامٍ شَهْرُ وَآعَتِيكَافِدِ فِي السَّجدِ الحَرَامِ ( أبو الفنائم النَّرْس في قضاء الحوائمِ ، عن ابن عمر ) \* لَأَنْ أَقْعُلُا مَعَ قَوْم يَذُ كُرُونَ آللَٰهُ تَمَالَى منْ صَلاَةِ النُّفَدَاةِ حَتَّى تَطَلُّعُ الشَّمْسُ أَحَتُ إِلَّ منْ أَنْ أُعْدِقَ أَرْبَهَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَأَنْ أَقْعُكَ مَعَ قَوْمٍ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ مِنْ

صَلاَةِ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَقُوْبُ الشَّمْسُ أُحبُ إِلَى مَنْ أَنْ أُعْتِينَ أَرْبَعَةً ( د ـ عن أنس) \* لَأَنْ أَقُولَ سُبِيْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ يلهِ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ أَصَبُ إِلَىَّ مِمَّا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (مت\_عن أبي هريرة ) \* لأَنْ أُمَتَّم بَسَوْطٍ فِي سَبَيِلِ ٱللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا ثُمَّ أَعْتِقَ الْوَلَدَ (ك \_ عن عائشة ) \* لَأَنْ أُمَنِّعَ بِسَوْطٍ في سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْنِقَ وَلَدَ الزَّنَا (ك \_ عن أَب هريرة ) \* لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيَفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلى ر جْلِي أَحَبُ إِلَىّٰ منْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ (ه ـ عن عقبة بن عامر ) \* لَأَنْ تُصَلِّي المَرْأَةُ في بَيْتِهَا خَيْرٌ مُهَا مِنْ أَنْ نُصَلِّي فِي حُجْرَ مِهَا : وَلَأَنْ نُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نُصَلِّي في الدَّار ، وَلَأَنْ تُصَلِّي فِي الدَّارِ خَيْرٌ ۖ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِي المَسْجِد ( هق ـ عن ظَهْرٍ هِ فَيَهِيمُهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجَهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ

عائشة ) \* لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمُ حَبْلُهُ ثُمَّ يَقُدُو إِلَى الجَبَلَ فَيَحْبَطِبَ فَيَبيعَ وَيَأْكُلُ وَبَتَصَدَّقَ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ (ق ن \_ عن أَبي هريرة ) \* \_ز\_ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُاكُ ۚ حَبْلَهُ فَيَأْنِيَ الجَبَلَ فَيَجِىءَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ قَلَى مَنَعُوهُ ﴿ حم خ ه ـ عن الزبعر بن العوام ﴾ لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَالَّـهُ خَيرٌ ۗ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ ( ت ـ عن جابر بن سمرة ) \* لَأَنْ يَتَصَدَّقَ اللَّهُ ف حَيَاتِهِ بِدِرْهُمْ خَيْرْ لَهُ مِنْ إَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِيالَةً عِنْدَ مَوْتِهِ ( د حب ـ عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* لَأَنْ يَجْمَلَ أَحَدُكُ ۚ فِي فِيهِ تُرَابًا خَيْرٌ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فيهِ مَا حَرُّهُمَ اللهُ ( هب \_ عن أَبي هريرة ) \* لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمُ عَلَى خَمْرَةِ

فَتُحْرِقَ ثَمَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جُلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (حم مد ن ه \_ عن أَبي هريرة ) \* لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بَعَشْرٍ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ ۚ بِأَمْرَأَةِ جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ لَهُ منْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ (حم خد طب ـ عن القدادُ بن الأسود) \* لَأَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ عَلَى خَمْرَةٍ خَيْدٌ لَهُ منْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْر ( حل \_ عن أَبى هويرة ) \* لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ ۚ بِيَخْيَطِ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ آمْرُأَةً لَا تَحَلُّ لَهُ ۚ ( طب \_ عن معقل بن يسار ) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمُ ۗ فَيَعْتَطِبَ عَلَى ظَهْرٍ مِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ،ذلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفَلَى وَآبْدَأُ بَنْ تَعُولُ (م ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُم أَرْبَعِينَ خَيْرْ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي (حمه، والضياء عن زيد بن خالد) \* لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُم ۚ قَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدُهُ (حم ، عن أنس) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَمْتَـلِيُّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرُ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَـٰلِيَّ شِعْرًا ﴿ حَمَّ قَ ٤ ـ عَنْ أَنِي هُورِةٌ ، حَمَّ مَ ٥ ـ عن سعد ، طب \_ عن سلمان ، وعن ابن عمر ) \* لَأَنْ يَمْتَلَقَّ جَوْفُ رَجُل قَيْعًا جَتَّى يَرِيَهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا (حم ق ٤ - عن أبي هريرة )

\* \_ ز\_ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا (حم م دن - عن ابن عباس) \* لَأَنْ يَهْدِي َ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرُ ۖ لَكَ يَمَا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَخَرَبَتْ (طب \_ عن أَبى رافع) \*

لَأَنَا أَشَدُ عَلَيْكُمْ خَوْفًا مِنَ النَّعَمِ مِنَّى مِنَ ٱلذُّنُوبِ أَلاَ إِنَّ النَّعَمَ ٱلَّذِيلاَ تُشْكَرُ هِيَ الْحَدَّفُ الْقَاضِي ﴿ ابن عساكُر ، عن المنكدر بن محمد بن المنكدر بلاغًا ﴾ \* \_ ز\_ لاَّ نَا أَعْلَمُ مِنَا مَعَ ٱلدَّجْلِ مِنَ ٱلدَّجْالِ ، مَنَهُ نَهْرَ انِ يَجْرِ يَانِ أَحَدُهُمَا رَأْى الْعَنْ مَاء أَنِيضُ ، وَالْآخِرُ رَأْيَ الْعَيْن نَارُ لَأَحَةُ ، فَإِمَّا أَدْرَكُهُنَّ وَاحِدْ مِنْ كُمْ وَهُدَأْتِ النَّهُرَّ الَّذِي يَرَاهُ فَاراً ثُمَّ لَيَغْسِ ثُمَّ لَيْطَأْطِي رَأْسَهُ فَيَشْرَبُ فَإِنَّهُ مَالا بَارِدٌ وَ إِنَّ ٱلدِّجَالُ مَشُوحُ ٱلْدَيْنِ الْيُسْرَى عَلَيْهَا ظُفْرَهُ غَلَيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عينيَهُ كافر مي يَوْرُونُ كُلُ مُؤْمن كاتِب وَغَيْرِ كاتِب (حم ق د - عن حذيفة وأبي مسعود معاً ) \* لَأَنَا مَنْ فِتْنَةَ السَّرَّاءِ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةَ الضَّرَّاءِ إِنَّكُمُ أَبْتُلْبِيمُ فِيتُنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَرَائُمُ ، وَإِنَّ الدُّنْبَا كُلُوةٌ خَضْرًا (العزار حل هب ، عن سعد ) \* لَئْنْ بَقِيتُ إِلَى قابل لَا صُومَنَّ التَّاسِمَ ( م . - عن ابن عباس) \* ــ ز ــ لَئَنْ بَقِيتُ لَا أَرِنَّ بصِياًم يَوْم قَبْلُهُ أَوْ يَوْم بَعْدُهُ يَغْنى يَوْمَ عَاشُورَاء (هب ــ عن ابن عباس) \* لَئَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْو جَنَّ الْبَرُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (تدعن عمر) \* من جَزيرَةِ الْعَرَبِ (تدعن عمر) إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْهَ يَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَ بَاحٌ وَنَجِيحٌ ۖ وَأَفْلَحُ وَيَسَارُ ۗ ( ه ك ـ عن عمر ) \* \_ ز \_ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ اللَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٍ ۖ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ ﴿ م ـ عن أَبِي هِريرة ﴾ \* ـ ز - لَأُنْهُمِينَ ۖ أَنْ يُسَمَّى بِنَافِعِ وَبَرَكَةَ وَيَسَارِ (ت\_عن عمر) \*\_ز\_لَبَيْكَ إِلٰهُ الْحَقِّ لَبَيُّكَ (حمن و ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ إِنَّهَا أُنْفَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ (ك هق عن ابن عباس) \* - ز - لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ

لَبَيِّكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيِّكَ ، إِنَّ الحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَك ود ، حم \_ عن ابن عباس ، ع \_ عن أنس ، طب \_ عن عمرو بن معدى كرب ) \* ٰ ـ ز ـ لَنَ ٱلدَّرِّ يُحْلَتُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا ، وَالظَّهْرُ يُرْ كَبُ بنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْ كُنُ وَيَحْلُثُ النَّفَقَةُ ( د \_ عن أَى هريرة ﴾ \* لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُبُّ بَعْلَ حَحَّتي هذه ( م له عن جابر ) \* اَتُؤَدُّنَّ الْحُقُونَ إِلَى أَهْلِهَا لَيَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْحَلْعَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْظَحُهَا (حم م خدت ـ عن أبي هررة) \* لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ ، وَلَتَنَهْوَنَّ عَن الْمَنْكَر ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شرَارَكُ وَيَدْعُو خِيارُكُ فَلاَ يُسْتَحَابُ لَمُهُ (البزار، طس - عن أي هريرة) ـ ز \_ لَتَنَبَّعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبِيْلِكُمْ شِيرًا بِشِيرٌ أُودِرَاعاً بدِرَاء حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُبِرَ ضَبٌّ لَسَلَكُتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالذَّصَارَى قَالَ هَمَنْ ؟ (حمق ٥ \_ عن أبي سعيد ، ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَقَتْرُ كُنَّ المَدينَةَ عَلَى خَرْ مَا كَانَتْ تَأْ كُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ( ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ، وَذَوَاتُ الخُدُورِ وَالحُيَّضُ وَيَثْ مِكْنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْصَلَّى (خ ن ه \_ عن أُم عطية ) \* \_ ز \_ لَمَخْرُجَنَّ الظَّمينَةُ مِنَ اللَّذِينَةِ حَتَّى تَدْخُلُ الْجِيرَةَ لِإَنْخَافُ أَحَرًا ( حل \_ عن جار ابن سمرة ) \* \_ز\_ لَتَدُخُلُنَّ الْجِنَّةُ إِلاَّ مَنْ أَلِي وَشَرَدَ عَلَى ٱلله كَثِيرَ إِدَالْمِعَير الْبَعِيرِ ( لئا ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لِتَدَع ِ الصَّلاَةَ فَ كُلِّ شَهْرُ أَيَّامَ

طَائِفَةُ مِنْ أُمِنِي الْخَدْرِ وَأَسْمِ يُسْعُونَهُمْ إِنَاهُ (حم والضياء ، عن عبادة بنالصامت) 

\* \_ ز\_ لَنُسُونَ الصَّعُوفَ ، أَوْ لَنُطُمَسَنَ الْوُجُوهُ ، وَلَنَعْضُنَّ أَبْصَارَكُ ، أَوْ لَنَخْطَفَنَ أَبْصَارُكُ ، وَ لَنَحْطَفَنَ أَبْصَارُكُ ، أَوْ لَنَخْطَفَنَ أَبْصَارُكُ ، أَوْ لَنَخْطَفَنَ أَبْصَارُكُمْ ، ور\_ لَنُسُونَ لِصِعُوفِكُمْ فَي صَارِيكُمْ ، وَ لَنَحْدَانِنَ لَهُ كُنِنَ تُمُوبِكُمْ ، وَ حَم طب \_ عن النعمان 
النعمان بير ) \* \_ ز \_ لَنَحْشَيَّ أَمْنِي بَعْدِي فِنَنُ يَمُوثُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجْلِ كَا

نبیك بن صریم) \* \_ ز\_ لتقیمنٌ صَفُوفَكُمْ أوْ لیخالِفنَ اللهُ أَیْن وَجُوهِکُمْ الرَّحْوَهُمُ السَّکْیِنَةُ ( حم \_ \_ لِتَکَنْ عَلَیْکُمُ السَّکْیِنَةُ ( حم \_ \_ و لِتَکْنُ عَلَیْکُمُ السَّکْیِنَةُ ( حم \_ عن أَبی موسی ) \* لَتُمُلَّنَ الْأَرْضُ جَوْراً وَظُلْمًا ، فَإِذَا مُلِئَثَ جَوْراً وَظُلْمًا عِنْ أَلْهُمُ السِّمِی ، وَآسَمُ أَبِیهِ آسَمُ أَبِی فَیْمَلَرُهُمَا عَلَلاً وَقِسْطًا 

يَبَعَتُ اللهُ رَجُلاً مِثِّى آسُمُهُ السِّمِی ، وَآسَمُ أَبِیهِ آسَمُ أَبِی فَیْمَلَرُهُمَا عَلَلاً وَقِسْطًا

كَمَا مُلْتَتْ حَوْرًا وَظُلْمًا فَلاَ تَمْنَعُ الشَّمَاءِ شَيْئًا مِنْ قَطْرِ هَا ، وَلاَ الْأَرْضُ شَيْئًا مَنْ نَبَاتِهَا يَمْكُثُ فَيكُمْ سَبَعًا أَوْ كَمَانِيًّا فَإِنْ أَكْثَرَ فَيْسُمًّا ( البزار طب ـ عن قرة المزنى ) \* لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدُوانًا ، ثُمَّ لَيَخْرُجَنَّ رَجُلُ منْ أَهْلَ بَيْتِي حَتِّي يَمْ لَأَهَا فِينْطَا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدُوانًا ( الحارث ، عن أبي سعيد ﴾ \* لَتُنْفُضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَم عُرُوَّةً عُرُوَّةً فَكُلُّماً أَنْتَقَضَتْ عُرُوَّةٌ تَشَبُّتُ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأُوَّكُنُ تَفْضًا الحُـكُمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ (حم حب ك \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَمُ عُرُوقَةً عُرُوقَةً وَلَتَكُونَنَّ أَنَّةٌ مُضاونَ وَلَتَخْرُجَنَّ عَلَى أَثَر ذٰلكَ الدَّاجَالُونَ الثَّلاَّقَةُ (ك ـ عن حديفة ) \* لَتُنْتَقُونَ كَا يُنْتَقَىٰ التَّمْرُ مِنَ الْحُثَالَةِ فَلْيَذَهَبَنَّ خِيارُكُم وَلْيَبْقِينَ شِرَارُكُ فُوتُوا إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ ( ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَتَنْتُهَكُنَّ الْأُصَابِعَ بِالطُّهُورِ أَوْ لَتَغْتَهَكَنَّهَا النَّارُ (طس \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لِتَغْتَظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْا يَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهِوْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصابَهَا فَلْتَنْرُ لُ ِ الصَّلاَةَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَٰلِكَ فَلْتَفْنَسِلْ ثُمَّ الْتُسْتَثْفِرْ بْتَوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ ( د ن \_ عن أم سلمة ) \* لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابِ بَابْ مِنْهَا لَمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمُّتِي (حمرت \_ عن ابن عمر) \* \_ز \_ كَاملُ القُرْ آنِ إِذَا عَمِلَ بِهِ ۚ فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ يَشْفَحُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْنَهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ كُلْهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ( هب ـ عن جابر ) \* لَحَجَّة أَفْضُلُ منْ عَشْرِ غَزَ وَاتِ وَلَغَزْ وَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حَبِّاتٍ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَحَامِلِ الْقُرْ آنِ دَعْقَ أُنْ مُسْتَجَعَابَةُ ﴿ (م \_ عن أَبِي أَمَامَةً ) \* \_ ز \_ لَحْمُ

الصَّيْد حَلاَلٌ لَـكُمْ مَاكُمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَـكُمْ وَأَ نَتُمْ حُرُهُ ( طب-عن \_ ز \_ كَمْ مُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ خَلَالٌ مَاكَ تَصِيدُوهُ أَوْ إُصَادُ لَكُمْ ( حم د ت حب ك \_ عن جابر ) \* لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ عَلَالٌ وَأُ تَهُو خُرُهُ مَا لَمُ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَـكُم ۚ (ك ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لَدِرْهَمُ ۗ أُعْطِيهِ في عَقْلُ أَحَبُّ إِلَىَّ مَنْ خَمْسَةٍ في غَيْرِهِ ( ع ـ عِن أَنس ) \* - ز -لَذِكُو اللهِ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ خَيْرُ مَنْ حَطْمِ السَّيُوفِ في سَبِيلِ ٱللهِ ( فو - عن أنس ) \* لَزَوَالُ اَلدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى الله منْ قَتْلُ رَجُل مُسْلِم ( ق ن – عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لَزَوَالُ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ منْ قَتْلُ مُؤْمَن بِغَيْرِ حَقِّ ( ٥ - عن العراء ) \* لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَ نَيْن إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار ( فر \_ عن أنس ) \* لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي غَوْغَاءَ تَفْتُكُهُمْ ۚ وَلاَ عَدُوًّا يَجْتَاحُهُمْ وَلَـكَنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أُمَّةً مُصْلِّينَ إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ ، وَإِنْ عَصَوْهُمُ ِ فَتَلُوهُمْ ( طب \_ عن أَبِي أَمَامة ) \* لَسَتُ أَدْخُلُ دَاراً فِيهَا نَوْثُ ، وَلاَ كَلْبُ أَسْوَدُ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَستُ أَنَا مَمَلَتُكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ خَمَلَكُمْ وَإِنِّى وَٱللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى نَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَلاَ اَلدَّدُ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنَ الْبَاطلِ وَلاَ الْبَاطِلُ مِنَّى ﴿ ابن عساكُو ، عن أَنس ﴾ \* لَسْتُ مَنَ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسَتْ مِنِّي إِنِّي بُغِيْتُ وَالسَّاعَةَ نَسْنَبَقُ ( الضياء ، عن أَنْسَ ﴾ \* ــ ز ــ لِيُمرَادِق النَّارِ أَرْبَهَةُ جُدُر كِثَفُ كُلِّلٌ جَدَار مَسِيرَةُ

رْبَعِينَ سَمَةً ( حم ت حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* لَسَفْرَةٌ في سَبيل اللهِ خَيْرٌ مَنْ خُسِينَ حَجَّةٌ ﴿ أَبُو الحَسنِ الصِيقَلَى فَى الأَرْ بِعِينِ ، عَنِ أَبِي لَلْضَاء ﴾ \* لَسِقْطُ أُفَدُّمُهُ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَارِسِأُخَلِّفُهُ خُلْقِي ( ٥ ـ عن أَبي هريرة ) \* لَشِيْرٌ ۚ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ ۗ مِنَ ٱللَّمَٰنِيَا وَمَا فِيهَا ﴿ هِ ـ عِن أَبِي سعيدٍ ، حل ــ عن ابن مسعود ) \* لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلِ (ك \_ عن جابر ) \* الصَوْاتُ أَبي طَلْعَةَ في الجَيْشِ خَيْرُ مِنْ فِيَّةٍ ( حم ك - عن أَنس ﴾ \_ لَتَثْرَءُ ۚ في كَدِّ حَلاَلٍ عَلَى عَيَّلِ تَحْجُوبِ أَفْضَلُ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ ضَرْب بِسَيْفِ حَوْلًا كَامِلًا لاَ يَجِفُ دَمَّا مَعَ إِمَامِ عَادِلِ ( ابن عساكر ، عن عَمَان ) \* ـ ز ـ لَمَلَّكَ آذَاكَ هُوَاللَّكَ آخْلَقُ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَلَّامٍ ، وَأَطْعُمْ سِيَّةً مَسَاكِينَ أَو ٱنْسُكُ شَاةً ﴿ قَ د لَـ عَنَ كَعَبِّ بِن عَجِرةً ﴾ \* لَعَلَّكَ تُرُّزُقُ بِهِ (تك \_ عن أنس) \* \_ ز\_ لَعَلَّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَحتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (قان ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لَعَلَّكُمُ تْقَا يِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمُمْ بِأَمْوَ الْهِمْ دُونَ أَنْسُهِمْ وَأَبْنَأَتُهُمْ فَيُصَالِمُونَكُمْ ۚ عَلَى صُلْحٍ فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنَّهُ لاَ يَصَلُّحُ لَكُمُ (د ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ لَعَبًا ـكُمْ ۚ تَقْرَ ۖ بُونَ خَلْفَ إِمَامَكُمْ لاَ تَفْعُلُوا إلاَّ فِهَا مُحَةَ الْكِتَابَ فَإِنَّهُ لَا صَلاَةً لِمَن كُمْ يَقُرَأُ بِهَا (د\_عن عبادة بن الصامت) لِ \_ لَمَلَّكُمْ سَتَدُركُونَ أَفُوالمّا يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِمَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتُنُوهُمْ فَصَالُوا الطَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَصَالُوا مَعَهُمْ وَآخِعَلُوهَا سُبُيْتَةٌ ﴿ حم ن ه ـ عن ابن مسعود ) \* لَعَلَّ كُمْ سَنَفْتَكُونَ بَعْدِي مَدَاشَ عِظَامًا وَتَنَجْذُونَ في

أَسْوَاقِهَا بَجَالِسَ ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَرُدُوا السَّلاَمَ وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُ ۗ ، وَآهدُوا الْأَعْمَى، وَأَءِينُوا المَظْاُومَ ( طب ـ ءن وحشى ) \* ـ ز ـ لَعَلَّهُ تَنَفَّعُهُ شَفَاعَتى يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُعْمَلَ فَي تَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ يَبِثُلُغُ كَفْبَيْهِ يَغْلَى مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ، يَيْبَسَاً ( ق \_ عن ابن عباس ) \* لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَّهُ وَكَاتَبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ( حم ن \_ عن على ٓ ) \* لَعَنَ ٱللهُ ٓ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (حم دت ه ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لَعَنَ ٱللَّهُ ٱكْلِلَ الرِّ بَا وَمُو كِلَّهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ هُمْ فِيهِ سَوَالَا (حم م ـ عن جابر) \* لَعَنَ اللهُ الخَمْرِ وَشَارِ مَهَا وَسَاقِيهَا ، وَ بَالْعَهَا وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَاملُهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ ثَمَنهَا ﴿ دَ لُتُ عَنِ ابن عَمْرٍ ﴾ لَعَنَ ٱللَّهُ الْحَامِشَةَ وَجْهَهَا ، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا ، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ (ه حب\_عن أبي أمامة) \* لَعَنَ آللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُ نَشَيَ فِي الْحُكُم (حم ت ك عن أَبِي هريرة) \* لَعَنَ ٱللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْ تَشَيَّ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْثِي رَبْيَهُما (حم - عن ثوبان) \* لَمَنَ آللهُ الرِّبَا وَآكلَهُ وَمُوكلَهُ وَكَانْبَهُ وَشَاهِدَهُ وَهُمْ يَمْلُمُونَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصَلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَةُ شِمَةَ ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُنَدِّصَّةَ ( طع \_ عن ابن مسعود ) \* لَعَنَ آللهُ الرَّجُلِّ يَلْبَسُ لِبْسَةَ لَأَرْأَةٍ ، وَلَأَرْأَةَ تَلْبَسُ لبْسَةَ الرَّجُل ( د ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَعَنَ آللهُ الرَّجُلَةَ منَ النِّسَاءِ ( د ـ عْن عائشة ) \* لَعَنَ اللهُ الزَّهْرَةَ فَإِنَّهَا هِي الَّتِي فَتَنْتِ المُلَكَ كَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ( ابن راهو يه وابن مردويه ، عن على " ) \* لَعَنَ آللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَمُ يَدُهُ ،

وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ( حمق ن ه ـ عن أبى هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ الْعَقْرَبَ مَاتَدَعُ الْمُعَلِّى وَغَيْرَ الْمُعَلِّى أَقْتُلُوهَا فِي أَلْمِلِّ وَالْحَرَمِ (٥ ـ عن عائشة ) \* لَعَنَ اللهُ الْمُقْرَبَ مَا تَدَعُ نَبيًّا وَلاَ غَيْرَهُ إِلاَّ لَدَغَتْهُمْ ( هب -عن على ) \* لَعَنَ اللهُ الْقَاشِرَةَ وَلِلْقَشُورَةَ (حم ـ عن عائشة ) \* لَعَنَ اللهُ الَّذِينَ يُسَقَّقُونَ الْحُطَبَ تَشْقِيقَ الشِّرْ (حم ـ عن معاوية) \* لَعَنَ اللهُ الْمُنَسِّمَات منَ النِّسَاء بِالرِّجَالِ وَالْمُنْشَبِّهِ بِنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (حم دت م ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ آللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ۚ (حم ٣ ـ عن عليَّ ، ت ن \_ عن ابن مسعود ، ت ـ عن جابر ) \* لَعَنَ ٱللهُ المُخْتَفَى وَللُخْتَفَيَةَ ﴿ هَقَ ـ عَنَ عَائِشَةً ﴾ \* لَعَنَ ٱللهُ الْمُخَنَّدُينَ مِنَ الرِّ عَالَ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (خدت ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ آللهُ الْسَوِّقَاتِ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ سَوْفَ حَتَّى تَعْلَبُهُ ۗ عَيْنَاهُ ( طب ــ عن ابن عمر ) \* لَعَنَ آللهُ اللَّهَسِّلَةَ الَّتِي إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيمَا . قالَتْ أَنَا حَائضٌ (ع ــ عن أَبى هريرة ) \* لَعَنَ ٱللَّهُ النَّائِحَةَ وَللْسُنْمَعِةَ ( حم د \_ عن أبي سعيد ) \* لَعَنَ اللهُ الْوَاشِكَاتِ وَالْسُنَوْ شِكَاتِ ، وَالذَّامِصَات وَالْمُنَمِّكَاتِ ، وَالْمُنَالِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ آلَتْهِ ( حم ق ٤ - عن ان مسعود ) \* لَعَنَ ٱللَّهُ الْوَاصَلَةَ وَاللَّمْنَوْصَلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ ( حم ق ٤ ــ عن ابن عمر ) \* ــ ز ــ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ٱلْتَخَذُوا قُبُورَ أَنْدِياً مُهمْ مَسَاجَدَ ( ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَعَنَ آللهُ الْيَهُودَ إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَكَيْهِمُ الشُّيُّومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُوا ثَمَنَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قُومٍ أَكُلُّ شَيءَ حَرَّمَ عَلَيْهِم ثَمَنَهُ (حم د ـ عن ابن عباس) \* ـزـ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱلصَّحْذُوا قُبُورَ

أَنْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ ( حم \_ عن أسامة بن زيد ، حم ق ن \_ عن عائشة وابن عباس معاً ، م \_ عن أبي هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ زَائْرَاتِ القُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا لَلسَاجِدَ وَالشُّرُحَ (٣ ك ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ آللهُ زَوَّارَاتِ القُبُور مَنْ يَسِيمُ فِي الْوَجِدْ (طب عن ابن عباس) \* - ز - لَعَنَ اللهُ مَنْ رَأَى مَظَافِمًا فَلَمْ يَنْصُرُهُ ( فو \_ عن ابن عباس ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ سَبَّ أَصَّابى (طب ـ عن ابن عمر ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّقَ وَنْ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَ بَيْنَ ٱلْأَخِ وَأَخِيهِ (ه \_ عن أَبِي موسى) \* لَعَنَ اللهُ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الحَلَقَةِ (حم دت ك \_ عن حَدَيْفَةً ﴾ \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَّيْهِ ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَنْ ذَبِّحَ لِغَيْرِ ٱللهِ ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَنْ غَبَّرَ مَنَارَ ٱلْأَرْضِ (حم م ن - عن على ) \* | لَمَنَ ٱللهُ مَنْ مَثْلً بِالْحَيْوَانِ ( حم ق ن ـ عن ابن عمر ) \* لُعِنَ عَبْدُ اللَّهْيَارِ لُونَ عَبْدُ ٱلدِّرْهَمِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* لُعِنتِ الْقَدَريَّةُ عَلَى لِسَان سَبَفِينَ نَبَيًّا ﴿ قَطْ \_ فِي العَلَلُ عَنْ عَلَى ۖ ﴾ لَعَنَّةُ ۖ اللَّهِ عَلَى الرَّاشي وَالْمُ تَشَي (حم دته \_ عن ابن عمرو) \_ ز\_ لَفَدُوهُ ۚ أَوْ رَوْحَةٌ ۚ فَى سَبيل ٱللهِ خَيْرٌ ۗ يِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعُرُّبُ وَلَقَابُ قَوْسِ فِي الْحِنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُمُ عَلَيْه الشَّمْسُ وَتَغَرُّبُ (خ ـ عن أَبى هريرة ) \* لَغَرْوَةٌ فى سَبْدِل اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ من أَرْ بَدِينَ حَجَّةً (عبد الجبار الحولاني في تاريخ داريا ، عن مكحول مرسلا) لَغَدُوةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَمَابُ قَوْسَ أَحَدكُمُ أَوْ مَوْضِعُ ۚ قِلَّهِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوِ اطْلَقَتِ آمْرَأَةٌ منْ نِسَاء

أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضَ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا ريحًا وَلَا ضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ حَمَّ قِي تَ هَ ـ عِن أَنس ﴾ \* ـ لْقَدْ أُشْبِعَ سَلْمَانُ عِلْمًا ( ابن سعد ، عن أبي صالح مرسلا ) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُنْجَبَني أَنْ تَـكُونَ صَلاَةُ المُسْلِمِينَ وَاحدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ أَبُثَّ رَجِالًا فِي ٱلدُّور يُنَادُونَ النَّاسَ لِحِينِ الصَّلاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا يَقُومُونَ عَلَى الآطَام يُنَادُونَ الْسُلِينَ بِحِينِ الصَّلاَةِ (دك ـ عن رجل) \* ـ ز ـ لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبِيْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ أَوْ سَبِغِينَ سَنَةً لَقَدْ أَعْدُرَ اللهُ إِلَيْهِ (كــــ عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ أَكُلَ ٱلدَّجَّالُ الطَّعَامَ وَمَشَّى فِي الْأَسْوَاقِ (حم - عن عمر بن حصين ) \* لَقَدْ أُمر ثُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقُول فَإِنَّ الْجُوازَ فِي الْقُول هُوَ خَرْ ۚ ( دهب \_ عن عمرو بن العاص ) \* \_ ز \_ لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسَّوْاكِ حَتَّى خِفْتُ كَلَى أَسْنَاكِي ( طس \_ عن ابن عباس ) \* لَقَدْ أُنزُلَ كَلَىَّ عَشْرُ أَيَاتِ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الْآيَاتِ (حمرك ـ عن عمر) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُثْرُ لَتُ عَلَى اللهِ عَلَى أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيمًا: إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ . إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا (م ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَمَىَ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (حمخ ت \_ عن عمر ) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُونِيَ أَبُو مُوسِلِي مِزْمَاراً مِنَ مَزَ المِيدِ آل دَاوُدَ ( حل .. عن أنس ) \* \_ ز \_ لَقَدْ أَتِي أَبُو مُوسَى من أَسُواتِ آل دَاوُد ( محمد بن نصر ، عن البراء ) \* \_ ز \_ لَقَدْ أُوتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَ المِيرِ آل دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا مُوسَى (حم ن ه ـ عن أَبِي هريرة ، ن ـ عن عائشة ) \* لَقَدُ أُوذِيتُ

فِي اللهِ وَمَا يُؤذَى أَحَدُ وَأُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا كُنَافُ أَحَدُ وَلَقَدُ أَمَتْ عَلَى ۚ فَلاَثُونَ مِنْ ءَبْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَليلالِ طَعَامٌ يَأْ كُلُهُ دُوكَبِدٍ إِلاَّشَيْءِ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلاَل (حم ت ه حب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَقَدٌ أُوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالجَارِحَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ مُورَّثُهُ ( طس ـ عن زيد بن أبت ) \* لَقَذَ بَارَكَ ٱللهُ لِرَجُل فِي حَاجَة أَسْ بُنَ الدُّعاء فِيها أَعْطِيها أَوْ مُنعِها (هب خط عن جابر) \* \_ ز\_ لَقَدُ نَابَ تَوْبَةً لَوْ نَاجَا أَهْلُ اللَّدِينَةِ لَقُبُلَ مِنْهُمْ ﴿ (د ت \_ عن وائل ﴾ \* \_ ز \_ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً كُوْ تَا مَهَاصَاحِبُ مَكْس لَقُبلَتْ مِنهُ ، يَعْني مَاعِزًا (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبَغِينَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِينَةِ لَوَسِفَهُمْ وَهَلَ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ (حم مدن\_ عن عمران بن حصين ) \* \_ ز \_ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً (ن \_ عن أبي هر رة ) \_ ز\_ لقَدْ خَظَرْتَ ، رَحْمَةُ ٱللهُ وَاسِعَهُ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَى خَلْقَ مِالَةَ رَحْمَةً فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ بِمَا ٱلْحَاكَرُيْنُ جَنُّهَا وَإِنْهُمَا وَبَهَائُهُمَا ، وَعِندُهُ شِنْعَةٌ وَسِنْعُونَ أَتَقُولُونَ هُو أَضَلُ أَمْ لَبِيرُهُ (حمدك ـ عن جندب) \* ـ ز ـ لَقَدُ دَنَتْ مِنِّي ٱلْحِنَّةُ حَتَّى لَوِ آجْتَرَ أَنْ عَلَيْهَا لَجَنْتُكُمْ ۚ بَقِطَافٍ مِنْ قِطَافُهَا وَدِنَتْ مِنِّي ٱلنَّارُحَتَّى قُلْتُ أَىٰ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ آمْرَأَةً تَخْدِشُهَاهِرَّةٌ لَمَىا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذْه قالَ حَبَسَتُها حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لاَهِيَ أَطْهَمَهُما وَلاَهِيَّ أَرْسُلْهَا تَأْسُكُلُ مِنْ خَشَاشَ ٱلْأَرْض (حم ٥ - عن أسماء بنت أبي بكر) \* لقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَكُو اللِّيقَةُ وَالْنَارَ مُمَثَّلَ مَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَٰذَا ٱلْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْمَوْم فِي ٱلْخَيْرِ وَالْشَرِّ (خ ـ عن أنس ) \* لَقَدْ رَأَيْتُ الْلَاّئِكَةَ تُعَسِّلُ خَزَّةَ (ابن سعد عن الحسن موسلا) \*

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي آلَجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الْطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي النَّاسَ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَمَدُ رَأَ \*يُذِي فِي ٱلْحِجْرِ وَقُرَ يُشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلْتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ كَمْ أُثْبِتُهَا فَكَرَ بْتُ كَرْبًا مَا كُو بْتُ مِشْلَهُ ۚ قَطُّ فَرَفَتَهُ لَللَّهُ لِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَايِسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إلاّ أَ نَبَأَ مُهُمْ إِلِهِ وَقَدْ رَأَ مُثَنِّي فِي جَمَاءَتُم مِنَ ٱلْأَنْدِياءَ فَإِذَا مُوسَى قائمٌ لِيُسَلِّي فَإِذَا رَجُلْ جَمَدٌ ضَرْبُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً وَ إِذَا عِيسَى أَبْنُ مَرْتِيمَ قَائْمٌ يُصَلَّى أَقْرَبُ النَّاس إلهِ شَهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْمُورِ النَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائْمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُ كُمْ ، يَعْنِي نَفْسَهُ فَعَانَتِ الْصَلاَّةُ فَأَكُمْ تُهُمْ فَلَنَّا فَرَغْتُ مِنَ الْصَّلاةِ قالَ قَائِلٌ يَا مُحَدُّدُ: هَذَا مَا لِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَتَلَّمْ عَلَيْهِ فَالْنَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامَ ( م \_ عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ رَأَ يُذَى يَوْمَ أُخُدِ وَمَا فِي الْأَرْضَ قُرْ بِي تَخْلُونَ غَيْرٌ جَبْرِيلَ عَنْ يَمِينِي وَطَلَحَةَ عَنْ يَسَارِي (كـ ـ عن أبيهر رة) \* ـ ز-لَنَدُ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَ إِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ الله لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْدًا ۗ وَتَقِيمُ ٱلصَّلَاةَ للَكُنُوبَةَ وَتُولِّي ٱلزَّكَاةَ للفَرْ وَضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحَجُّ الْبَيْتَ . أَلاَ أَدُاكَ عَلَى أَنْوَابِ آلَمَ بِن الصَّوْمُ جُنَّا ، وَالْصَّدَقَةُ تُطْنى ﴿ ٱلْطِيئَةَ كُمَّا يُطْفِيهِ للسَاءِ النَّارَ ، وَصَلاَةُ ٱلرَّجُلِ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ . أَلاَ أُخْبِرُكُ برَّأْسِ ٱلْأَمْرُ وَتَحُودِهِ وَذِرْوَةِ سَلَمِهِ . رَأْسُ ٱلْأَمْرِ ٱلْإِسْسَلَامُ : مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَتَمُودُهُ الْصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ ٱلْجَهَادُ . أَلاَ أُخْسُ كُ بِيلَاكِ ذَلِكَ كُلَّهِ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَحَكَّمُ بِهِ قَالَ ثَكِيلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْنَبَّارِ عَلَى وُجُوهِمٍ ۚ إِلاًّ

حَصَائدُ أَلْسِنَتِهِمْ (حم ت ك ه هب \_ عن معاذ ، زاد طب هب) إنكَ لَنْ تَزَالَ سَالًا مَاسَكَتَ فَإِذَا تَكَلَّنْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْعَلَيْكَ \* \_ ز \_ لَقَدْ طَافَ ٱللَّيْلَةَ ۚ إِلَىٰ مُحَمِّدٍ نِسَاءِ كَثِيرِ ۚ كُلُّهُنَّ تَشْكُو زَوْجَهَا مِنَ الْضَّرْبِ وَأَيْمُ ٱللهِ لَا تَجَدُونَ أُولَٰئِكَ خَيَارَ كُمْ ۚ ( د ن ه حب ك ... عن اياس الدوسي ) # \_ لَقَدْ طَهِّرَ اللهُ أَهْلَ هَذِهِ آلَجَزيرَةِ مِنَ الشَّرِكِ إِنْ كُمْ تُصِلُّهُمُ النُّحُومُ ( ابن خز عة طب ـ عن العباس) \* ـ ز ـ لَقَدْ قَرَأُهُما يَعْنى شُورَةَ ٱلرَّحْن عَلَى ٱلْحِنِّ لَيْمَلَةَ ۗ أَلْنَ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْ دُودًا مِنْكُ كُنْتُ كُمَّا أَنَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَمِأَيِّ آلاً إ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوا وَلاَ بِشَيْءٌ مِنْ يَعَيِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ ٱلْحَمَّدُ (ت عن جابر ) \* ــ ز ــ لَقَدْ قُلْتُ بِعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِيمَاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لَوْ وُزِنَتْ بَمَّا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمُ لَوَزَ نَنْهُنَّ : سُبْعَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَالِمَانِهِ (م دعن جويرية) \* ـ ز ـ لَقَدْ تُلُت كَلِمَةً لَوْ مُزجَتْ بمَاءِ الْبَعْرِ كَلَزَجَتْهُ (دت\_عن عائشة) \* \_ز\_ لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُّ مَالَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسَى عَلَى آبْن عَبْدِ بَالِيلَ بْنُ عَبْدِكُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْنُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بَقَرْنِ الْنَمَالِبِ فَرَ فَمْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَطْلَتْنِي فَهَظَوْتُ فَإِذَا فِيها جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِم كَلاَمَ قَوْمك الكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدَ بَمَنَ إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجِبَالِ لِتَأْمُرُ مُ بِمَا شِئْتَ فِيهِم فَنَادَا مِلْكُ ٱلْخِيالِ فَسَلَّمَ كُلَّ ثُمَّ قَالَ مَا مُحَدُّ فَهَالَ ذَلِكَ فَا شِيْتَ إِنْ شِيْتَ أُطبَقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْسَبَيْنِ قُلْتُ بَلَ أَرْجُو أَنْ يُخْرِ جَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَ بِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ

اللهَ وَحْدَهُ لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (حمق ـ عن عائشة ) \* لَقَنْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحرِّقُ كُلِّي رِجَالِ يَتَخَلُّفُونَ عَنِ ٱلجُمُعَةِ 'بُوْتِهُمْ ( حم م عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَقَدْ هَمَتْ أَنْ آمُر مَ فَتْيَتَى فَيَعْمَقُوا حز مَا مِنْ حَطَب ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بِيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّهُ ۖ فَأَخَرَتُهُمَا عَلَيْهِمْ ( د ت ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَقَدْ هَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُنَّبَهُ ۖ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ بَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَابًى اللَّهُ وَيَدَفَعُ الْوُمِنُونَ ( خ \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لَقَدْ هَمَنْ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعِناً يَدْخُلُ مُعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُورَنُّهُ وَهُو لاَ يَحِلُ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لاَ يَحِلُّ لَهُ ؟ (حم م د - عن أبي الدرداء ) \* لَقَدْ عَمَتْ أَنْ أَنْهَى عَن الْغيلَةِ حَتَّى ذَكُوثُ أَنَّ ٱلرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ( مالك حم م ٤ ـ عن جدامة بنت وهب ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْمَلَ هَدِيَّةً إِلاّ مِنْ قُرَسَى أَوْ أَنْصَارِي أَوْ أَنْفَقِي أَوْ دَوْسَي (ن ـ عنأبي هريرة ) \* لَقَلْبُ آئِنِ آدَمَ أَشَدُ ٱنْتِلِكَا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اُسْتَجْمعَتْ غَلَيَانًا (حم ك \_ عن للقداد بن الأسود) \* لَقَّنُوا مَوْتًا كُمُ ۚ لَا إِلٰهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ (حم م ٤ ـ عن أبي سعيد ، م ه عن أبي هريرة ، ن عن عائشة) \* ـ ز ـ لَتَّنُوا مَوْ تَاكُ ۚ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ٱلْحَلِيمُ الْحَرِيمُ سُبْعَانَ اللهِ رَبِّ الْسَمَوَاتِ السَّبْع وَرَبِّ الْمَرْشِ الْمُطَلِيمِ ٱلْحَمَٰدُ لِلهِ رَبِّ الْمَاكِينَ : قَالُوا كَيْفَ هِيَ اِلْأَحْيَاء قالَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ (ه \_ والحكيم طب \_ عن عبد الله بنجمفر ) \* \_ ز \_ لَقِّنُوا وَتَاكُمُ \* لاَ إِلهَ إِلاَ ٱللهُ ۚ فَإِنَّ نَفْسَ المُؤْمِنِ أَغَرْبُ مِنْ شِد قِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ ٱلْحُمِلَا ﴿ طَبِ ـ عَنِ ابنِ مسعودٍ ﴾ \* ـ ز ـ لَقَنُّوا مَوْنَا كُمْ\*

11 لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللهُ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ عِنْدَ للمَوْتِ دَخَلَ ٱلجَنَّة يَوْمًا مِنَ ٱلدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبَلَ ذَلِكَ مَاأُصَابَهُ ﴿ حَبِّ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* - ز- لَقَنْوُا مَوْمًا كُمُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَقُرِلُوا الْشَبَاتَ الْدَّبَاتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* لَقِيمًامُ رَجْـل في الْصَّفِّ في سَبيل اللهِ عَنَّ وَجُلَّ سَاعَةً أَفْضَـلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً ( هن خط ـ عن عمران بن حصين ) \* - ز -لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أَشْرَى بِي فَقَالَ يَا تُحَدُدُ أَقُو يُ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّكَامَ وَأَخْدِ هُمُ أَنَّ آلِجَنَّةَ طَيِّبَةُ الْزُرْبَةِ عَدْبَةُ اللَّهِ وَأَنَّهَا قِيمَانُ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ ٱللهِ وَأَلْحَمُدُ يِلْهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ أَللهُ وَٱللهُ أَ كُبَرُ (ت ـ عن ابن مسعود) - ز - لَقِيتُ لَئِلَةَ أَشْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَا كُرُوا أَمْرَ الْسَّاعَةِ فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ ۚ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لاَ عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُّوا ٱلْأَمْرَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ وَ فِياً عَهِدَ إِلَى َّ رَبِّي أَنَّ ٱلدَّجَّالَ خَارِجٌ وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَارَ آنِي ذَابَ كَما يَذُوبُ فَمِنْدَ ذَالِكَ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَطَنُّونَ

لَاعِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُوا ٱلْأَمْرَ إِلَى عِيسٰى فَقَالَ أَمَّا وَجْبَنَّهَا فَلَا يَثْلُرُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا ٱللهُ ٱلرَّصَاصُ فَيُمْلِكُهُ ٱللهُ إِذَا رَآنِي حَتَّى إِنَّ ٱلحَجرَ وَالْشَجْرَ لَبَقُولُ بَامُسْلِمُ إِنَّ تَحْتى كافرِ" فَنَعَالَ فَافْتُـلْهُ فَهُمْلِكُهُمْ ٱللهُ ثُمَّ يَرْجـعُ النَّاسُ لِلَى اِلاَدِهِمْ وَأُوطَانهم ِ لِلاَدَهُمُ لاَ يَأْنُونَ عَلَى شَيْءَ إِلاَّ أَهْلَـكُوهُ وَلاَ يَمُرُّونَ عَلَى مَاءً إِلاَّ شر بُوهُ ثُمَّ يَرْجِمُ الْنَاسُ إِلَىٰ فَيَشْكُونِهُمْ فَأَدْءُو اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ وَبُميتُهُمْ حَتَّى تَجُوىَ ٱلْأَرْصُ مِنْ نَتْنِ رَجِهِمْ فَيُنْزِلُ ٱللهُ الْطَرَ فَيَتَعَتَّزِفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقَدْنَهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتَمَدُّ ٱلْأَرْضُ مَدَّ ٱلْأَدِيمِ فَفِيهَا عَهِدَ إِلَ

رِّ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَدَاكِ َ فَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ كَالحَامِلِ الْدَيِّ لَا يَدْرَى أَهَلُهَا مَتَى نَوْجُولُهُمْ بولاَدَتَهَا لَهُ "أَوْ نَهَارًا (حم ه ك ـ عن ابن مسعود) \* لَقيدُ سَوْطِ أَحَدَكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا زَنَّ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ (حم ..عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ اَكَ ٱلْحَنَّةُ كُلِّي ۚ يَا طَلْحَةُ غَدًا ﴿ أَبُو نَسِم فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَن عَمْرٍ ﴾ \* . ز\_ لكَ بِهَا سُبْعُمِائَةً ِ نَاقَةً يَخْطُومَةً فِي ٱلْجَنَّةِ (حل ـ عن ابن مسعود) \* التَ بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُبَعْمِا أَقِهِ لَا فَهَ كُلَّهَا خُطُومَةٌ (حم من - عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ للَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيهِ حَرَّى أُجْرُ (طب \_ عن مخول السلمى) \* \_ ز \_ لِكَ مَأْنُو يُتَ يَا يَز مِدُ وَلِكَ مَأْخَذُتَ يَامَعْنُ (حم خ - عن معن بن يزيد) \* \_ ز \_ لَـــ أَنْهُ أَنْهُ أَهُلَ السَّفينَةِ هِيخرَنَات (ق \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ لَـــــُ أَنْ لاَئُحَشِّرُوا وَلاَ نُعَشِّرُوا وَلاَ خَيْرَ فِي دِين لَيْسَ فِيهِ رُ كُوعٌ (حم د - عن عَمَان بن أبي الماصي) \* - ز - لَكُمْ " كُلُ عَظْمِ ذُ كِرَانَمْ ٱللهِ عَلَيْهِ يَقَمُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَمَا يَكُونُ لِخُمَّا وَكُلُّ بَعْرَةِ عَلَفٌ لِيَوَابِّكُمُ ۚ فَلا تَسْتَنْجُوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ ۚ (م - عن ابن مسعود ) \* - ز- لَكُنْ أَحْسَنُ ٱلْجَهَادِ وَأَجْلَهُ حَجُّ مَبْرُورُ (خن -عن عائشة) \* - ز\_ لِـكُلُّ أَنْ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلزَّنَا فَرَ نَا الْمَدْنِ النَّظَرُ وَزَ نَا ٱللَّسَانِ النَّطْقُ وَٱلْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا ٱلاُسْبَاعُ وَالْمِيَدَانِ يَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْ لِآنِ يَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا اللَّشْيُ وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الثُّمِيلُ (د\_عن أبي هريرة ) \* - ز\_ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِينُ وَأَمِينُ أُمِّقٍي أَبُو عُبِيدَة مَنْ آلِجَ الح (ق ن - عن أنس) \* لِكُلِّ أُمَّة بَعُوسٌ وَتَجُوسُ أُمِّي ٱلَّذِينَ يَهُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرْضُوا فَلَا تَتُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ ﴿حِم

عن ابن عمر ) \* ــ ز ــ إِــكُـلُ أَمَّةٍ بَجُوسٌ وَيَجُوسُ هَذِهِ ٱلْأَمَّةِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ فَإِنْ مَرْ شُوا فَادَ تَعُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَادَ نَشْهَدُوهُمْ ۚ وَهُمْ شِيَعَةُ ٱلدَّّجَال وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُمْ مَعَهُ (حم د\_عن حذيفة ) \* لِكُلِّ بَاسٍ مِنْ أَبُوابِ الْبِرِ ۗ بَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ بَابَ الْصِّيَامِ يُدْعَى ٱلرَّايَانَ (طب سهل بن سعد ) \* \_ ز\_ لِكُلِّلَّ بَشَرٍ رِزْقُهُ مِنَ ٱلدُّنْبَا هُوَ يَأْتِيهِ لاَ مَحَالَةً فَنَ رَضَىَ بِهِ بُورِكَ لَهُ فيهِ وَوَسِعَهُ وَمَنْ كَمْ يَرْضَهُ كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فَبِهِ وَكُمْ يَسَعُهُ ( فر - عن ابن عباس ) \* - ز - لِكُلِّ بَني أُمَّ عَصَبَةٌ مَيْنَتُمُونَ إِلَيْهِ إِلاَّ وَلَاتَ فَاطِمَةً فَأَنَا وَ اِنْهُمْ وَأَنَا عَصَبَتْهُمْ (طب \_ عنفاطمة الزهراء) \* \_ ز \_ اِحْكُلِّ بَنِي أُمْ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَبْنَى فَاطِيةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُما (كُ-عن حابر) \* لِكُلِّ دَاه دَوَاء فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاهِ اللَّـاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (حر م \_ عن جابر ) \* لِكُلِّ دَاء دَوَالا وَدَوَاهِ ٱلدُّنُوبِ ٱلْاسْتِفْفَارُ ( فر ـ عن على) لَـكُلِّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّ كُوعِ وَالْسُّجُودِ (حم ـ عن رجل ) \* لِـكُلِّ سَهُوْ سَتَغِدَ تَانِ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ ۗ (حم ده ـ عن ُوبان ) \* لِكُلِّ شَيْءَ آفَةٌ تُفْسِدُهُ وَآ فَاتُ هَٰذَا ٱلدِّينِ وُلاَةُ ٱلسُّوءِ ( الحارث عن ابن مسعود ) \* لِكُلِّ شَيء أُسُّ وَأُسُّ ٱلْإِيمَـانِ ٱلْوَرَءُ ، وَلِـكُلِّ شَيْء فَرغُ ، وَفَرغُ ٱلْإِيمَـانِ ٱلْصَّبْرُ ، وَلِـكُلِّ شَيْ إِن سَنَامْ وَسَنَامُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَمِّي الْعَبَّاسُ ، وَلِدَكُلِّ شَيْء سِبْطُ وَسِبْطُ هذهِ آلاً مَيَّ آلَمَتِنُ وَآلَكُسَيْنُ ، وَلِيكُلِّ شَيْءٍ جَنَاحٌ وَجَنَاحُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَبَكُر وَعُمَرُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ جَنُّ وَجِينٌ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ (خط وابن عساكر عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ شَيْء بَابُ وَ بَابُ الْعِبَادَةِ ٱلْصِّيامُ ( أَبُوالشيخ

عن أبي الدرداء) \* لِكُلِّ شَيْء حَصَادُ وَحَصادُ أُمْتِي مَا يَبْنَ السَّقِّينَ إِلَى السَّبْدِينَ ( اَبَن عسا كر عن ابن عباس ) \* لِكُلِّ شَيْء حِلْمَةٌ وَحِلْمَةُ ٱلْقُرْآنِ الصَّوْت الحَسَنُ (عب والضياء عن أنس) \* لِلكُلِّ شَيَّه زَكَاةٌ وَزَكَاةٌ ٱلحَسَد الصَّوْمُ (ه ــ عن ابي هريرة ، طب عن سهل بن سعد) \* لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاهُ وَزَكَاهُ وَزَكَاهُ وَزَكَاهُ وَرَ الدَّار بَيْثُ الضِّيافَةِ (الرافعي عن البت) \* لِكُلِّ شَيْء سَنَاهُ وَ إِنَّ سَنَامَ الْقر آنَ سُورَةُ البِقَرَة وَ فِهَا آيَة هِي سَيِّدة آي القرآن آيةُ السَّرْسي (ت - عن أبي هرْ برة ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ شَيْءِ صَغْوَةٌ وَصَغْوَة ٱلْإِيمَانِ الصَّلاَة وَصَغْوَة الصَّلاَةِ التُّكْدِيرَةُ ٱلْأُولَى (هب \_عن أبي هريرة) \* لِـكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةٌ الصَّلاَةِ النَّــَكُمْ يَــُ ٱلْأُولَى (ع هب ــ عن أبي هريرة ، حل عن عبدالله بن أبي أوفى ) \* لِكُلِّ شَيْء طَرِيقٌ وَطَرِيقٌ وَطَرِيقٌ أَلَجَنةِ الْعِلْمُ ( فر - عن ابن عمر ) \* لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّهُمٰنُ (هب ـ عن على ) \* لِكُلِّ شَيْء مَعَدُنُ وَمَعَدِنُ النَّقُّوى قُلُوبُ ٱلْعَارِ فِينَ ( طب \_ عن ابن عمر ، هب عن عمر) \* لِكُلِّ شَيْء مِفْتَاحُ وَمِفْتَاحُ ٱلْجَنَّةِ حُبُّ الْسَاكِينِ وَٱلْفَتْرَاءِ ( ابن لال عن ابن عمر ) \* إ كُلِّ شَيْء مفتاح وَمِفتاحُ السَّمُواتِ قَوْلُ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ (طب \_ عن معقل بن يسار ) \* لِـكُلِّ عَبْد صَائِم دَعْقَ أُمُسْتَجَابَة عِنْدَ إِفْطَار مِ أُعْطِهاَ فِي الدُّنْيَا أَوْ ذُخِرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ (الحكيم عن ابن عمر) \* لِكُلِّ عَبْدِ صِيتْ أَفِهِنْ كَانَ صَالِمًا وضِمَ فِي ٱلْأَرْضَ وَإِنْ كَانَ سَيِّدًا وُضِمَ فِي ٱلْأَرْض (الحكيم عن أبي هريرة) \* لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَالا عِنْدَ ٱسْتِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (م عن أي سعيد) \* لِكُلِّ عَادِر لِوَالِه يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حم ق - عن

أنس ، حم م عن ابن مسعود ، م عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ غَادِرٍ لِوَالا ينْصَبُ بِغَدَرَتِهِ (خــ عن ابن عر) \* ـ زــ لِـكُلِّ غَادِر لِوالهِ يَوْمَ ٱلْقِياَمَةِ يُرْفَعُ لَهُ بَقَدْرِ غَدْرَيْهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةً (مـعن أبي سعيد) \* لِكُلِّ قَرَّنِ سَابِقُ (حل ـ عن أنس) \* لِكُلِّ قَرَن مِنْ أُمِّتي سَابَقُونَ (حل ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ قَوْم سَادَةٌ حَتَّى إِنَّ لِلنَّحْل سَادَةً ( فر ـ عن أبي موسى ) \* لِيكُلِّ نَبِيّ تَرَكَةٌ وَإِنَّ تَرَكَةٍ وَإِنَّ تَرَكَقَى وَضَيْعَتى ٱلْأَنْمَارُ فَاحْفَظُونِي فِيهِمْ (طس ـ عن أنس) \* لِكُلِّ نَبِي حَرَمُ وَحَرَمِي لَلَدِينَةُ (حم ـ عن ابن عباس) \* لِـكُلِّ نَبِّي خَلَيلٌ فِي أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَلَيلِي عُمْاَنُ بْنُ عَمَّانَ (ابن عساكر عن أبى هريرة ) \* ــ زـــ لِــكُلِّ نَبيّ دَعْوَةٌ | دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَ إِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَدَّخِرَ دعْوَتِي شَفَاعَةً لِامَّتِي يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ (ق ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لِكُلِّ أَنِيَّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِّهِ وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعُورِي شَفَاعَةً لِأَمِّني يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لِكُلِّ زَيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِي دَعْوَتَهُ وَ إِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَ تِي شَفَاعَةً لِإُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَهِي َ نَا ثِلَةٌ ۚ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَيُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْمًا (م ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لِكُلِّ نَى دَعْوَةٌ يَدْعُو جَا فَأُرِيدُ أَنْ أُخْتَنِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَ (م عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لِمكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَعَابَةٌ يَدْعُو مِهَا فَيُسْتَعَابُ لَهُ فَيُوْنَاهَا وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* لِحَكُلِّ نَهِيّ رَفيقٌ فِي ٱلجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عُثَانُ بْنُ عَفَّانَ (ت ــ

عن طلحة، ه عن أبي هريرة ) \* لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانيَّةٌ وَرَهْبَانيَّةٌ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْجَهَادُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ( حر ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لِلاَّبْنَةَ الْنَصْفُ وَلاَبْنَةَ الْأَنْ السُّدُسُ وَمَا بَقَىَ فَلِلْأَخْتِ (خــ عن ابن مسعود ) \* لِلْإِمَام وَٱلْمُؤَذِّن مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُمُا ( أَبُو الشَّيخ عن أَبِي هريرة ) \* لِلبِّكْرِ سَبَعْ ۗ وَلِلثَّيِّدُ ثَلَاثٌ (م ــ عن أم سلمة ، ه عن أنس) \* لِلنُّوَّ بَةِ بَابُ بِللْغُرْ بِ مَسِيرَةً سَبَمْينَ عَامًا لاَ يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ طُلُوعُ ٱلْشَّسْ مِنْ مَغْر بها نوان بن عسال) # لِلْحِار حَقُّ ( البزار والخرائطي في مكارم الأخلاق عن سعيد بن زيد ) \* اِلْجَنَّةِ كَمَّـانَبَةُ أَبْوَاب سَبْعَةٌ مُغْلَّقَةٌ وَ بَابُ مَفْتُوخُ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ (طب ك ــ عن ابن مسعود) \* اللَّحُرَّةِ يَوْمَانِ وَاللَّامَةِ يَوْمُ ( ابن منـــده عن الأسود بن عويم ) \* الرَّجَال حَوَارِيٌّ وَالِنِّسَاءِ حَوَارِيَّةٌ كُوَارِئُ الرِّجَالِ الزُّابِيرُ وَحَوَارِيَّةُ ٱلنِّسَاءِ عَايْشَةُ ( ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب معضلا ) \* لِلرَّحِ لِسَانٌ عِنْدَ الْمِيزَانِ تَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ قَطَتَنَى فَاقَطَعْهُ وَمَنْ وَصَلَىٰ فَصِـــلَّهُ ( طب ـ عن بريدة ) اِلسَّائِلِ حَقَّ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ (حمد والضياء عن الحسين، د ـ عن على، طب عن الهرماس بن زياد ) \* ــ زــ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ ٱللهِ سَبْعُ خِصَالَ يُغْفَرُ لَهُ ۗ فِي أُوَّالِ دَفْنَةً مِنْ دَمِهِ وَ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَلِحَمَلًى خُلَّةً ٱلْإِيمَـانِ وَيُزَوَّجُ آ ثَيَيْنِ وَسَبِعِينَ زَوْجَةً مِنَ ٱلحُورِ الْعِينِ وَيُجَارُمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَع ٱلْأَ كَبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْبَاقُونَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْنَادِ (حم ت ه ـ عن المقدام بن معدى كرب)

ـ ز ـ لِلصَّائم عِنْدَ إِنْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (الطيالسي هب ـ عن ابن عمر ) \* ــ زــ لِلصَّائْمِ فَرْ مَمَّانِ فَرَحَةٌ حِينَ بُفْطِرُ وَفَرْ حَةٌ حِينَ يَلْقَى رَابُّهُ (ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ الصَّاعَنَ بَاكِ في آلَجِنَةِ 'يَقَالُ لَهُ أَلَّ َّأَنُ لاَ يَدْخُل مُ فِيهِ أَحَدُ عَيْرُهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أَغَلِقَ ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَربَ كُمْ يَظُمُّأُ أَبِدًا ( ن \_ عن سهل بن سعد ) \* لِلصَّفِّ ٱلْأَوَّل فَضْل مَلَى الصَّفُوف (طب ـ عن الحكم بن عمير) \* اِلْعَبْدِ ٱلْمُشْلُوكِ الْصَّالِح أَجْرَانِ (حِمْ تَ -عن أبي هريرة ) \* لِلْفَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْفَازِي ( د - عن ابن عمرو) \* لِلْمَائِدِ أَجْرُ شَهيدِ وَلِلْغَرَيقِ أَجْرُ شَهيدَيْنِ (طب عن أم حرام) لِلْمُومِنِ أَرْبَعَهُ أَعْدَاء: مُؤْمِنُ كَعْسُدُهُ، وَمُنَافِقٌ يُبِغِضُهُ، وَشَيْطَانُ يُضِلُّهُ، وَكَافِرْ ۖ يُقَارِنَهُ ۚ ﴿ فَرَ ـ عَنَ أَبِي هَرَ بِرَهُ ﴾ \* ـ ز ـ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ سَيْتُ خِصَالِ: يَمُودُهُ إِذَا مَرَ ضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْدِ إِذَا لَقِيَهُ ۚ ، وَبُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَنْضَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهَكَ (ت ن ــ عن أبي هريرة ) \* للمَرْأَةُ سِنْرَان : ٱلْقَبْرُ وَٱلزَّوْجُ (عد ـ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لِلْمُسَا فِو ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِمِينَ ، وَ لِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ فِي ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُنَّيْنِ (حم م ن ه ـ عن على ، حم ٤ حب عن خذيمة بن أابت ، حم تخ عن عوف بن مالك ، طب عن أسامة بن شريك والبراء بن عارب وجرير البحلي وصفوان بن عسال والمفيرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبى بكرة ، طس عن أنس وابن عمر ، ع عن عمر ، قط في الافراد عن بلال ، البزار عن أبي هريرة ، أبو نعيم في المعرفة عن مالك بن سعد عن أبي مريم ، الباوردي عن خالد بن عرفطة ، ابن عساكر عن

يسار، أبو بكر النيسابوري عن عمرو بن أمية الضمري) \* - ز - لِلْمُسْيِمِ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلالٍ: يُشَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَبُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَمُودُهُ إِذَا مَرِضَ (حم ه ك ـ عن أبي مسعود) \* لِلْمُــُلِم عَلَى ٱلْمُــُلِم سِتُ بِالْمَوْرُوفِ: يُسَــلِّمُ عَلَيْدِ إِذَا لَقِيَةُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسْمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَ يَمْنَبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَ يُحِبُّ لهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حم ت . . عن على ) \* المُصلِّى ثَلَاثُ خِصالِ: بَنَنَاتُرُ الْبِرُ مِنْ عَنَانِ السَّاءِ إِلَى مَفْرِ ق رَأْسِهِ ، وَتَعَفُّ بِهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ آلَانُ قَلَمَمَهُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ ، وَيُنَادِيهِ مُنَادِ لَوْ يَشْلُمُ لَلُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي مَاأَنْفَتَلَ ( محمد بن نصر في الصلاة عن الحسن مرسلاً ﴾ \* لِلْمَسْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ ۚ بِالْعَرُوفِ وَلاَ يُكَلَفُ مِنَ الْعَمَلَ إِلاَّ مَايُطِيقُ (حم م هق - عن أبي هريرة ) \* - ز - إِلْمُمَّالُوكِ طَعَامُهُ وَ كَبُنُوتُهُ وَلاَ يُكَأَّنُ إِلاَّ مَا يُطِيقُ ۚ فَإِنْ كَافَّتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ وَلاَ تُمُذَّبُوا عِمَادَ اللَّهِ خَلْقاً أَمْثَالَكُمُ ۚ (حب عن أبي هريرة ) \* اِلْمُعْـُلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ ٱلْاَثُ خِصَال : لَا يُمْطُّهُ عَنْ صَلَابِهِ وَلَا يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ وَيُشْبِعُهُ كُلَّ ٱلْإِشْبَاعِ (طب\_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لِلْهُهَاجِرِ مِنَ إِقَامَةٌ ۖ بَعْدَ الْصَّدَرِ ثَلاثُ ( م د ـ عن ابن الحضرى) \* لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ يَجُلِيُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيامَ ـــ قَدْأُمِنُوا مِنَ الْفَزَعَ ٱلْأَكْبُرَ (حب ك ـ عن أبي سعيد) \* لِلنَّارِ بَابُ لاَيَدْ خُلُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ شَنَّى غَيْظُهُ بِسَخَطِ ٱللَّهِ تَعَالَى (الحكيم عن ابن عباس) \* ز -لَمْ أَنْهُ عَنِ الْبُكَاءِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْ تَيْنِ أَجْعَيْنِ فَأَجْرَيْن صَوْتِ عِنْدَ نَعَمَةِ مِزْمَارِ شَيْطَانِ وَلَعِبِ وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشُ وُجُورٍ وَشَقَ جُيُوبِ

وَرَنَّةُ شَيْطَانَ وَ إِنَّمَا هُذِهِ رَحْمَةٌ (ت\_عن جابر) \* كَمْ تُؤْنُوا بَعْدَ كَامِلَةِ ٱلْإِخْلاَص مِثْلَ الْمَافِيةِ فَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ ( هب ـ عن أبي بكر ) \* كم تَحْسُدْ نَاالْبَهُودُ بِثَنَى ۚ مَاحَ مَدُونَا بِمَلَاثٍ : الْتَسْلِيمِ ، وَالْتَأْمِينِ ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا وَاكَ ٱلحَمْدُ (هق \_ عن عائشة) \* كَمْ تَحَلُّ الْغَنَائُمُ لِأَحَدِ سُودِ آلرُّ وُوس مِنْ قَبْلِهِ كُمْ ' كَانَتْ نُحِيْمَ ۗ وَتَنْزِلُ نَارْمِنَ السَّمَاءِ فَتَأْ كُلُهَا (ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ كَمْ تُرَعْ وَلَوْ أَرَدْتَ ذَٰلِكَ كَمْ يُسَلِّطْكَ ٱللهُ عَلَى ۗ (حم ن ك \_ عن جعدة ان خالد ) \* كُمْ يَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى نَبيًّا إِلاَّ بِلُغَةِ قَوْمِهِ (حم - عن أبي ذر) لَمْ يَدِقْقَ مِنَ اللَّذُوَّةِ إِلاَّ المُبَشِّرَاتُ الرُّولَيا الْصَّالِخَةُ (خ - عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ كُمْ يَتَكَلِّمْ فِي اللَّهِدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُـلْ " يْقَالُ لَهُ جُرَيْضٍ ، يُصَلِّي جَاءَتُهُ أَمُّهُ فَدَعَتُهُ فَسَالَ : أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي فَعَالَتِ : اللَّهُمَّ لا مُمَّنَّهُ حَتَّى مُ يَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ ، وَكَانَ جُرَيْخٌ فِي صَوْمَعَةٍ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ آمْرُ أَهُ ۚ فَكَلَّمَهُ مُ فَأَنِّى . فَأَنَّتْ رَاعِياً فَأَصْكَفَتُهُ مِنْ نَفْسِها فَوَلَنَتْ غُلاماً فَهَالَتْ مِنْ جُرَيْجِ فَأَتُوهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَأَزْلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى مُمَّ أَنَّى الْفَلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغُلامُ ﴿ قَالَ لُرَّاعِي ، قَالُوا نَدْبِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ دَهَب قالَ لاَ إلاَّ منْ طِين ، وَكَانَتِ آمْ أَهُ تُرْضِعُ أَبْناً لَمَّا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بها رَجُلُ رَاكُ ذُو شَارَةِ فَقَالَتِ ٱللَّهُمُ ٓ أَجْعَلَ آ بَنِي مِثْلَهُ ۖ فَتَرَكَ ثَدُّيَّهَا وَأَتَى عَلَى الرَّا كِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَتَجَعَانَى مِنْ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَفُشُّهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِأَمَةٍ نَهَالَتِ اللَّهُمُّ لاَ تَعْلَى اللَّهِم مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ تَدْيَهَا وَقَالَ اللَّهُمُ أَجْمَلُنى مِثْلُهَا فقالَتْ إِ ذَاكَ؟ فَقَالَ أَلاًّا كِبُجِيًّا فِينَ ٱلجِّبَارَةِ وَهَذِهِ ٱلْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقَتْ

زَنَتْ وَكُمْ تَفَعَلُ ( حم ق ــ عن أبي هريرة ) \* كَمْ يَتَسَكَلُّمْ فَى المَهْدِ إِلاَّأَرْبَعَةٌ عِيمَٰى وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَصَاحِبُ جُرَيْجِ وَأَبْنُ مَاشْطَةٍ فِرْءَوْنَ (كــــــعن أبى هربرة) لَمْ يُرَ لِلْمُنْعَالَ بِنْ مَيْلُ النِّكَامِ ( ه ك - عن ابن عباس) \* لَمْ يَزَلُ أَمْرُ يَنِي إِسْرَائْبِلَ مُمْنَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ لَلُوَلَّانُونَ وَأَبْنَاء سَبَايَا الْأَمَ الَّتِي كانَتْ يَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْبِيهَا فَمَالُوا بِالرَّأْي فَضَالُوا وَأَصْلُوا ( ه طب - عن ابن عمر ) \* كمْ يُسَلَّطْ عَلَى الدَّجَّالِ إِلاَّ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَمَ ﴿ الطيالسي عن أَىهر يرة) \* كُمْ يُقْدَرُ نَبِيُّ إِلاَّ حَيْثُ بَوُتُ (حم عن أبي بكر) \* - ز - لَمْ يَكْذِب إِمْ الهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : مِثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ الله ِ . قُولُهُ : إِنِّي سَقِيمٌ ، وَقُوثُلُهُ : كَانْ فَعَلُهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ، وَبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنِّى عَلَى جَبَّارِ مِنَ ٱلجَبَابِرَةِ فَقيلَ لَهُ إِنَّ هَٰهُنَا رَجُلاً مَعَهُ آمْرًأَهُ مِنْ أَحْسَنِ الْنَاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ ﴿ قَالَ أُخْتَى فَأَتَى سَارَةَ فَقَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرُكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَني فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلاَ تُسكَذِّبيني فأرْسَلَ إِنْهَا فَلَكَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهِبَ يَكَنَاوَكُمَا بِيدَهِ فَأَخِذَ فَقَالَ آدْعِي ٱلله لِي وَلاَ أَضُرُ لِكِ فَدَعَتِ آللَهُ فَأَطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَمَا ثَانِيةٌ فَأَخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشْدَ فَقَالَ آدْعِي ٱللهُ لِي وَلاَ أَصُرُكُ فَلدَعَتْ فَأَطْلِقَ فَلدَعا بَعْضَ حَجَبَتهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ إِنَّتِمَا أَتَيْتَنِي بَشَيْطَانَ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَنَهُ وَهُوَ قَائَمُ يُصلِّي فَأُوهُمَّا بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدُمَ هَاجَرَ (حم ق عن أبي هريرة ) \* كَمْ يَكُذُب مَنْ مَي رَبِينَ أَثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ (مد عن أم كلشوم بنت عقبة ) \* كَمْ يَكُنْ مُؤْمِنْ وَلَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ إِلْقِيَامَةِ إِلاَّ وَلَهُ جَارُ

يُؤذِيهِ (أبو سعيد النقاش في معجمه وابن النجار عن على ) \* كَمْ يَكُنَّى أَبُّ آدَمَ شَيْنًا قَطُّ مُنْذُ خَلَقَهُ آللهُ أَشَدً عَلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ ثُمَّ إِنَّ للْوْتَ لَأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ (حم – عن أنس) \* كُمْ كَمُتْ نَبِيُّ حَتَّى يَوْمَّهُ رَجُــلُ مِنْ قَوْمِهِ (كـ ـ عن المغيرة ﴾ \* كَمْ يَمْنَعْ قَوْمُ زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِم لَمْ يُفطَرُوا (طب - عن ابن عمر) \* كَلَّ أَسْلَمَ عُمْرُ أَمَّانِي جِنْرِيلُ فَقَالَ قَلِهِ أَسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّاءِ بِإِسْلاَم عُمَرَ (ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ر ـ تَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمُ ۚ بِأَحْدِ جَمَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَبْرٍ خُضْر تَردُ أَنَّهَارَ ٱلْجَنَّةِ تَأْ كُلُ مِنْ مِمَارِ هَا وَتَأْوى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةً فِي ظِلَّ الْعَرْش فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْ كَلَهِم ۚ وَمَشْرَبِهِم ۚ وَمَقِيلِهِم قَالُوا مَنْ يُبَلِّمُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَخْيَاهِ فِي الْجُنَةِ نُرْزَقُ لِثَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَتَّكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ َفَقَالَ اللهُ تَعَالَى أَنَا أَبَلَةُ هِمْ عَنْسَكُ ۚ (حم دك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز\_ لَمَّا أَغْرَقَ ٱللهُ فِرْعَوْنَ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ ٱلَّذِي آمَنتُ به بَنُوا إِسْرائيلَ قالَ جبْرِيلُ يَامُحُمَّدُ فَاوْ رَأَ يَنَنَى وَأَنَا آخِذُ مِنْ حَالِ الْبَصْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيدِ تَحَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ ٱلرَّحْمَةُ (حم ت ـ عن ابن عباس) \* لَمـا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ ٱلْحَلَيلُ فِي النَّارِ قالَ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ وَنِعْمَ ٱلْوَ كِيلُ ۚ هَاۤ ٱخْتَرَقَ مِنْهُ ۚ إِلاَّمَوْضِعُ الْسَكِتَافِ

أَنْ نُدُرِكَهُ الرَّعْمَةُ (حم ت - عن ابن عباسٌ) \* كَمَا أَلْتِي إِثْرَاهَمِ ۗ اَلْكَيلُ فِي النَّارِ قالَ حَشِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَ كِيلُ هَا اَخْتَرَقَ مِنهُ لِالْمَوْضِعُ الْكَتَافِ فِي النَّارِ قالَ حَشِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَ كِيلُ هَا اَخْتَرَقَ مِنهُ لِالْمَوْضِعُ الْكَتَافِ (ابن النجار عن أبي هريرة) \* لَمَ الْمَلِيَّ إِنْهَا اللَّهَاءِ وَاحِدُ وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدُ أَعْبُدُكُ (ح حل - عن أبي هريرة) \* النَّهَاءُ وَاحِدُ مَنْهُ لِللهَ أَشْرِيَ فِي قالَ جِسْبُرِيلُ إِنَّامَتُهُمِ لِللهَ أَشْرِي فِي قالَ جِسْبُرِيلُ إِنَّامِيهُمِ فَيَوْرَقَ وَشُدًا فِي الْبُرَاقَ (ت حب ك عن بريدة) \* - ز- فَيَخْرَقَ مِنْهُ الْمُجْرَقَ وَشُدًا فِي الْبُرَاقَ (ت حب ك عن بريدة) \* - ز- فَيْخَرَقَ مِنْهُ الْمُجْرَقَ وَشُدًا فِي الْبُرَاقَ (ت حب ك عن بريدة) \* - ز- اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

لَمَّا تُونِّقَ آ دَمُ غَسَّلَةً \* اللَّذَيْكَةُ إِلمَّاءِ و ثرًّا وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ (ك ـ عن أبي ) \* ـ ز ـ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاهِ طَافَ بِهَا إِبْلَيْسُ وَكَانَ لاَبَعِيشُ لَمَا وَلَكَ قَقَالَ: سَمِيهِ عَبْدَ أَلَحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيثُ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ أَلحَارِثِ فَمَاشَ وَكَانَ ذَٰلِكَ مِنْ وَحْي السَّيْطَانِ وَأَمْرِ هِ (حمت ك ـ والضياء عن سمرة ) \_ ز\_ لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ۗ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرٍ وَكُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمُّ جَعَلَ بَيْنَ عَبْنَىْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورِ ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَوْلاً عِ قَالَ هَوْلاً عِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلاً مَنْهُ وْ أُعْجَلَهُ نُورُ مَا بَانَ عَيْدَيْهِ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَٰذَا قَالَ رَجُلُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فِي آخِر ٱلْأُمَم يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قالَ أَى رَبِّ كَمْ مُحْرُهُ قالَ سِتُّونَ سَنَةً قالَ فَزِ دْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَمِينَ سَنَةً قالَ إِذَنْ يُكَنَّتَبُ وَيُخْتَحُ وَلا يُبَدِّلُ فَلَمَّا أَنْفَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَ مَلَكُ المَوْتِ فَقَالَ أَوَكُمْ يَبَثَى مِنْ مُحُرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَكُمْ تُعْظِيهَا أَبْنَكَ دَاوُدَ فَجَعَدَ فَجَعَدَتْ ذُرِّيَّةُ وَنَسَى ٓ أَذَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّةُ ۗ وَخَلِيءَ آدَمَ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ (ت ك \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ لَّـا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَ هَيَّخ فِيهِ ٱلرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ : ٱلحَمْدُ لِلَّهِ فَجَمِدَ ٱللَّهَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَ ثُهُ يَرْ تَحْكَ ٱللهُ يَا آدَمُ ٱذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ اللَّائِكَةِ إِلَى مَلَاء مِنْهُمْ جُلُوس فَقُلُ: السَّلامُ عَلَيْكُ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَمُ وَرَحْمَةُ أَللَّهِ ثُمَّ رَجَمَ إِلَى رَبِّهِ فَفَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحَيَّنُكَ وَتَعَمِيَّةُ بَنيكَ وَبِنِيهِمْ فَفَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ : آخْتَرْ أَيُّهُمَا شَيْتَ قالَ : آخْتَرَتْ كِينَ رَبِّ وَكِلْمَا يَدَىْ رَبِّي يَينَ مُبَارَكَ أَثُمُ بَسَطِها فَإِذَا فِيها آدَمُ وَذُرِّ يِّتُهُ وَقَالَ أَى رَبِّ مَا هُولاً ، قالَ هُؤلا ، ذُرِّ يِّتُكُ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبُ

عُمْرُهُ ۚ بَنْ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلُ أَضْوَوْهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَتْهِمْ قالَ : يَا رَبِّ مَنْ هَٰذَا ۚ ۚ قَالَ هَٰذَا ٱبْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ مُحْمِرَ أَرْ بَعِينَ سَنَةً ۗ . قال يَا رَبِّ زِدْ فِي مُمْرِهِ . قالَ ذَاكَ الَّذِي كَنَابْتُ لَهُ ؟ قالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ منْ 'مُمُرى سِنَّيْنَ سَنَةً . قالَ أَنْتَ وَذَاكَ ، ثُمَّ أَنْسَكَنَ الْجَنَّةُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَهْ طَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَهُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ تَمَـَّقَلْتَ قَدْ كُتِت لِي أَلْفُ سَنَةٍ ؟ قالَ بَلَي ، وَلَـكِينْكَ مِبَتَلْتَ لِإَبْلِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً ، كَفِحَدَ كَفِحَدَتْ ذُرِّيَّةُ ، وَنَسِيَ فَنَسِيتَ ذُرِّيَّتُهُ ، فَنَ يَوْمَيْذِ أُورَ بِالْكِيَّابِ وَالشُّهُودِ ( ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز لُّنَّا خَلَقَ ٱللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ كَفَلَقَ الْحِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَأَسْتَقَرَّتْ فَنَحَبَتِ الْلَائِكَةُ مَنْ خَلْقِ الْجِبَالِ ، قَفَالَتْ كَا رَبِّ هَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُّ منَ الْجِبَالِ ؟ قَالَ نَعَمَمِ الْحَدِيدُ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَى خَلْقِكَ شَيْءُ أَشَدُّ منَ الحَدِيد ؟ قالَ نَعَمَ النَّارُ ، قالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ في خَلْقِكَ شَيْء أَشَدُّ مِنَ النَّار قَالَ نَعَمِرِ الْمَـادِ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَي خَلَقْكَ شَيْءَ أَشَدُ مِنَ الْمَـاءِ ؟ قَالَ نَعَم الرِّيمُ ، قالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ فى خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيمِ ؟ قالَ نَعَم ِ أَبْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيمَييْهِ وَيُخْفِيهَا مِنْ شِمالِهِ ( حم ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ كُمَّا خَلَقَ ٱللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِحِبْرِيلَ ٱذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، مُمَّ جَاء فَقَالَ : أَنْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَلَا إِلاَّ دَخَلَهَا ، ثُمَّ حَفَّهَا بِالمُكارِهِ ، ثُمَّ قالَ يَا جِبْرِيلُ آذْهَبْ فَا نَظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاء فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعزَّتِكَ لَقَدْ خَشَيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَدُ ، فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ

النَّارَ قَالَ آلِحِرْ بِلُ أَذْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَاء فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُ حُلَهَا خَفَهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ أَذْهَبْ ۚ فَأَنْظُرُۥ ۚ إِلَهُمَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : أَىٰ رَبِّ وَعِزَّ لِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقُ أُحَدُ إِلاَّ دَخَلُهَا ( حم ٣ ك - عن أبي هريرة ) \* لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَى جَنَّةَ عَدْن خَلَقَ فِيهَا مَالاً عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر ، ثُمَّ قالَ لَهَا تَكَلِّي، فَقَالَتْ قَدْ أَفْلَحَ اللُّومِينُونَ (طب \_عن أبن عباس) \* لَّمَا صَوَّرَ اللهُ تَعَالَى آذَمَ فِي الجَنَّةِ تَرْكَهُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَثُرُ كَهُ فَجَعَلَ إِبْليسُ يُطِينُ بِهِ يَنظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقُ لاَ يَتَمَالَكُ ( حم م \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ كمَّا عُر جَ بي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ في السَّمَاءِ الرَّاسَةِ (ت مب \_ عن أنس ) \* كَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَرَرْتُ بَقَوْم كَمْمْ أَظْفَارْ مِنْ نُحَاسِ يَغْمَشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، قَتُلْتُ مَنْ هُولًا ، يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هُوْلاَءِ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ لُدُومَ النَّاسِ ، وَيَقَمُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ( حم د - عن أنس ) \* - ز - كَمَّا قَطَى اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فَ كِيتَا الدِ فَهُوَ عِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَتْ عَضَى (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ كَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِي بِي فِيهَا وَجَدْتُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ، فَقُلْتُ مَاهِذِهِ الرَّائِحَةُ الطُّبِّبَةُ يَا حِبْرِيلُ ؟ قالَ هٰذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فَرْعَوْنَ وَأُولاَدِهَا . قُلْتُ مَا شَأْنَهَا ؟ قَالَ بَيْنَا هِي تُمسِّطُ بِنْتَ فرعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْشُطُ مِنْ يَدِها فَقَالَتْ بشير آلله . قالتُ بنتُ فر ْعَوْنَ أَبِي ؟ فَقَالَتْ لاَ ، وَالْحَبْنُ رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّكِ أبيك اللهُ . قالَتْ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرًا أَبِي ؟ قالَتْ نَتَمْ . قالَتْ فَأَعْلِمُهُ بِذَٰلِكِ ؟

قَالَتْ نَهَمْ ۚ فَأَعْلَمْتُهُ بِذَٰلِكَ فَلَكَا بِهَا فَقَالَ: يَا فَلَانَةُ أَلَكِ رَبُّ غَيْرِي ? قالَتْ نَعَمْ رَكِّ وَرَ أَكَ آللهُ الَّذِي فِي السَّاءِ، فَأَمَرَ بِمَقَرَ قِ مِنْ نُحَايِسٍ فَأْشِيبَتْ ثُمَّ أَخَذَ أَوْلاَدَهَا يُلْقَوْنَ فِيهَا وَاحِدًا وَوَاحِدًا ، فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . قالَ وَمَا هِيَ قالَتْ أُحِبُ أَنْ تَجْمُع عَظَامِي وَعِظَامَ وُلْدِي في ثَوْب وَاحِدٍ فَتَدْفِذًا جَمِيعًا . قالَ ذْلِكِ لَكِ عَالَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقُّ فَلَمْ يَزَلُ أُوْلاَدُهَا يُلْنَوْنَ فِي الْمِقَرَّةِ حَتَّى أَنْتَهَٰى إِلَى أَبْنِ لِمَا رَضِيعٍ فَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجِلِهِ ، فَقَالَ لَمَا بَا أُمُّهُ أَمْتَجِمِي ۚ فَإِنَّ عَذَابَ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ثُمَّ ٱلْقَيَتْ مَمَ وُلْدِهَا ، وَتَكَالُّمُ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ صِغَارْ": هذا ، وَسَاهِدُ يُوسُفَ ، وَصَاسِبَ حُرَيْجٍ ، وَعِيسَى آئُ مَرْيِمَ (حم ن ك هب عن ابن عباس) \* لَمَّا كُذَّ بَدْني قُر يُشْ حانَ سْرَىَ بِي إِلَى بَيْتِ اللَّهْدِسِ قُمْتُ فِي الْحِيْثِرِ لَجْلِّي اللَّهُ لِي بَيْتَ اللَّهْدِسِ فَعَلَقِتْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُورُ إِلَيْهِ ( حم ق ت ن ـ عن جابر ) \* لَمَّا نُصْحَ فِي آدَمَ الرُّوحُ مَارَتْ وَطَارَتْ فِصَارَتْ فِيرَ أُسِهِ فَعَطَسَ فَقَالَ : الحَمَدُ للهِ رَبِّ الْمَالِمِينَ ، فَقَلَ اللهُ : يَرْ حُمُكَ آللهُ (حبك \_ عن أنس) \* \_ ز \_ كَمَّ اللهُ وَقَمَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَاصِي فَنَهَتْهُمْ عُلْمَاوُّهُمْ ۚ فَنَرْ يَنْتَهُوا كَفِيَالُسُوهُمْ فِي جَالِيهِمْ وَوَاكَالُوهُمْ وَشَارَ بُوهُمْ ضَرَبَ ٱللهُ قُالُوبَ بَعْنِهِمْ ببَعْض وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسٰى ٱبْن مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا ، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، لأَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَطْرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ إِطْرَاءُ (حم ت \_ عن ابن مسعود ) \* لَمُعَالَجَةُ مَلَكِ المَوْتِ أَشَدُ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ إِالسَّيْفِ (خط ـ عن أنس) \* لَنْ تَخَلُو الْأَرْضُ مَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِثْلَ خَليلِ الرَّ عْمَن فَهِمْ يُسْقَوْنَ وَبِهِمْ

تُنصَّرُونَ مَا مَاتَ مِنهُمْ أَحَدُ إِلاَّ أَبْدَلَ آللهُ مَكَانَهُ آخَرَ (طب ـ عن أنس) ﴿ لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ : بِهِمْ تُغَاثُونَ ، وَبِهِمْ ثُرُ ۚ زَقُونَ ، وَبِهِمْ لَتُمْطَرُ ونَ (حب ، في تاريخه ، عن أبي هريرة ) \* لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَاكَمْ يَمْتَظِرُوا فِفِطْرِهِمْ طُلُوعَ النُّبُحُومِ ( طب ـ عن أِي الدرداءُ ﴾ لَمْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ ٱللَّهُ لَهُ النَّارَ ( ٥ \_ عن ابن عمر ﴾ \* \_ ز \_ لَنْ تَقُوَّأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ : قُلْ أَعُوذُ برَّتِ الْفَلَقِ . (ن ـ عن عقبة بن عامر ) \* لَنَّ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلُّ قَبِيلةٍ مُنَافَقُوهَا (طب \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَنْ تَنْقَطِمَ الْهُجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْـكُفَّارُ (حم ن حب ــ عن عبد الله بن وقدان السعدي ) \* لَنْ تَهْـٰ لِكَ أُمَّةُ ۗ أَنَا فِي أَوَّلِهَا ، وَعِيسٰى آبْنُ مَرْيَمَ فِي آخِرِ هَا ، وَالْهَدْيُّ فِي وَسَطِهَا ﴿ أَبُو نَدِيمٍ فِي أخبار المهدي \_ عن ابن عباس ) \* لَنْ يُبْتَلَى عَبَدْ بشَيْء أَشَدُّ منَ الشِّر اللهِ ، وَلَنْ 'يُبْتَلَى بشَيْء بَعْدَ الشِّر الدِّ أَشَدّ من ذَهاب بَصَره ، وَلَنْ 'يُبتَلَى عَبْد بِذَهاب بَصَرِهِ فَيَصْبِرَ إِلاَّ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بُرِيدَةً ﴾ \* - ز - لَنْ يَبْرُسَحَ النَّاسُ يَنَسَاءَ لُونَ هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَهَنْ خَلَقَ اللهُ ﴿ ﴿ مِن أَنسٍ ﴾ لَنْ يَبْرُ حَ هٰذَا ٱلدِّينُ قَائمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( م \_ عن جابر بن سمرة ) \* لَنْ يَجْمَعَ ٱللهُ تَعَالَى عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ: سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا (د ـ عَنْ عَوْفَ بِنْ مَالِكُ) \* ـ ز ـ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْحَنَّةَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي آللهُ بِفَضْل رَحْمَتهِ فَسَدِّدُوا وَقَار بُوا وَلا يَتَمَنَّى أَحَدُ كُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَقَلَّهُ يَزْدَادُ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيءٍ فَلَقَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ ( ق - عن أبي هريرة ) \* لَنْ يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْدِيَةَ ﴿ حَمْ – عَنْ جَابِرٌ ﴾ ۚ أَنْ يَزَالَ الْمُبَدُّ فِي فِيسْعَةٍ مِنْ دِينِهِ مَاكُمْ يَشْرَب الخَمْرَ ، فَإِذَا شَرَجَا خَرَقَ ٱللهُ عَنْهُ سِتْرَ ﴾ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ وَلَيَّهُ وَسَمْمَهُ وَبَصَرَهُ وَرِجْلَهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلُّ شَرَّ وَيَصْرُفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْر (طب عن قتادة بن عياش ) \* لَنْ يَشْبَعَ المُؤْمِنُ منْ خَيْرِ يَسَمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْحِنَّةَ (ت حب ـ عن أبي سعيد) \* لَنْ يُعْجِزَ ٱللهُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ مَنْ نِصْف يَوْم ( د ك ـ عن أبي ثعلبة ) \* لَنْ يَغْلِبَ عُسْوُ يُسْرَيْن : إِنَّ مَعَ الْفُسْر يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا . (ك ـ عن الحسن مرسلا) \* لَنْ يُفْلَحَ قَوْمُ وَلَّوْ أَمْرَ كُمْمُ آمْزُأَةً (حم خ ت ن ـ عن أبي بكرة ) \* لَنْ يَلِيجَ ٱلدَّرَجَاتِ الْفُلَى مَنْ تَكَهَّنَّ ، أَو آسْتَقُدْمَ ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَر تَطَلُّواً (طب ـ عن أبي الدرداء) \* - ز - لَنْ يَلِيجَ النَّارَ أَحَدُ شَهِدَ بَدْراً أَوْ بَينْهَ َ الرِّصْوَانِ (البغوى وابن قالم عن سعد ، مولى حاطب بن أبي بلتعة ) \* لَنْ يَلِيجَ النَّارَ أَحَكُ صَلَّى قَبْلَ طُأُلُوعِ الشُّصْ وَقَبْلَ غُرُ وبهَا ( حم م د ن ـ عن عمارة بن رويبة ) \* ـ ز ـ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ ٱللهُ برَحْمَتِهِ ، وَالْكِنْ سدِّدُوا وَقَارِ بُوا ، وَآغْدُوا وَرُوحُوا . وَشَيْءُ مِنَ ٱلدُّلَةِ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَمَالُهُمَا ( ق - عن أبي هريرة ) \* لَنْ يَنْفُمَ حَذَرْ منْ قَدَر ، وَلَـ كِنَّ الدُّعاء يَنْفَمُ يمًّا نَزَلَ وَيمًا كُمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ إِلَّهُ عَاءِ عِبَادَ اللهِ (حم ع طب عن معاذ ) \* - ز - لَنْ يُوَافِيَ عَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغَيى بِهَا وَجْهَ أَلْتُهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (حم خ \_ عن عتبان بن مالك) \* \_ ز \_ لَنْ

يَنْهُقَ الْحِمَارُ حَتَّى يَرَى شَيْطَانًا ، فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ فَأُذْ كُرُوا ٱللَّهَ وَصَأُوا عَلَى ّ ( ابن السني ، في عمل يوم وليلة ، عن أبي رافع ) \* لَنْ يَهُـ لِكَ النَّاسُ حَتَّى يُفذَرُوا مِنْ أَنْفُرِيهِمْ (حمد - عن رجل) \* -ز- لَهُ أُجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ ، وَأَجْرُ الْعُلَانِيَةِ ( ت ه حب ـ عن أبي هريرة ) \* ـز\_ لَهَا مَا حَمَلَتْ في بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ ﴿ عب ـ عن ابن جريج بلاغاً ﴾ \* ـ ز ـ كَمَا مَاحَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ ( ه ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ــ لوَاءِ الْغَادِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ آسْتِهِ ﴿ الْحُرائطي فِي مساوى الْأَخْلَاقِ ، عن معاذٍ ﴾ \* \_ز\_ لُوا أَخَاكُمُ (حــم \_ عن ابن مسـعود) \* لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ منَ الْبَهُودِ لَآمَنَ بِي الْبَهُودُ ( خ \_ عن أبي هريرة ) \* ... ( ـ لَوَ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا يُطَهِّرُهُا المَاء وَالْقَرَاظُ ( د ن \_ عن ميمونة ) \* لَوْ أَخْطَأْنُمْ حَتَّى تَسْلُغُ خَطَا َ إِلَّهُ النَّمَاء ثُمَّ أُنْبَتُم لَمَا بَ آللهُ عَلَيْكُم ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* لَوْ أَذِنَ آللهُ تَعَالَى فِي النَّخَارَةِ لأَهْلِ الجَنَّةِ لَا تَجَرُوا فِي الْبَرِّ وَالْمِطْرِ ( طب ــ عن ان عمر ) \* \_ز\_ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَمْنَهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْلَائُهُمَا يَعْنَى رَكْعَتَى الْنَجْرِ (د ـ عن بلال) \* ـ ز ـ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَاللَّكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرُكِ (م ـ عن ميمونة ) \* لَوْ أَعْلَمُ لَكَ فيهِ خَيْرًا لَعَلَّمْتُكَ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ٱلدُّعاءِ مَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ بِجِدَّ وَآجْتِهَادٍ فَلَاكَ الَّذِي يُسْمَعُ وَيُسْتَجَابُ وَإِنْ قَلَّ ( الحـكميم ، عن معاذ ) \* لَوِ آغْنَسَكُمُ منَ اللَّذْى لَـكَانَ أَشَدَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الحَيْضِ (العسكرى في الصحابة ، عن حسان بن عبد الرحن الصبعى مرسلا) م لَوْ أُفلِتَ أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَأُفْلِتَ هَٰذَا الصَّبَّى (طب

ـ عن أبي أبوب ) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الرُّعاةُ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ ، وَإِنَّهُمْ لَيُعْرَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ ( خط .. ءن أنس) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرُتُ لاَ يَدْخُلُ الجَمَّةَ قَبْلَ سَابِق أُمَّتِي ( طب ـ عن عبد الله بن عبد النالي ) \* \_ ز \_ لَوْ أَمَرْ ثُ أَحَدًا أَنْ يَسْحُدُ لأَحَد لَأَحَد لَأَمَرْ ثُ اَلَرْأَةَ أَنْ تَشْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمْرَ آمْرُأَلَهُ أَنْ تَشْقَلَ مَنْ جَبَل أَخَرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْرَ لَـكِمَانَ نَوْلُمَا أَنْ تَمْعَلَ ( ٥ - عن عائشة ) \* - ز - لَوْ أَمَرَ ثُمْ هَذَا أَنْ يَعْسِلَ عَنْهُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ ( حم د ن ــ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَوْ أَمْسَكَ آللهُ الطَرَ عَنْ عبَادِهِ عَشْرَ سنىنَ ، ثُمَّ أَرْسَلُهُ لَأَصْبَعَت ْ طَائِفَة من النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِيناً بنَوْء الَجْدِ (حم ن حب \_ عن أبي سعيد ) \* لَوْ أَنَّ آبْنَ آدَمَ هَرَبَ منْ رزْقِهِ كَا يَهْرَبُ مِنَ المَوْتِ لَأَ دْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ المَوْتُ ( حل \_ عن جابر ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلُهُ قَالَ : بِسْمِ آللهِ اللهُم َّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَكْ مِنْ ذَٰلِكَ كُمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا (حم ق ٤ - عن ابن عباس ) ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ۗ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً قالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ آللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرٌّ مَاخَلَقَ كُمْ يَضُرُّهُ فِي ذَٰلِكَ المَنْزل شَىٰ؛ حَتَّىٰ يَرْ تَحْيِلَ مِنْهُ ( ه ـ عن خولة بنت حكيم ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ۚ يَعْمُلُ فِي صَغْرَةٍ صَمَّاء لَيْسَ لَهَا بَابْ وَلا كَوَّةٌ لَأُخْرِ جَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِناً مَا كَانَ ( حم ع حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* لَوْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا بِحَدَّافِيرِهَا بِيدِرَجُل مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ قالَ : الحَمدُ لله كانَتْ أَكَانَتِ الحَمدُ للهِ أَفضلَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ

( ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ كَمْ يُذَيْبُوا لَخَلْقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ ثُمُّ يَسْتَغُوْرُونَ ثُمُّ يَغُوْرُ لَهُمْ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (كــــ عن ابن عمرو) \*ــــز. لَوْ أَنَّ اللَّهُ عَذَّبَ أَهْلَ سَلُمُواتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّ بَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ ظَالِم كَمُمْ ، وَلَوْ رَحَهُم لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمُمْ خَيْرًا مِن أَعْمَالِمِعْ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَدُرٍ ذَهَبًا في سَبِيلِ الله مَا قَسِلَهُ اللهُ مَنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَسْلَمَ أَنَّ مَا أَصابَكَ كَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هِذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ (حم \_ عن زيد بن أابت ، حم ده حب طب \_ عن أبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وحذيفة وابن مسعود ) \* لَوْ أَنَّ المَّاءَ الَّذِي بِكُونُ مِنهُ الْوَلَدُ أُهْرْ قْتُهُ عَلَى صَخْرَةِ لَأَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا وَلَدًّا ، وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا (حم، والضياء عن أنس) \* لَوْ أَنَّ آمْرًا ٱطَّلَمَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذِن لَخَذَفْتُهُ بِحَمَاةٍ لَقَقَأْتَ عَينَهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ جُنَاحُ (حم ق \_ عن أبي هريرة) \* لَوْ أَنَّ آمْرًأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنْةِ أَشْرَفَتْ عَلَى الْأَرْضِ لَلَكَّاتِ الْأَرْضَ مِنْ ريمِ الْمِسْكِ وَلَأَذْهَبَتْ ضَوَّءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ ( طب \_ والضياء ، عن سعيد ابن عامر ) \* لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ٱشْتَرَ كُوا فِي دَمْ مُؤْمِن لَكَجَّهُمُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّارِ ( ت \_ عن أَبِي سعيد وأبي هريرة معاً ) \* لَوْ أَنَّ بُكَاء دَاوُدَ وَبُكَاءَ جَمِيعٍ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْدِلُ ببُكَاءِ آدَمَ مَا عَدَلَهُ ( ابن عساكر ، عن بريدة ﴾ \* لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبَعْمِ خَلِفَاتٍ أُلْقِيَ عَنْ شَفِيرَ حَهَامَّ هُوَى فِيهَا سَمَعْيِنَ خَرِيفًا لاَ يَبَنْلُغُ قَمْرَهَا (هناد ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ دَلُوًّا منْ غَسَّاق بُهْرَ ان في آلدُّنيا لَأَ نُـتَن أَهْلَ آلدُّنيا (ت حب ك \_عن أبي سعيد) \*

لَوْ أَنَّ رَجُلاً فِ حِيثِرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَذْ كُرُ ٱللَّهَ كَانَ ٱلنَّاكِرُ لِلهِ أَفْسَلَ ( طس - عن أبي موسى ) \* لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِاً إِلَى يَوْم يَهُونُ هَرَمًا في مَرْضَاةِ ٱللهِ تَعَالَى لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم نخ طب ـ عن عتبة بن عبد ) \* \_ز\_ لَوْ أَنَّ رَصَاصَةٌ مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْجُمْخُمَةِ أَرْسَلَتْ مِنَ الدَّيَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَهِيَ مَسِيرُهُ خَسُمِائَةِ سَنَةٍ لَمِلَفَتِ الْأَرْضَ قَبْلُ اللَّيْلُ ، وَلَوْ أَمَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيهَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَمْلُ أَنْ تَمِنْلُمَ أَصْلَهَا أَوْ قَمْرَهَا (حم ت ك ـ عن ابن عمرو) \* لَوْ أَنَّ شَرَارَةً منْ شَرَر جَهَنَّمَ وِالْمَشْرِق لَوَجَدَ حَرَّهَا مَنْ بِالْمَغْرِبِ ( ابن مودویه ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ شَيْنًا كَانَ فيهِ شَفِاء مِنَ المَوْتِ لَـكَانَ في السَّنَا ( حم د ك \_ عزر أسماء بنت عمس ) \* لَوْ أَنَّ عَبْدَيْن تَحَابًّا في اللهِ وَاحِدُ في المَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْغَيْرِبِ لَجَمَعَ آللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيامَةِ، يَقُولُ :هذا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ ( هب ــ عن أبى هريرة ) \* لَوْ أَنَّ قَطْرَةً منَ الزَّقُومِ قَطَرَتْ في دَار ٱلدُّنْهَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ ٱلدُّنْيَا مَعَايَشَهُمْ ، فَــَكَيْفَ بَمَنْ تَـكُونُ طَعَامَهُ ؟ (حم ت ن م حب ك \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لَوْ أَنَّ مَايُقَلُ طِفْرْ مِمَّ فِي الجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرُ فَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّلُواتِ وَالأرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ ٱطلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْء الشَّمْسُكَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ (حم ت ـ عن سعد ) \* لَوْ أَنَّ مِيْمَعًا منْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَأَجْتَمَعَ لَهُ الثَّمَلَانِ مَا أَقَالُوهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَوْ ضُربَ الْحَبَلُ يَقْمَع منْ حَدِيد كَا يُضْرَبُ أَهْلُ النَّارِ لَتَفَتَّتَ وَعَادَ غُبَاراً (حم ع ك ـ عن

أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّـكُمْ ۚ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ هَلَى الحَالِ الَّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهِ لَصَا فَتَكُمُ اللَّائِكَةُ بَطُرُق اللَّدِينَةِ (ع - عن أنس) \* لَوْ أَنَّكُمْ ۚ تَـكُونُونَ هَلَى كُلِّ حَالِ هَلَى الْحَالَةِ الَّذِي أَنتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَمَا غَنْتُكُمُ لِلَائِكَةُ بِأَكْفَهِمْ وَلَزَارَتُكُمْ فِي بُيُونِكُمْ ، وَلَوْ كَمْ نُدُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بَقَوْم يُدُنِّينُونَ كَنَّ يَغْفِرَ لَمُهُمْ ( حم ت ـ عن أبى هريرة ) \* لَوْ أَنَّكُمْ ۚ تَوَكُّونَ عَلَى اللَّهِ تَمَالَى حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغَدُّو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ( حم ت ه ك ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ لَوْ أَنَّى السُّتَقَبَاتُ مِنْ أَمْرِي مَا اَسْتَدُّبَرْتُ كُمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا مُحْرَةً ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَلْيَعْعَلْهَا عُمْرَةً (م د ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لَوْ أَنِّي ٱسْنَقَلْمَنْ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْتَدْتَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَخْلَتُ (حم ق \_ عن جابر) \* لَوْ أُهْدِيَ إِلَىَّ كُرَاعُ لَقَبَلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (حم ت حب ـ عن أنس) \* لَوْ بَعٰي جَبَلُ عَلَى جَبَلُ لَلْكً الْمَاغِي مَنْهُمَا ( ابن لال ، عن أبي هريرة ) \* لَوْ بُنِيَ مَسْجِدِي هَذَا إِلَى صَنْعَاء كَانَ مَسْجِدِى (الزبير بن بكار فى أخبار الدينة ، عن أبى هريرة ) \* لَوْ تُرِكَ أَحَدُ لِأَحَدِ لِلْمُوكَ آبْنُ الْمُقْعَدَيْنِ ﴿ هَقَ ـ عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* ـ ز ـ لَوْ تَرَكْمَا هَذَا الْبَابَ الِنِّسَاءِ (دـءن ابن عمر ) \* لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائُمُ منَ المَوْتِ مَا يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا أَكَنْتُمْ مِنْهَا سَمِينًا (هب\_عن أم صبية) \* لَوْ تَعْلَمُ الَمْ أَةُ حَقَّ الزَّوْجِ كُمْ تَقَعْدُ مَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَعَشَاوُهُ حَتَّى يَفُوْءُ عَبِيْهُ ﴿ طب . عن معاذ ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةٍ ٱللهِ لَاَ تُسْكَلْتُمْ عَلَيْهَا ( البزار ، عن

أَبِي سَعِيدٍ ﴾ ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ٱذُّخِرَ لَـكُمْ مَاحَرْ ثُثُمْ ۚ عَلَى مَا زُوىَ عَنْـكُمْ ۚ ( حم .. عن العرباض ) \* لَوْ تَتْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَلَضَعِكْمُ قَلِيلاً وَلَخَرَجْتُمْ ۚ إِلَى الدُّمُدَاتِ تَجْـأُرُونَ إِلَى اللَّهِ تَمَالَى لاَ تَدْرُونَ تَنجُونَ أَوْ لاَ تَنْجُونَ (طبك شهب عن أبي الدرداءِ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَثْبَرُ كَثَيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلَيلاً يَظْهَرُ النَّفَاقُ ، وَتَرْ نَفِعُ الْأَمَانَةُ ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ وَيُتَّهُمُ اللَّهِ مِنْ ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الأَمِينِ نَاخَ بَكُمُ الشَّرْفُ الجُونُ ، الْفَتَنُ كَأَمْذَ ل اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ( ك ـ عن أَبى هويرة ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْمُ ۗ قَلَيلًا لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا ، وَلَبَكَنْتُمُ كَثِيرًا وَلَمَا سَاغَ لَـكُمُ الطَّعَامُ وَلاَ الشَّرَابُ (ك \_ عن أبي ذر" ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ لاَقُونَ بَعْدَ المَوْتِ مَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا عَلَى شَهُوْ وَأَبَدًا ، وَلاَ شَر بْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهُوْ وَ أَبَدًا ، وَلاَ دَخَاتُمْ بَيْنَا تَسْتَظِأُونَ بهِ ، وَلَرَرْثُمْ إِلَى الصَّعْدَاتِ تَلْدُمُونَ صَدُورَكُمْ ، وَتَبْـكُونَ عَلَى أَنْسِكُمْ (ابن عساكر ــ عن أبي الدرداء) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوْلَ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةٌ (مه ـ عن أبى هريرة ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمُشْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدُ إِلَى أَحَدِ يَسْأَلُهُ شَيْئًا (ن ـ عن عائذ بن عمرو) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَـكُمْ عِنْدَ آللهِ لَأَحْبَاثِيرُ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً ۚ وَحَاجَةً ﴿ تَ \_ عَن فَصَالَةً بِنَ عَبِيدٍ ﴾ لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ أَلَدُ نِيا مَا أَعْلَمُ لأَ سَتَرَ احت أَنْفُلُكُم مِنْهَا (هب عن عروة ورسلا) \* لَوْ حَاءً الْمُسْرُ فَلَخَلَ هَذَا الْحُصْرَ لَحَاء الْيُسْرُ فَلَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ (ك-عن أنس) \* \_ز\_ نَو مُجِم القُرُ آنُ في إِهَاب مَا أَحْرُقَهُ اللهُ بِالنَّار ( هب

ـ عن عصمة بن مالك ) \* ـ ز ـ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا فَشَرِ 'بُمُ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (ه ـ عن أنس) \* لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (الحَكَيم عن أبي هربرة ) \* لوْ خِفْتُهُ ٱللَّهَ تَعَالَى حَقٌّ خِيفَتِهِ ۚ لَكِيْتُهُمُ ٱللَّهِمُ ٱلَّذِي لاَجَهْلَ مَنَهُ ، وَلَوْ عَرَ فَنْتُمُ ٱللَّهُ تَمَالَى حَقٌّ مَعْرِ فَتِهِ لَزَالَتْ لِدُعَائِكُمُ الْجَبَالُ (الحسكيم لَوْ دَعَا لَكَ إِسْرَافِيلُ وَجَبْرِيلُ وَمِيكَائْبِيلُ وَحَمَلَةُ الْمُرْشُ وَأَنَا فيهم مَا تَزَوَّجْتَ إِلاَّ الرَّو أَهَ الَّتِي كُتِبَتْ الَّكَ (ابن عساكر ، عن محمد السعدي) ﴿ لَوْ دُعِيَ بِهٰذَا ٱلدُّعاءِ عَلَى شَيْءٍ بَيْنَ النَّشْرِقِ وَالْغُرْبِ فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ لَا سُنْتُعِيبَ لِصَاحِيهِ : لاَ إِلٰهَ إِلاًّ أَنْتَ يَاحَدًّانُ يَامَنَّانُ يَا بَدِيمَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( خطـءن جابر ) \* - ز - لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِي إِلَىَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ( خ \_ عن أبي هربرة ) \* \_ ز \_ لَوْ دَنَا مِنِّي لَخَطَفَتُهُ اللَّالَكَةُ عُضُواً عُضُواً: يَشْنِي أَبَا جَهْلِي ( حم م – عن أبي هريرة ) \* لَوْ رَأَيْتَ الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ أَبْنَضْتَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ (هب ــ عن أنس ) \* ــ ز ــ لَوْ رَأَ يَهَنَى وَأَنَا أَسْتَمِمُ قرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتيتَ مِزْ مَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ (م – عن أبي موسى) \* لَوْ رَسَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَسَمْتُ هَذِّهِ ( ق - عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لَوْ طُو حَ فِرَاشْ مِنْ أَعْلاَهَا لَمُوَى إِلَى قَرَارِهَا مِائَةَ خَرِيفٍ ، يَعْنَى : وَفُرُسُ مَرْ فُوعَةً (طب \_ عن أبى أمامة ) \* \_ ز \_ لَوْ طَعَنْتَ فَى فَذَهَا لَأَجِزَأً عَنْكَ (٤ ـ عن والدأبي العشراء) \* لَوْ عَاشَ إِبْر اهِمْ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ( الباوردي ، عن أنس ، ابن عساكر ، عن جابر ، وعن ابن عباس

٥٤ وعن ابن أبي أوفى ) \* لَوْ عاشَ إِبْرَاهِيمُ لُوَضَعْتُ الْجِزِيَّةَ عَنْ كُلِّ قِبْطِيٍّ ( ابن سعد ، عن الزهرى موسلا ) \* لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ مَارَقَ لَهُ خَالٌ ( ابن سعد ، عن مكحول مرسلا ) \* \_ ز\_ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَمْظُرُ لَطَعَنْتُ مِمَا في عَيْنِكَ إِنَّهَا جُولِ الاُسْنَيْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (حم ق ت ن - عن سهل ابن سعد) \* لَوْ غُفِرَ لَـكُمْ مَا تَأْثُونَ إِلَى الْهَائِمِ لَغُفَرَ لَـكُمْ كَثَيرٌ (حم طب \_ عن أبي الدرداء ) \* لَو قُضَى كانَ (قط \_ في الأفراد ، حل \_ عن أنس) \* ــ ز نــ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللهِ لَرَفَعَتْكَ اللَّاذِيكَةُ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى تَلِجَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ (ن ـ عن جابر ، طب ـ عن أبي طلعة ، وأنس ) \* \_ز\_ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ كُمْ تَقُومُوا بِهَا ، وَلَوْ كُمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّ بْثُمْ ( ٥ ــ عن أنس ) \* ــ ز ــ لَوْ قُلْتُهَا ، وَأَنْتَ تَمْلُكُ أَمْرَكُ ۖ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (م د ـ عن عمران بن حصين ) \* لَوْ قبيلَ لِأَهْلِ النَّار إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي ٱلدُّنْيَا لَفَرَ حُوا بِمَا ، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الجِنَّةِ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ بِهَاعَدَدَ كُلِّ حَصَاقِةَ لَحَز نُوا وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَك (طب \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَانَ أُسَامَةُ كَارِيَةً الْكَسَوْتُهُ وَحَلَّيْنُهُ حَتَّى أُسَقَّةُ (حم ه \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّر َ يَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجَالُ مَنْ فَارسَ

( ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدُ الثرايَّا لَدَهَبَ بهِ رَجَلْ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَنَمَاوَلَهُ (م ـ عن أَبي هريرة ) \* أو كانَ الحياك رَجُلاً لَـكَانَ رَجُلاً صَالِمًا ( طس خط \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الصَّبْرُ وَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا (حل \_ عن عائشة) \* لَوْ كَانَ النُّجْفُ رَجُلاً

كَانَ رَجُلَ سُوء (طب\_ ءن عائشة) \* لَوْ كَانَ النُّمُسُرُ فَى جُعْر لَدَخَلَ عَلَيْهِ الْيُسْرُ حَتَّى يُمْرِ جَهُ (طب \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْ كَانَ الْسَارُ مُعَلَّمًا بِالنُّرَا يِّا لَتَنَاوَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ (حل \_ عن أَبِي هريرة ، الشيرازي في الألتاب ، عن قيس بن سعد ) \* لَوْ كَانَ الْفُحْشُ خَلْقًا لَكَانَ شَرَّ خَلْق ٱللهِ ( ابن أبي الدنما في الصمت ، عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ اللَّهُ ۚ أَنُ فِي إِهَابٍ مَا أَ كَلَّمَهُ ۗ النَّارُ ( طب ـ عن عقبة بن عامر ، وعن عصمة بن مالك ) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمَنُ عَلَى قَصَيَةِ فِي الْبَعْرِ لَقَيَّضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ (ش) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمَنُ فِي جُحْر ضَبَّ لَقَيَّضَ ٱللهُ لَهُ مَنْ يُؤذِيهِ (طس هب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَوْ كَانَ الْمُطْعِيمُ بْنُ عَدِيٌّ حَيًّا ثُمَّ كَلِّتَني في هُوْلاً وِ النَّدْنَى لاَ طَلَقَتْهُمْ لَهُ ، يَعْنِي أَسارَى بَدْر (حمخ د ۔ عن جبیر بن مطعم) \* لَوْ كَانَ بَعْدِي نَيِّ لَكَ أَن عُمَرَ أَنْ الْحُطَّابِ (حم ت ك ـ عن عقبة بن عامر ، طب ـ عن عصمة بن مالك) \* لَوْ كَانَ جُرِبْجُ الرَّاهِبُ فَقِيهًا عالِمًا لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَتَهُ دُعَاء أُمِّهِ أُوْلَى من عِبادَةِ رَبِّهِ ( الحسن بن سفيان ، والحسكيم ، وابن قانع ، هب ـ عن حوشب الفهرى ) \* لَوْ كَانَ حُسْنُ الْحُأْقُ رَجُلاً يَمْنِي فِي النَّاسِ لَـكَانَ رَجُلاً صَالِمًا (الحرائطي في مكارم الأخلاق ، عن عائشة) \* \_ ز\_ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَعْنِي الْغَيْلُ (م معن أسامة بن زيد) \* لَوْ كَانَ سُودِ الْخُنُقِ رَجُلاً يَمْتِي فِي النَّاسِ لَـكَانَ رَجُلَ سُوء ، وَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَخُلُقُنْنِي كَفَّاسًا ( الخرائطي في مساوى الأخلاق، عن عائشة) \* لَوْ كَانَ شَيْء سَابِقَ الْقُدَر لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (حم ت ه \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ كَانَ شَيْء سَابِقَ القُدَر لَسَبَقَتْهُ الْعَرْنُ ،

وَإِذَا أَسْتَغْسُلْنُمْ ۚ فَأَغْسِلُوا (ت ـ عن ابن عباس) \* لَوْ كَانَ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِ منْ مَالَ لَا بْنَعْلَى إِلَيْهِ ِ ثَانِياً ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ۖ وَادِيَانَ لَا بْنَعْلَى لَهُمَا ثَالِينًا ، وَلاَ يَمْكُمْ جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ ٱللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (حم ق ت حم - عن أبي واقد ، يخ - والبزار عن بريدة ) \* لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ أَخُلْ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ آمَنَى مِثْلَهُ حَتَّى يَتَمَنَّى أُودِيةً "، وَلاَ يَمْلَا جَوْفَ آبْن آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ (حم حب \_ عن جابر ) \* لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُخُدِ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ 'يَمَرَ" عَلَىَ" ثَلَاثُ وَعِندِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ أُرْصِدُهُ لِدَيْن (خ\_ عن أبي هريرة ) \* لَوْ كَانَ مُسْلِماً فَأَعْتَقْتُرُ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمُ عَنْهُ ، أَوْ حَجَةُثُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ (د\_عن ابن عمرو) \* لَوْ كَانَت ٱلدُّنْيَا تَمْدُلُ عَنْدَ ٱللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء ( ت \_ والضياء ، عن سهل ابن سعد ) \* ــ ز ــ لَوْ كَانَتْ سُورَةُ وَاحدَةُ لَـكَفَتَ النَّاسَ ( حمر د ــ عن أَى سعيد ) \* لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ للرَّأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهِا (ت \_ عن أبي هريرة ، حم \_ عن معاذ ، ك \_ عن برمدة ) \* لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْعُدُ لأَحَد لأَمَّوْتُ النِّسَاءِ أَنْ يَسْعُدُنَ لأَزْوَاحِهِنَّ لِمَا جَعَلَ ٱللهُ كُمْمُ عَلَمْهِنَّ مِنَ الحَقِّ ( د ك \_ عن قيس بن سعد ) \* \_ ز\_ لَوْ كُمنْتُ آمَرًا أَحَدًا أَنْ يَشْجُدَ لِفَيْرِ اللَّهِ لَأَمَوْتُ اللَّهِ أَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذي النَّهْسُ مُحَمَّدٌ بِيكِهِ لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَجًّا حَتَّى نُودِّي حَقَّ زَوْجِها كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَمُنَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَنْبَ كُمْ تَمْنَعُهُ (حمه حب ـ عن عبد ألله بن أبي

أُوفِي) \* لَوْ كُنْتِ آمْ أَةً لَهَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِينَّاءِ (حمرن \_ عن عائشة) \* لَوْ كُنْتُ مُؤْمِّرًا كَلَى أُمَّتِى أَحَداً مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِرْكُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ آبْنَ أُمِّ عَبْدٍ ( حم ت ، ك ـ ءن على ّ ) \* ـ ز ـ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَليلًا لَا تُخَذَّتُ آئِنَ أَن كُفَّافَةَ خَلِيلًا ، وَلَكُنْ صَاحِبُكُم خَلِيلُ الله ( م \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَليلاً دُونَ رَبِّى لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكُر خَليلاً ، وَلَـكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي (حم خ \_ عن أبن الزبير ، خ \_ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَـكَنِنَّهُ أَخِي وَصاَحِي ، وَقَدِ آتَخَذَ ٱللهُ صَاحِبَكُم ْ خَلِيلاً ( م \_ \* لَوْ كُنْتُمْ ۚ تَغَرْ فُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَازِدْتُمْ ( حم ك \_ لَوْ كُمْ أَحْتَضِينُهُ كَلَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم م ه \_ أنس، وابن عباس) \* لَوْ كَمْ تُنْدَنِبُوا كَجَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَقُومٍ يَنْدَنِبُونَ ليَعْفِرَ لَهُمْ عىاس ) \* \_ ز \_ لَوْ كُمْ تَكَكَّلُهُ لَأَكَلُتَ مِنْهُ مَاعِنْ (ك \_ عن نوفل بن الحارث ) \* \_ ز \_ لَوْ كُمْ تَكَوْلُهُ لَا كَوْشُو مِنْهُ وَلَقَامَ بَكُم ، ( م \_ عن جابر ) \* لَو كَم تَكُونُوا تُذْنبُونَ لِخَنْتُ عَلَيْكُم مَا هُوَ إِلاَّ يَوْمُ لَطَوَّلَ ٱللَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُبْعَثَ فِيهِ رَجُلُ منْ أَهٰل بَيْتِي يُوَاطئُ ٱللُّمُهُ ٱللَّهِي ، وَٱسْمُ أَبِيهِ ٱسْمَ أَبِي يَمْلَا ٱلْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَّا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْراً (د \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَمْ يَبْقَ مَنَ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمُ لطوَّلَهُ ٱللَّهُ لَللهُ حَتَّى يَمْ لِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَدْيِي يَمْ لِكُ جَبَلَ ٱلدِّبْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينَيَّةَ

( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* لَوْ كُمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمُ لَبَعَثُ اللَّهُ رَجُلاً منْ أَهْلَ بَبْيتِي يَمْلَوْهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً ( حم د \_ عن علي ) \* لَوْ مَرَّت الصَّدَقَةُ عَلَى بَدَىْ مِائَةٍ لَـكَانَ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ اللُّبِنْدَيِي من غَيْرِ أَنْ يَنَفَّصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (خط\_عن أبي هريرة ) \* لَوْ نَجَا أَحَلُّ منْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعَدُ بْنُ مُعَاذِ وَلَقَدْ ضُرَّ ضَمَّةٌ ثُمَّ رُوخيَ عَنْهُ ( طب عن أبن عباس ) \* \_ ز \_ لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبَّى (ع ـ والضياء عن أنس) \* لَوْ نَزَلَ مُوسَى فَأُنَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكُّتُمُونِي لَضَاَّتُمُ \* أَنَا حَظَّكُمْ مِنَ النَّبيِّينَ وَأَ تُثُمْ حَظِّي مِنَ الْأَمَمِ (هب \_ عبد الله بن الحارث) \* لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعٰى نَاسٌ دِمَاء رَجَالَ وَأَمُوالَهُمْ وَلَـكِن الْبَيَيِنُ عَلَى الْدُءَعٰى عَلَيْهِ (حِم ق ٥ ـ عن أبن عباس) \* لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ . مَالَهُ فِي أَنْ يَهُرَّ ۚ بَيْنَ يَدَّىٰ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ لَكَانَ أَنْ يُقِيرَ مِائَةً عَام خَيْرًا لَهُ مِنَ الحَطُورَةِ الَّتِي خَطَاهَا ( حم ه ــ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَلْمُإُ ۗ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائَمُ مَافَى بَطْنهِ لِأَسْتَقَاءَ (هق \_ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى لَا حَبَّ أَنْ يَنْكُسِرَ كَفْذُهُ وَلاَ يَمُرُ ۖ بَنْنَ يَدَيْه ( ش \_ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا ) \* لَوْ يَعْلَمُ اللَّارُ بَبْنَ يَدَى اللُّصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَـكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَهِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ( مالك ق ٤ \_ عن أبي جهم ) \* لَوْ يَعْلَمُ اللَّوْمَنُ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ مِنَ الْمُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدُ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرِ مَا عِنْكَ ٱللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُ (ت ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ اللُّومْنُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ اللَّوْتِ

مَا أَكُلَ أَكْلَةً ، وَلاَ شَرِبَ شَرْبَةً ۚ إِلاَّ وَهُوَ يَبْكِي وَيَضْرِبُ عَلَى صَدْدِهِ ( طص \_ عن أبي هريرة ) \* أَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأُوَّلُ ثُمَّ كُمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَا سُنَّهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في النَّمْحِيرِ لَا سُنَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَمْلُمُونَ مَافِي الْعَمْمَةَ وَالصُّبْحِ لِأَنَّوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ﴿ مَالِكُ حَمَّ قَ ن – عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَانى صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْنَجْرِ لَأَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (٥ ـ عن عائشة) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَالَهُمْ فِي النَّاذِينِ لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالشَّيُوفِ (حم \_ عن أبي سعيد ) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ منَ الْوَحْدَة مَا أُعْلَمُ مَاسَارَ رَا كُبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ ﴿ حَمْ خِتْ هَ حَنْ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ ۚ ۖ لَوْ يَعْلَمُ صاحبُ المُسْأَلَةِ مَالَهُ فِيهَا كُمْ يَسْأَلُ (طب \_ والضياء عن ابن عباس) \* - ز-لَوْلاَ أَخْشٰى أَنَّهَا مَنَ الصَّدَقَةَ لِلْأَكَمْلُنُّهَا ﴿ حَمَّ قَ دَنْ \_ عَنْ أَنْسَ ﴾ \* - ز -لَوْلاَ القَصاصُ لَأَ وْجَمْنُكِ بِهٰذَا السِّوَّاكِ ﴿ ابن سعد ، عن أم سلمة ﴾ \* لَوْلاً المَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الجَنَّةَ ( الثققي في الثقفيات ، عن أنس ) \* لَوْلاً النَّسَاء لَعُبِدَ اللهُ حَقًّا حَقًّا (عد ـ عن ابن عمر) \* لَوْلاَ النَّسَاءِ لَمُبِدَ اللهُ حَقَّ عبَادَتِهِ ( فر ـ عن أنس ) \* ـ أ ز ـ لَوْ لاَ الْمُعِرْرَةُ لَكُنْتُ آمْوا مِنَ الأَنْصَار ، وَلَوْ سَلَكَ الذَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْأَنْصَار وَشِعْبَهُمْ (ق - عن أنس حم خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَوْلاَ الْمُحْرَةُ لَكُنْتُ أَمْراً مَنَ الْأَنْصَار وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَـكُنْتُ مَعَ الْأَنْصَار (حمرت ك - عن أُبيٍّ) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمْرَ ثُهُمْ بِمَأْخِيرِ الْمِشَاءِ وَبِالسَّواكِ عِندَ كُلِّ صَلاَةٍ ( د ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّي

لَأَمْرَ مَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفَهُ (حم ت . ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَ مَرْثُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالْأَسْحَار ( أبو نعيم في كتاب السواك ، عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّنَى لَأَ مَرْ ثَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا له كَذَا يَعْنِى الْهِشَاء نِصْفَ اللَّيْل ( حم خ ن \_ عن ابن عباس ، م \_ عن ابن عمر وعائشة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌّ عَلَى أُمُّتِّي لَأَيِّ ثُهُمْ بالسِّوَّاكِ عِنْدُ كُلِّ صَلاَقٍ ( مالك حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم د ن ـ عن زيدن خالدالحهني) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لاَ مَرْ نَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَلَأَخَّرْتُ الْشِاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ (حم ت \_ وأيضًا ، عن زيد بن خالد الجهنى ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّنَى لاَ مَرْ شَهُمْ ۚ بِالسِّواكِ مَمَّ كُلِّ وُصُوءٍ (مالك. والشافعي هق ـ عن أبي هريرة ، طس ـ عن على" ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتي لَأَمَرُ مُهُمْ بِالسَّهِ الْ وَالطِّيبِ عندَ كُلِّ صَلاَّةٍ (ص ـ عن مكحول مرسلا) \* لَوْلاَ أَنْ أُشْقَ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْ مُهُمْ عِنْدً كُلِّ صَلاَّةٍ بوصُوء ، وَمَعَ كُلِّ وُصُوء بسوَاكِ (حمن \_ عن أبي هريرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْق عَلَى أُمَّتِي لَفَرَصْتُ عَلَيْهِمُ السَّواكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُصُوءِ (ك، ، عن العباس آبن عبد الطلب) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ الْوُصُوءِ، وَلاَ خُرْتُ الْمِشاءَ الْآخِرَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (ك هق عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُماَ (حم طب \_ عن نعيم أَن مسعود الأشحمي) \* \_ ز \_ لَوْ لاَ أَنَّ الْكَلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأُمَّوْتُ بْقَتْلِهَا فَاقْتُنُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا

إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمِ (حم تنه -عن عبدالله بن مغفل) \* لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أَمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ لِلْأَمْرُثُ بِقِمَالِهِا كُلُّهَا فَاقْتُمْلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ( د ت ـ عن عبد الله بن مغفل ) \* لَوْلاَ أَنَّ الْمَاكِينَ يَكُذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ( طب \_ عِن أَبِي أَمَامَةً ) \* \_ ز\_ أَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهَٰدُهُمُ بَكُفْرُ وَلَيْسَ عِندِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَقُوَى عَلَى بُنْيَانِهِ لَـكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيهِ مِنَ الحَجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُع ، وَكَجَعَلْتُ لَمَا كَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ ، وَبَابًا يُخْرَجُ مِنْهُ (من \_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لَوْلاَ أَنْ تَجَدَ صَفِيَّةٌ فِي نَفْيِهَا لَـرَّ كُنَّهُ جَتَّى تَأْكُلَ الْمَافِيةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، يَعْني خَمْزَةَ (حمدت - عن أنس) \* لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ (حم م ن ــ عن أنس ) \* \_ ز\_ لَو لا أَنْ تَضْعُفُوا لاَ مَرْ أَكُمُ وَ بِالسِّوَّاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ (البزار، عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَمَدَمْتُ الْكَمْمِيَّةَ وَلَجْعَلْتُ لَهَا بَا يَيْنِ ( ت ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةً لأَنْفَتْتُ كَثْرُ الْكَعْبَةِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَلَجَمَلْتُ كَابَهَا بِالْأَرْضِ ، وَلَاَّ دْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِيْجُر (م ـ عن عائشة ) \* | \_ ز\_ لَوْ لاَ أَنَّكَ رَسُولُ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ (حم دك \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْلاَ أَنَّكُمُ ثُدُنبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُدْنِبُونَ فَيَغَفِّرُ لَمُمْ (حم م ت ـ عن أَبِي أَيوب) \* لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَضْبُثُ الطَّمَامُ وَكُمْ يَغْمَنُز اللَّحْمُ ، وَلَوْ لاَ حَوّا كُمْ تَخُنْ أُنْثَىٰ زَوْجَهَا ( حم ق ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لَوْلاَ حَدَاثَةُ ُ

عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْـكُفْرِ كَنَقْضْتُ الْبَكِيْتَ فَبَكَيْتُهُ ۖ كَلَّى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا كُمَّا بَلَتِ الْبَيْتَ ٱسْتَقَصْرَتْ (حمن ـ عن عائشة) \* لَوْلاَ ضَعَفُ الضَّعِيفِ ، وَسُقْمُ السَّقْيمِ لاَّ خَرَّتُ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ ﴿ طب \_ عن ان عباس) \* لَوْلاً عِمَادٌ لله رُكُمْ ، وَصِبْيَةٌ رُضَّعْهُ ، وَبَهَائُمُ رُتَّمْهُ لَصُبَّ عَلَمْ كُمْ الْعَذَابُ صَمًّا، ثُمَّ رُصَّ رَصًّا ( طب هق \_ عن مسافع الديامي ) \* ـــزـــ لَوْلاً مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ ٱللهِ لَـــكَانَ لِى وَلَمَا شَأْنٌ ﴿ د ت ، ــ عن ابن عباس ، ن \_ عن أنس ) \* لَوْلاً مَامَسٌ الحَجَرَ منْ أَنْجَاسِ الجَاهِليَّةِ مَامَسَّهُ ذُوعَاهَةِ إِلاَّ شُنِيَ ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٍ منَ الجَنَّةِ غَيْرَهُ ( هق \_ عن ابن عمرو ) \* لَوْلاَ نَحَافَةُ الْقُود يَوْمَ الْقيَامَةِ لَأُوْجَعْتُكُ مِلْنَا السِّوَّاكِ ( طب حل \_ عن أم سلمة ) \* لَيَأْتِينَ كَلَى أُمَّتِى مَا أَنَى طَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدُوَ النَّمْلِ بِالنَّمْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أَتُهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فَى أُمَّق مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ، وَإِنَّ نَبَى إِسْرَائِيلَ نَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْشَيْن وَسَنَعِينَ مِلَّةً ، وَتَمْتَرِ قُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً ۖ وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَشْعَانِي ( ت \_ عن ابن عمرو ) \* لَيَأْ تِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْل يَوْمَ الْقِيامَةِ سَاعَةُ مُ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْض رَبِّنَ ٱثْنَيْن في كَمْرَةٍ قَطُّ (حم عن عائشة) \* لَيَأْتِينَ كَلَى النَّاس زَمَانُ لاَ يُبَالِي المَرْ \* بَمَا أَخَذَ المَال أَمنْ حَلال أَمنْ حَرَام (حم خ\_عن أبي هريرة) \* لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَلُتُ إِلاَّ أَكُلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (دهك ـ عن أبي هريرة) لَيَأْزِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فيهِ بِالصَّدَّةَ مِنَ ٱلدَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ

أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْواحِدُ يَنْبُعُهُ أَرْ بَمُونَ آمْزُ أَةً يَلُذُنَّ بِدِ مِنْ وَإَلَّةِ الرِّجَالُ وَكَثْرُ وَ النِّسَاءِ ( ق \_ عن أبى موسى ) \* لَيلًا تِينَّ عَلَى النَّاس زَمَانُ يُكَذَّبُ فيهِ الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فيهِ الْكَاذِبُ ، وَيُخَوَّنُ فيهِ الْأَمِينُ وَيُوا تَمَنُ الْحَوْنُ ، وَيَشْهِدُ المَرْ ، وَلَمْ يُسْتَشْهَدُ ، وَبَحْلَفُ وَإِنْ كُمْ يُسْتَحْلَفْ وَبَكُونُ أَسْفَدَ النَّاسَ بِالدُّنْيَا لُكُمُ أَنْ لُكُمَ لا يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ( طب \_ عن أم سلمة ) \* كَيَأْ تِنَّ هَٰذَا الحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُسْمِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَثْمَهَدُ عَلَى مَن ٱسْتَلَمَهُ بِحَقِّ (ه هب ـ عن آبن عباس) \* ـ ز ـ لِيَأْخُدُ كُلُّ رَجُلِ برَ أُسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَٰذَا مَنْزُلُ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ (حم م ن - عن أبي هريرة ) \* ليُؤذِّنْ لَـكُمْ خِيَارُكُ ۚ وَلْيَوْمَّكُمْ ۗ قُرَّاوُكُمْ (ده - عن ابن عباس) \* لِيَأْكُلُ أَحَلُكُم بيمينه ، وَليَشْرَبُ بيَمينِهِ ، وَلَيَأْخُدُ بيمينهِ ، وَلْيُعْطِ بيَمينهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بشِيالهِ ، وَيَشْرَبُ بِثِهَالِهِ ، وَيُعْطِى بِثِيهَالِهِ ، وَ يَأْخُذُ بِثِيهَالِهِ (ه ـ عن أبى هريرة ) \* لِيَأْ كُلُّ كُلُّ رَجُل مِنْ أُصْحِيتَهِ (طب حل ـ عن ابن عباس) \* لِيَوْشَكُمُ أَحْسَنُكُمْ وَجُها فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنَّ يَكُونَ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا (عد ـ عن عاشة ) \* لَيَوْمَّكُمْ أَكْثَرُكُمُ ۚ قِرَاءَةً لِلقُرْ آنَ (ن\_عن عمرو بن سلمة) \* لَيَوْمَّنَّ هذا الْبِيَنْتَ جَيْشُ يَعْزُ وَنَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءِ مِنَ الْأَرْضِ نَحْسُفُ بِأُو سَطَهِمْ وَيُنَادِي أُوَّاكُمُمْ آخِرَهُمْ ، ثُمَّ يُحْسَفُ بهمْ فَلَا يَبْقِي إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبرُ عَنْهُمْ ( حم م ن ه \_ عن حفصة ) \* لَيُبَشِّرُ فُقَرَاد النُّوْمِنِينَ بِالْفَوْزِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْلَ الْأَغْنياءِ بَقْدَار خَمْهَائَة عام هُولُاء في الْجِنَة يُنَعَّمُونَ ، وَهُولاً و يُحَاسَبُونَ

( حل \_ عن أبي سعيد ) \* كَيْبْعَثَنَّ اللهُ تَعَالَى منْ مَدِينَةٍ بِالشَّامِ يُقَالُ لَمَا حْصُ سَبَعِينَ أَلْمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَبْعَثُهُمْ فِيا بَيْنَ الزَّيْتُون وَالحَافِط فِي الْبَرَتِ الْأَحْمَر مِنْهَا (حم طب ك - عن عمر) \* - ز لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِيبَ ( طب ـ عن وابصة ) \* لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمُ ۚ غَائِبِكُمْ لاَ تُسَالُوا مَعْدَ الْفَجْو إِلاَّ سَجْدَ تَيْنِ ( ده ـ عن ابن عمر ) \* لَيَهِينَنَّ أَقْوَامْ من أُمَّتي عَلَى أَكُل وَلَمُو وَلَمِب ، ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قرَدَةً وَخَنَازِيرَ (طب \_ عن أبي أمامة ) \* لَيْتَ شَعْرُ يَ كَيْفَ أُمَّتِي بَعْدِي حِينَ تَلَبَخْتُرُ رَجَالْهُمْ ، وَتَمْرَحُ نِسَاوُهُمْ ، وَلَيْتَ شَعْرِى حِينَ يَصِيرُونَ صِنْفَيْن : صِنْفًا نَاصِبِي نُحُورهِمْ في سَبَيِلِ اللهِ ، وَصِنْفًا مُحَّالًا لِغَيْرِ اللهِ ( ابن عساكر ، عن رجل ) \* لبَنَّحِذْ أَحَدُكُمُ ۚ قَلْبًا شَاكِراً ، وَلِسَانًا ذَاكِراً ، وَزَوْجَةً مُوْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ (حم ت ه \_ عن ثو بان) \* لِيَتَصَدَّق الرَّجُلُ منْ صاَع ِ بُرِّم وَلْيَتَصَدَّقْ منْ صاَع تَمْرُ و (طس \_عزأبي جعيفة) \* ليتَنَّق أَحَدُكُم وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ وَلَو بشقَّ تَمْرَةٍ (حم عن ابن مسعود) \* لِيتَكَلَّفْ أَحَدُكُم منَ الْعَمَلَ مَا يُطِيقُ ، فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَـٰدُوا ، وَقَارِ بُوا وَسَدِّدُوا ﴿ حَلْ عِنْ عَائِشَةٌ ﴾ لَيَتَمَنَّينَ أَقْرَامُ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ الَّذِينَ بَدَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتَهُمْ حَسَنَاتِ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَيَتَمَنَّينَ أَقُواهُمْ وُلُّوا هَذَا الْأَمْرَ أَنَّهُمْ خَرُّوا منَ الثُّرَايًا ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَالُوا شَيْنًا (حم - عن أبي هريرة ) \* لَيَحِينَنَّ أَقُوامُ بَوْمَ ا الْقيامَة لَيْسَتْ في وُجُوهِهم مُزْعَة من كُم وَدُ أَخْلَقُوها (طب عن ابن عمر) \* لَيْحَجَّنَّ هَلْنَا الْبَيْتُ ، وَلَيْعُتْمَرَنَّ بَعْلَا خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (حمخ

ـ عن أبي سعيد ) \* لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمِّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ (ته ـ عن عمران بن حصين ) \* لِيَخْشَ أَحَدُكُم ۚ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ أَدْنَى ذُنُوبِهِ فِي نَهْسِهِ ( حل \_ عن محمد بن النضر الحارثي مرسلا ) \* لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ لَيْسَ بِلْنِي ّ مِثْلُ الْخَيْنِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُفَوَّلُ ( حم طب ـ عن أبي أمامة ) \* لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ من أُمِّني أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ (حم ه حب ك ـ عن عبد الله بن أبي الجدعاء) \* لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَنْعُونَ أَلْمًا أَوْ سَبَعُوالَةٍ أَلْفٍ مُنَاسِكُونَ آخِذْ بَعْضُهُمْ بِيَدِ بَعْضِ لاَ يَدْخُلُ أُوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ۚ وُجُوهُهُمْ ۚ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةُ الْبَدُرِ (ق ـ عن سهل بن سعد ) \* لَيَدْخُانَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْهَا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ مَمَ كُلُّ أَلْفِ سَبَعُونَ أَلْمًا (حم - عن ثوبان) \* \_ ز \_ لَبَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مَنْ كَابَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۚ إِلاَّ صَاحِبَ الجَمَلِ الْأَحْمَر (ت ـ عن حابر) \* لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُنْهَانَ سَمِعُونَ ٱلْفًا كُلُّهُم ۚ قَدِ ٱسْتَوْجَبُواْ النَّارَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* لَيُدُرِكَنَّ لَهُ تَبَالُ قَوْمًا مِثْلَكُمُ أَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَنْ يُخْزِىَ اللَّهُ أَمَّةً أَنَا أَوَّكُما وَعِيسَى أَنْنُ مَرْنِيمَ آخِرُهَا (الحكيم ــ ك عن جبير بن نمير ) \* لَيَذُ كُرُنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمٌ فِي ٱلدُّنْهَا عَلَى الفُّرُوسِ المُمَّلَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ ٱلدَّرَجَاتِ الْعُلَى (ع حب -عن أبى سعيد ) \* \_ ز \_ لِيُرَاحِعْهَا ثُمَّ ۖ يُسْكِهَا حَتَّى تَظْهُرُ ، ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَنَّهَا فَتلك الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ ٱللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَمَا النَّسَاءِ ( ق د ن ه - عن ابن عمر ) \* لَيْرِ دَنَّ

عَلَى ۚ نَاسٌ مِنْ أَشْحَابِي الْحُوضَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ ۚ وَعَرَ فَتُهُمُ ٱخْتُلِجُوادُونِي فَأَقُولُ يَارَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي ، فيثُقَالُ لِي : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حمرق ــ عن أنس ، وعن حذيفة ) \* لَيْسَ أَحَكُ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، وَلاَ أَحَدُ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ ٱللَّهِ (طب\_عن الأسود بن سريم) \* لَيْسَ أَحَدُ ۚ أَحَقَّ بِالْحِيَّةِ مِنْ حَامِلِ الْقُرْآنِ لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي جَوْفِهِ ﴿ أَبُو نَصَرَ السَّجْرَى فِي الابالة ، فر \_ عن أنس ) \* لَيْسَ أَحَلُ أَصْبَرَ كَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًّا ، وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ( ق \_ عن أبي موسى ) \* لَيْسَ أَحَلُهُ أَفْضَلَ عِنْدُ لَاللَّهِ مِنْ مُؤْمِن يُعَمِّرُ في الْإِسْلاَمِ لِتَكَبْسِرِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَهْلِيلِهِ (حم ـ عن طلحة) \* لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلَاثَ بَمَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ كُنَّ لَهُ ۖ سَتُواً مِنَ النَّارِ ( هب \_ عن عائشة ) \* لَيْسَ أَحَدَ مِنْكُمُ مِ بِأَ كُسَبَ مِنْ أَحَدِ قَدْ كَتَبَ اللهُ المُصِيبَةَ وَالْأَجَلَ وَقَسَمَ المَهِيشَةَ وَالْعَمَلَ قَالذَّاسُ يَجُرُ ونَ فِيهَا إِلَى مُنْتَهٰى (حل ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ الْأَعْمَى مَنْ يَعْمَى بَصَرُهُ إِنَّمَا الْأَعْمَى مَنْ تَعَمَّى بَصِيرَتُهُ (الحكيم هب ـ عن عبد الله بن جراد) \* لَيْسَ الإيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلاَ بِالتَّعَلِّي ، وَلـكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ ( ابن النجار فر \_ عن أنس ) \* لَيْسَ الْبرُّ في حُسْن اللِّبَاسِ وَالرِّيِّ وَلَـكِنَّ الْبِرُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ (فر ـ عن أبي سعيد) \* لَيْسَ الْبِيَانُ كَأَثْرَةَ الْكَلَّم وَلَكِنْ فَصْلٌ فِيا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَيْسَ الْعَيُّ عِيَّ اللَّسَانِ ، وَلَكِنْ قِلَّهُ الْمَوْ فَةِ ۚ بِالْحَقِّ ( فو \_ عن أبى هو يرة ) \* لَيْسَ الْجِهَادُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلُ^

بِسَيْهِ فِي سَنْدِيلِ ٱللَّهِ تَمَالَى إِنَّا الْجِهَادُ مَنْ عَالَ وَالِدَيْهِ وَعَالَ وَلَدَّهُ فَهُوَ ف جهاد وَمَنْ عَالَ نَفْسَهُ فَكَنَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُو َ فِي جِهَادٍ ( ابن عساكر ، عن أنس ) لَيْسَ أَنْكُمَرُ كَالْمُكَايَنَةِ ( طس - عن أنس ، خط - عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْمُمَرُ كَالْمُعَايِّنَةِ إِنَّ ٱللهُ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَوْاحَ ، فَلَمَّا عَانَ مَاصَنَهُوا أَلْقِي الْأُوَّاحَ فَأَنْكَسَرَتْ (حم طس ك - عن ان عباس ) \* لَيْسَ الْخُلْفُ أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ ، وَمِنْ نِينَّهِ أَنْ يَفِيَ ، وَلَكُن الْحُانْفُ أَنْ يَمَدَ الرَّجُلُ ، وَمَنْ نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يَنِيَ (ع – عن زيد بن أرقم ) \* لَيْسَ الشَّذِيدُ بِلصَّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّذِيدُ الَّذِي يَمْلكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبَ (حمق \_ عن أبي هربرة ) \* لَيْسَ الصِّيَامُ منَ الْأَكُلُ وَالشُّرْبِ إِنَّا السِّيَامُ منَ الْمَنْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابُّكَ أَحَدُ ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائَّمُ ۖ إِنِّي صَائَّمُ (ك هق \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْغِنِي عَنْ كَثْرَةِ الْعُرَضَ وَلَـكَنِ الْغِنِي غِنَى النَّفْسِ ( حم ق ت ه \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْفَعْرُ بِالْأَبْيَضِ الْسُتَطِيلِ فِي الْأَفْقِ وَلْ كَنِيَّةُ الْأَحْرُ الْمُثْتَرِضُ ( حم - عن طلق بن على ) \* لَيْسَ الْكَذَّابُ بِالَّذِي يُصْلَحُ أَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا وَيَقُولُ خَيْراً (حمق دت \_ عن أم كاثوم بنت عقبة ، طب \_ عن شداد بن أوس ) \* لَيْسَ المُؤمَّنُ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ( طب ـ عن طلق بن على ) \* لَيْسَ الْمُؤْمنُ بالطَّمَّان ، وَلاَ أَللمَّانِ ، وَلاَ الْفاَحِش ، وَلاَ الْبَذِيِّ (حم خد حب ك - عن ابن مسعود ) \* لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ ۖ إِلَى جَنْبُهِ ﴿ خَد طب ك هق \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لَيْسَ الْبِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ

الأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانَ ، وَالْحَبَنَّ الْمِسْكَينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَيَسْتَحِي وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسِ إِلْحَافًا (خن ل عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْمِسْكَرِينُ الَّذِي يَطُونُ عَلَى النَّاس فَتَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّقَمَةَانِ ، وَالتَّمْرِ ةُوَالتَّمْرُ تَأَنِ ، وَلَم كَنِ الْمُسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيَتْصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ( مالك حم ق د ن ــ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُـكَافِئُ وَلَـكُنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا آمَقُطُمَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (حمخ دت - عن ابن عمرو) \* لَيْسَ بِحَكْمِيمِ مَنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَأَبُدَّ لَهُ مِنْ مُعَاشَرَ إِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ دَٰلِكَ تَخْرَبُّهَا (هب عن أبي فاطمة الأيادي) \* لَيْسَ بَخَيْرَكُمْ \* مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخَرَتِهِ ، وَلاَ آخَرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلاَغُ إِلَى الآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا كَلاَّ عَلَى النَّاسِ (ابن عساكر عن أنس) \* \_ ز \_ رَسْنَ بِكَ هَوَانْ عَلَى أَهْلِكَ إِنْ شِيْتِ سَبِعَنْتُ عِنْدَكِ ، وَسَبَقْتُ لِنِسَائًى ، وَإِنْ شِيِّتِ ثَلَّثْتُ ، ثُمَّ دُرْتُ (مده \_ عن أم سلمة ) \* لَيْسَ بُوْمِن مُسْتَكُمِلِ الْإِمَانِ مَنْ لَمْ يَعُدُّ الْبِلاَء نِعْمَةٌ وَالرَّحَاء مُصِيبَةٌ (طب-عن ابن عباس ) \* لَيْسَ بِمُوْمِن مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ غَوَا إِنَّهُ ( لـ - عن أنس ) \* لَيْسَ بِي رَغْبُهُ ۚ عَنْ أَخِي مُوسَى عَرِيشَ كَمَر يش مُوسَى ( طب - عن عبادة انِ الصامت ) \* لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشَّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاةِ ، فَإِذَا تَرَكُهَا فَقَدْ أَشْرَكَ ( ه \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِي ْ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِ فُوهُ رَجُلٌ مَرْ بُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْسِيَاضِ يَنْزَلُ بَيْنَ نَمْضَرَ تَيْنَ كَأَنَّ رَأْسُهُ تَقْطُرُ ، وَإِنْ كَمْ يُصِيبُهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلاَم

فَيَدُقُ الصَّليبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيُصلِكُ ٱللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُنَّمًا إِلَّا الْإِسْلاَمَ ، وَيُهْ لِكُ المَسِيحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبِعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يُتَوَنَّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَنْقُلَ فِي الْبِيرَانِ مِنَ الْحُلُقِ الْحَسَنِ (حم \_ عن أبي الدرداء) \* لَيْسَ شَيْءُ أَحَبَّ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى مَنْ قَطْرَ آيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةٍ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَى ، وَقَطْرَةٍ دَم تُهْزَاقُ في سَكِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْأَثْرَانِ : فَأَثَرُ في سَكِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَثَرُ فَى فَر يَضَةً مِنْ فَرَائِض اللهِ تَعَالَى (تــ والضياء، عن أبي أمامة ) \* لَيْسَ شَيْء أُطِيعَ لَللهُ تَعَالَى فيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا منْ صِلَةِ الرَّحِمِ ِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجُلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيمَةِ الرَّحِمِ وَالْبِيَينُ الْفَاجِرَةُ تَلَعُ الدَّيارَ بَلَاقِعَ ( هق \_ عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرُمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى منَ اَلَٰدُعاءِ ( حم خد ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءُ أَكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِ ( طس ـ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ شَيْءِ إِلاَّ وَهُوَ أَطْوَعُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنِ أَبْنِ آدَمَ ( البزار ـ عن بريدة ) \* لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرًا مِنْ أَلْفٍ مثْله إِلَّا ٱلْإِنْسَانُ ( طب \_ والضياء عن سلمان ) \* \_ ز \_ لَيْسَ شَيْء منَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمٌ وَاحِدُ وَهُو تَعْبُ ٱلذَّنبِ ، وَمِنهُ يُرَكُّبُ الخَلْقُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ه \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْء منَ الجَسَدِ إِلاَّ وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ اللَّسَانِ (ع هب - عن أبي بكر) \* لَيْس صَدَقَة الْعُظْمَ أَجْراً منْ مَاء (هب - عن أَبِي هِ رِرة ) \* لَيْسَ عَدُولُكَ الَّذِي إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُورًا ، وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ ، وَلَـٰ كِنْ أَعْدَى عَدُو ۚ لَكَ وَلَاكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صَلْبِكَ

الله عَدُو الله مالك الله ملكمة كينك (طب عن أبي مالك الأشعرى) \* لَيْسَ مَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ (خ ـ عن أنس) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُل جُنَاحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَقَلَيل أَوْ كَيْهِر مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضُواْ وَأَشْهَدُوا ( هق ـ عن أبي سعيد ) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيهِا لاَ يَمْـلِكُ ، وَلاَ عِتَاقٌ فِيا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ بَيغُ فَيِا لاَ يَمْلِكُ (حمن - عن ابن عمرو) \* لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةً" (طب - عن ميمونة ) \* لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنابَةً"، وَلِا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَهُ ۚ ، وَلاَ عَلَى النَّوْبِ جَنَابَهُ ۚ ( قط ـ عن حابر ) \* لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِس قَطْعُ ( ه \_ عن عبد الرحمن بن عوف ) \* لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامُ إِلاًّ في وَجْهِمَ ۚ ( طب هق ــ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ مَلَى الْسُلِمِ زَكَاةٌ فَ كَرْمِهِ ، وَلاَ فى زَرْغِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَ مَنْ خَمْسَةِ أُوسُق (كُ هق ــ عن جابر) \* لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَّقَةٌ ( حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ عَلَى الْمُنْسَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ عَلَى نَفْسِهِ (ك هق ـ عن ابن عباس) \* لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهَبِ ، وَلاَ عَلَى المُخْتَلِس ، وَلاَ عَلَى الْخَاشُ قَطْمُ (حم ٤ حب ــ عن جابر ) \* لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ( د\_ عن ان عباس) \* \_ ز\_ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوْ، وَلاَ مُجْمَةُ ، وَلاَ تَشْدِيعُ جَنَازَةٍ طس \_ عن أبى قتادة ) \* لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْشَةٌ فَى ٱلْمَوْتِ ، وَلاَ فِالنَّبُورِ ، وَلاَ فِالنُّشُورِ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمْ عِندُ الصَّيْحَةِ يَنفُضُونَ رُوسَهُمْ منَ الثُّرَابِ يَقُولُونَ : الحَمْدُ بِنَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ (طب \_ عن ابن عمر) \* لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِيهِ لاَ يَمْدِكُ ، وَلَعْنُ الْمُومُن كَمَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بَشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَا قال ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمناً بَكُفْر فَهُوَ كَقَتْلِهِ (حم ق ٤ \_ عن ثابت بن الضحاك) \* \_ ز\_ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرِ مُجُعَةٌ (طس \_ عن ابن عمر) \* لَيْسَ عَلَى مُسْلِر جزْيَةَ ( حم د \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ مَلَى مَقْهُور يَمِينُ ( قط ـ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* لَيْسَ عَلَى مَن آسْتَفَادَ مَالاً زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (طب \_ عن أم سعد) \* لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُولًا حتَّى يِضْطَجِعَ فَإِنَّهُ ۗ إِذَا أَضْطَجَمَ آسْتَرُ ْخَتْ مَفَاصِلُهُ ﴿ حم \_ عن ابن عباس ﴾ \* لَدْسَ عَلَى وَلَا ِ الزِّنَا مَنْ وزْرِ أَبْوَيْدِ شَيْءٌ ( ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلْ حَتَّى تُنذِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُل غُسْلُ حَتَّى يُنذِلَ (٥ - عن خولة بنت حكيم) \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ في غُسْل مَيِّتُكُمْ غُسُلْ (ك - عن ابن عباس) \* لَيْسَ عِنْدَ آللَٰهِ يَوْمُ وَلاَ لَيْلَةُ تَعْدِلُ اللَّيْلَةَ الْغَرَّاء وَالْيَوْمَ الْأَزْهْرَ ( ابن عساكر \_ عن أبي بكر ) \* لَيْسَ في الإبل الْعُوامِل صَدَقَةٌ (عد هق - عن ابن عمرو) \* لَيْسَ فِي الْأُوْقَاصِ شَيْءٍ ( طب \_ عن معاذ ) \* لَيْسَ فِي الْبَقَرَ الْعُوَامِل صَدَقَة "، وَلَـكِنْ فَى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبيع "، وَفَى كُلِّ أَرْبَعِين مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الْحَنَّةِ شَيْءٍ مِمَّا فِي ٱلدُّنْيَا إِلاَّ الْأَسْمَاءِ ( الضياء ، عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ( قط ــ عن جابر ) \* لَيْسَ فِي الْخُضْرَ اوَاتِ زَكَاهُ ( قط \_ عن أنس وعن طلحة ، ت ه \_ عن معاذ ) لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالرَّقيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقيقِ ( د - عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الصَّوْمِ ركالا ( هناد هب \_ عن ابن شهاب مرسلا

ابن عساكر، عن أنس) \* لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ ۖ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْو (مـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الْقَطْرَةِ وَلاَ في الْقُطْرَ زَيْنِ مِنَ ٱللَّهِ وُضُونٍ حَتَّى يَكُونَ دَمَّا سَأَثِلًا ( قط \_ عن أَبي هريرة ) \* لَيْسَ في المَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاة ( ه \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* لَيْسَ في المَّـال زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (قط عن أنس) \* لَيْسَ في المَّامُومَةِ قَوَدٌ (هق عن طلحة) \* لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ إِنَّمَا النَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤخِّرَ صَلاَّةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ( حم حب ـ عن أبى قتادة ) \* لَيْسَ فى صَلاَةٍ الخَوْفِ سَبَوْد ( طب \_ عن ابن مسعود ، خيثمة في جزئه ، عن ابن عمر ) \* لَيْسَ فَيَا دُونَ خَسْتَةِ أَوْسُقَ مِنَ التَّمْرِ صَكَقَةٌ ۖ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الْإِبل صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهِا دُونَ خُس أَوَاق مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ( حم ق ٤ ـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لَيْسَ فِيا دُونَ خُمْسَةِ أُوسَاق مِنْ كَمْر وَلاَ حَبّ صَدَقَةٌ ٣ (م ن \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لَيْسَ فِيا دُونَ حَمْس منَ الْإِبل صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْأَرْ بَمِ شَيْءٍ ، فَإِذَا بَلَفَتْ خَسًا فَفِيها شَاهُ ۚ إِلَى أَنْ تَبَانُمَ تِسْما ، فَإِذَا بَلَفَتْ عَشْرًا فَنِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبَعْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَسْ عَشْرَة فَهُمِا ثَلَاثُ شِياهِ إِلَى أَنْ تَبْلغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرينَ فَفِيهَا أَرْبَمُ شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبَيْلُغَ أَرْبُهَا وَعِيشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَفَتْ خَسًا وَعِيشْرِينَ فَهِيها بنْتُ تَخَاضِ إِلَى تَخْسُ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ تَخَاضِ فَأَبْنُ لَبُون ذَكُونُ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَقِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خُسًّا وَأَرْبَعِينَ ،

َ فَإِنْ زَادَتْ بَهِيرًا فَقِيهَا حِقَّةٌ ۚ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِيِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفَهَا جَذَعَةُ ۚ إِلَى أَنْ تَبَلُغَ خُسًّا وَسَبَعْينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَهِيرًا فَقِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبِنُكُمَ تِسْمِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَقِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبِنُلُمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ خُمْسِانَ حَقَّةُ ﴿ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَانَ بِنْتُ لَمُونِ \* لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفَهِدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (هق \_ عن ابن عمر) \* لَيْسَ في مَالِ الْلَكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْمُقَ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتِ يَسْكُنْهُ ، وَثَوْبِ يُوارى عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفِ الْخُـبْرِ وَالْمَاءِ ( ت ك ي عنه عنه عنه ) \* لَيْسَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ فَضُلْ إِلاَّ بِاللَّهِ نَ أَوْ عَمَل صَالِح ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا ( هب عن عقبة بن عامر ) ِ \* لَيْسَ لِقَاتِل مِيرَاثُ ( ه ـ عن رجل ) \* لَيْسَ لِقَاتِل وَصِيَّةٌ ( هق - عن على " ) \* لَيْسُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفِي عَنْهَا زَوْحُهَا نَفَقَةُ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَا ۗ إِلَّا الْقَضَاء ، وَالْوَفَاهِ ، وَالْحَمْدُ ( خط \_ عن ابن عمر ) \_ لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غِيبَةٌ ( طب \_ عن معاوية بن حيدة ) \* لَيْسَ اللَّهَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ ۗ وَارِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ( د \_ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ الِلْقَاتِلِ منَ الْبِيرَاثِ شَيْءٌ ( هق ـ عن ابن عمرو ) \* ـــزــ لَيْسَ للهِ شَرِيكُ ( د ــ عن والد أبى المليح ) \*

لَيْسَ لِلْمَرْ أَوْ أَنْ تَنْتَهَكَ شَيْدًا مِنْ مَالِمَ ۖ إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (طب ـ عن واثلة ) لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَتِجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تحرُّمُ عَليهِ (هق ـ عن ابن عمر) \* لَيْسَ الِنسَّاءِ سَلَامٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ (حل \_ عن عطاء الخراساني مرسلا) \* لَيْسَّ النَّسَاءِ في أَتَّبَاعِ أَلْجَنَّ أُجْرُ (هق - عن ابن عمر ) \* لَيْسَ الِنَّسَاءِ فِي ٱلْجَنَّازَةِ نَصِيبُ (طب \_ عن ابن عباس) \* لَيْسَ النِّسَاءِ نصِيبُ فِي الْخُرُومِ إِلاَّمُضَّطَرَّةً يَعْنَى لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ إِلاّ فِي الْمِيدَيْنِ : الْأُشْحَى وَالْفِطْرِ ، وَلَيْسَ لَمُنَّ نَصِيبٌ فِي الْطُرُقِ إِلاَّ الْحَوَاشِيِّ (طب ـ ءن ابن عمر ) \* لَيْسَ الِنْسَاءِ وَسَطُ الْطَّرِيقِ ( هب ـ عن أبى عمرو بن حماس وعن أبى هريرة ) \* كَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَمَ الْشَيِّبِ أَوْدُ وَالْيَدَيِمَةُ تُسْتَأَمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا (دن \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لَيْسَ لَنَا مَنَلُ النَّوْءِ الْمَاثَدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَنُودُ فِي قَيْنِهِ (ح خ ت ن عن ابن مبلس ، عد قط عن أبي بكر ) \* لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُــلَ بَيْنَا مُزَوَّقًا | ( حم طب - عن سفينة ) \* لَيْسَ لِيَوْم فَضْلُ مَلَى يَوْم فِي الْصَّيَام إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاء (طب هب \_ عن ابن عباس) \* لَيْسَ مِنْ أُخْلَاق الْمُؤْمِنِ النَّمَّاتُّى وَلاَ الْحَسَدُ إِلاَّ فِي طَلَبِ الْهِلْمِ ( هب ـ عن معاذ ) \* لَيْسَ مِنَ اْلِيرُ ٱلصَّيَّامُ فِي السَّفَرَ (حمق دن\_عن جابر، ه عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لَيْسَ مِنَ الْهِرِّ ٱلْصَّيَّامُ فِي الْسَّغَرَ فَعَلَيْكُ \* . يُخْسَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ ۚ فَأَقْبَلُوهَا (ن حب ـ عنجابر) \* لَيْسَ مِنَ ٱلجَنَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ شَيْءٍ إِلاَّ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ: | غَرْسُ الْمَعْدُونَ وَالْحَجَرُ وَأُوانَ مَنْ لِلْ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ بَرْكُةٌ مِنَ الْجَنَّةِ

(خط ــ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ فِي الْصَّاوَاتِ صَلاَّةٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلاَّةِ الْفَجْرِ يَوْمَ ٱلجُمُعَةَ فِي ٱلجَمَاعَةِ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهَدَهَا مِنْكُمُ ۚ إِلاَّ مَغْفُورًا لَهُ (الحكيم طب \_ عن أبي عبيدة ) \* لَيْسَ مِنَ ٱلْمُرُوءَةِ ٱلرِّبْحُ كَلَى ٱلْإِحْوَانِ ( ابن عساكر عن ابن عمرو ) \* ــ ز ــ لَيْسَ مِنْ بَلِّد إِلاَّسَيَطُونُهُ ٱلدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةُ وَٱلمَّدِينَةُ وَلَيْسَ نُقْبٌ مِنَ أَنْفَا جَمَا إِلَّا عَلَيْهِ لِلْلَائِكَةُ حَافِّينَ تَحَرُّسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبِعَة وَتَرَاجُكُ اللَّهِ بِنَهُ مِأْهُلُهَا ثَلَاثَ رَجَعَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِر وَمُنَافِق (قن - عن أنس) \* لَيْسَ مِنْ رَجُلِ أَدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو كَمْلُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَن آذَغي مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَنَبُوَّأَ مَثْعَلَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَارَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَنَارُ ۚ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَالِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ وَلاَ يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلًا بالْفِسْق وَلاّ رَ مِيهِ بِالْـكُفْرِ إِلاّ أَرْ تَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰكِ ﴾ وحم ق - عن أبي ذر) \* لَيْسَ مِنْ عَبُّد يَقُولُ لاَ إِنَّ إِلاَّ آللهُ مِائَةَ مَرَّةِ إِلاَّ بَعْمَهُ ٱللهُ تَعالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُهُهُ كَالْقَمَرَ لَئِلَةَ الْبَدْرِ وَلَمْ يُرْفَعُ ۚ لِأَحَدِ يَوْمَنَٰذِ عَمَلُ ۖ أَفْضَلُ منْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ (طب عن أبي الدرداء) \* لَيْسَ مِنْ عَمَل يَوْمِ ۚ إِلاَّ وَهُوَيُخْءَ مُ عَلَيْهِ ۚ فَإِذَا مَرْضَ الْمُواْمِنُ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ ۚ يَارَبْنَا عَبِدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ ٱلرَّبُّ أَحْيَمُوا آرُ عَلَى مِثْلُ عَلِهِ حَتَّى بَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ (حم طب ك \_ عن عقبة بن عامر) \* لَيْسَ مِنْ غَرَيمٍ يَرْجِعُ مِنْ عِنْدِ غَريهِ رَاضِيًا إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ ٱلْأَرْضِ وَنُونُ ٱلْبِحَارِ ، وَلاَ غَرِم يَادِي غَرِيمَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ إِلاّ كَنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلِةٍ إِنْهَا ( هب - عن خولة امرأة حمزة ) \* لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ ۚ إِلَّا وَٱلْبَحْرُ ۖ 'يَشْرَفُ فِيهَا فَلَاثَ مَرَّاتِ

يَسْتَأْذِنُ اللهُ ۚ تَعَالَى أَنْ يَنْتَضِحَ عَلَيْكُمْ ۚ فَيَكُفُّهُ ۚ اللهُ ۚ (حم \_ عن عمر ) . لَيْسَ مِنًّا مَنَ أَنْهَبَ أَوْ سَلَبَ أَوْ أَشَارَ بِالسَّلْبِ (طب ك \_ عن ابن عباس) لَيْسَ مِنًّا مَنْ تَشَبَّةَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّةَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (حر عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِناً مَنْ تَشَبَّةً بِهَيْرِ نَا لاَنْسَبُّوا بِالْبَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى · فَإِنَّ تَسْايِمَ الْيَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِ مِ وَتَسْلِيمَ الْنَصَارَى ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ (ت - عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِناً مَنْ تَطَيَّرُ وَلاَمَنْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَرَّبُ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ أَوْ تَسَعَرَ أَوْ تُسِعِّرَ لَهُ (طب \_ عن عمران بن حصين ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى آمْرِيء زَوْ جَتَهُ أُو ثَمْـ أُوكَهُ فَلَيْسَ مناً (ج حب ك \_ عن بريدة) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ أَمْرَأَةً كَلِّي زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ (د ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أُو آخْتَصَى وَلَكِنْ صُمْ وَوَفِّرُ شَعْرَ جَسَدِكَ (طب \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنِنَّا مَنْ قَاتَلَ هَلَى عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ هَلَى عَصَبيةً (د عن جبير بن مطعم ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَمَنْ حَلَقَ ُ وَمَنْ خَرَقَ ( د ن \_ عنأبي موسى ) \* أَيْسَ مِناً مَنْ عَمِلَ بسُنَّةِ غَيْرِنَا ( فر ـ عن ابن عباس ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (حم ده ك ـ عنأبي هريرة) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا | أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَا كَرَهُ ﴿ الرافعي عن على ﴾ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ ٱلْخُذُودَ وَشَقَّ | آلجُيُوبَ وَدَعاً بِدَعُوكَى آلجاهِ لِيَّةِ (حم ق ت ن ه ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَمْغَنَّ بِالْقُرْآنِ (خ ـ عن أبي هريرة ، حرد حب ك عن سعد ، د عن أبى لبابة بن عبد المنذر ، له عن ابن عباس وعن عائشة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ

لمْ يُجِلُّ كَبِيرَ نَا وَ يَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَيَعْرِفْ لِعَا لِبَنَا حَقَّهُ (حم ك ـ عن عبادة بن الصامت) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَكُمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَمْيرِ نَا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا وَلاَ يَكُ نُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى نُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (طب ـ عن صميرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَسْفِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِ نَا (حم ت الله عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَابِيرَنَا وَيُوَوِّرُ كَدِيرَ نَا (ت \_ عن أنس) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَرْحَمُ صَفِيرَاناً وَيُوَقِّ كَبِيرَ نَا وَيُأْمُنُ بِالْفَرُوفِ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكُو (حم ت - عن ابن عباس) لَيْسَ منا مَنْ وَسَعْمَ اللهُ عَلَيهِ ثُمَّ قَتْرَ طَلَى عِيَالِهِ (فر - عن جبير بن مطعم) لَيْسَ مِناً مَنْ وَطِيء حُبْلَى (طب - عن ابن عباس) \* لَبْسَ مِنْكُمُ مِنْ رَجُلِ إِلاَّ أَنَا تُمْسِكُ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَمَ فِي النَّارِ (طب \_ عن سمرة ) \* لَبْسَ مِنِّي إِلاَّ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَـلًمُ ۗ ( ابن النجار ، فر \_ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ مِنِّى ذُو حَسَدِ وَلاَ نَميمَةِ وَلاَ كَمَائَةٍ وَلاَ أَنَا مِنهُ (طب ــ عن عبد الله بن بسر) لَبْسَ يَتَنَصَّدُرُ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ كُمْ يَذْ كُرُوا ٱللَّهَ عَزَّ وَجَـلٌ فِيهَا (طب هب \_ عن معاذ ) \* لَيْسَتِ السَّنَةُ بَأَنْ لاَ تُمْطَرُوا وَلَكِنْ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُنْبِتَ الْأَرْضُ شَيْنًا (الشافعي حم عن ابي هريرة) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبُّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلُهُ ٱلمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شِينَعَهُ (ت \_ عن ثابت البناني مرسلا) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُمَّهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ شَيْمَ لَعْلِهِ إِذَا الْقَطَعَ (تحب عن أنس) \* لِيَسْتَتْرِهُ أَحَدُ كُمْ ۚ فِي الْصَّـٰلاَةِ بِالْحَطِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِالْحَجَرِ وَبَمَـا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ مَعَ أَنَّ

الْمُؤْمِنَ لاَيَقْطُعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ (ابن عسا كرعن أنس) \* ليَسْتَغْني أَخَدُ كُمْ \* مِنْ مَلَكَنِهِ ٱللَّذَيْنِ مَعَهُ كُمَّ يَسْتَعِي مِنْ رَجُكَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ جِيرَانِهِ وَمُحَا مَعَهُ بِاللَّيْلُ وَالْنَهَّارِ (هب ـ عن أبي هريرة ) \* ليَسْتَرْجع ْ أَحَدُ كُمْ فِي كُلِّ شَيْء حَتَّى فِي شِسْمِ \_ نَعْلِمِ ۚ فَإِنَّهَا مِنَ اللَّمَائيبِ ( ابن السني في عمل يوم وليلة عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* ليَسْتَغُنْ أَحَدُ كُمْ بِنِنَى اللهِ غَدَاء يَوْمِهِ وَعَشَاء لِيْلُمَهِ ﴿ ابْن المبارك عن واصل موسلا) \* \_ ز\_ لِيَسْتَغَنْ أَحَدُ كُمْ عَنِ الْنَاسِ بِتَضِيبِ سِوَالَتُهِ ( هب - عن ميمون بن أبي شيب موسلا ) ليُسَلِّم آلرًا كِبُ عَلَى ٱلرَّاجِل وَلْيُسَلِّمُ الرَّاحِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَلْيُسَلِّمِ الْأَقَلُّ عَلَى ٱلْأَكْثَمِ فَمَنْ أَجَابَ السَّــــلامَ فَهُو لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ (حر حد \_ عن عبد الرحن بن شبل ) \* لَيَسُوفَنَ ٱلرَّجُلُ مِنْ قَحْطَانَ النَّاسَ بِعَمَّا ﴿ طَبِ عِن ابن عَر ﴾ \* لِيَشْتَرِكِ الْنَفْرُ فِي ٱلْهَدْي (ك ـ عن حابر) \* لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسُ مِنْ أُمِّتِي ٱلْحَوْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ أَسْمِهَا (حمد ـ عن أبي مالك الأشعرى) \* لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ٱلْحَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِفَيْرِ أَسْمِهَا وَيُضْرَبُ عَلَى رُوْسِهِمْ بِالْعَازِفِ وَالْفَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بهمُ الْأَرْضَ وَيَجْعُلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ( ه حب طب هب ـ عن أَبِي مَالِكَ الاَشْعَرِيُ \* لَيُصَلُّ أَحَدُ كُمُ ۚ نَشَاطَهُ ۖ فَإِذَا كَسَلَ أَوْ وَتَرَ فَلْمَقْهُ (حمق دنه - عن أنس) \* ليُصَلِّ ٱلرَّجُــلُ فِي المَسْجِدِ ٱلَّذِي يَليهِ وَلاَ يَنَّبَ م السَاجِدَ (طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ز \_ لَيْصِيبَنُّ نَاسًا سَفْم نَينَ النَّارِ عُقوبَةٌ بذُنُوب عَيلُوها ثُمُّ يُدخِلُهُمُ ٱللهُ ٱلجَّنَّةَ بَفَضْل رَحْمَتِهِ فَيْقَالُ لَمُمُ ٱلجَهَنَّمْيُونَ (حم خ - عن أنس) \* لِيضَعُ أَحَدُ كُمْ رَبِنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ ٱلرَّحْلِ وَلاَ

يَضُرُّهُ مَامَرٌ ۖ بَنَ يَدَيْهِ ﴿ الطيالسي ، حب \_ عن طلحة ﴾ \*ليُعَزُّ المُسْلِمِينَ فِي ٱلَمَا مُونُونَ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* لَيَعْشَيَنَ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فِقَنْ ۖ كَيْمِطْمِ ٱلَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ يُصْبِحُ ٱلرَّجُـلُ فِهَا مُؤْمِناً وَيُسْى كَافِرًا يَبْدِيمُ أَقْوَامُ دِيْهُمُ بَعْرَض مِنَ الدُّ نْيَا قَلْمِيلِ (ك ـ عن ابن عمر) \* لَيَفِرَّكُ الْنَاسُ مِنَ الدَّجَّال فِي الْحِبَال (حم م ت \_ عن أم شريك ) \* لَيَقَتْلُنَّ أَنْنُ مَرْ يَمَ ٱلدَّ حَالَ بِمابِ لَدَ ۗ (حم \_ عن مجمع بن جارية ) \* لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي يَمْرُ قُونَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ ِ كَمَا يَمْرُقُ الْسَهْمُ مِنَ الرَّميَّةِ (حم ه \_ عن ابن عباس) \* ليقُلُ أَحَدُ كُمُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَمَامَ : آمَنَتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاءُوتِ وَعْدُ اللهِ حَقَّ وَصَدَقَ لَلُوْ سَلُونَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِق هَٰذَا اَلَّيْلَ إِلاَّطَارَقاً يَطْرُقُ بَخَيْر (طب \_ عن أبي مالك الاشعرى) \* ليَقُم ألأَعْرَابُ خَلْفَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَار ليقْتَدُوا بهمْ فِي الْصَّلَاةِ ( طب ـ عن سمرة ) \* ليَـكُفْ أَحَدَكُمُ مِنَ ٱلدُّنْيَا خَادِمْ وَمَرْ كُبُّ (حمرن \_ والضياء عن بريدة ) \* ليَكُفُ ٱلرَّجُلَ مِنْكُمْ وَمَرْ كُبُّ كَرَادِ الرَّاكِ ( ه حب \_ عن سلمان ) \* \_ ز \_ لَيَكُفُرُنَّ أَقْوَالْمُ بَعْدُ إِيمَانهم ( تمام وابن عساكر عن أبي الدرداء ) \* \_ ز\_ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتي أَوْرَاهُ يَسْتَحِلُونَ آخَرُ ۖ وَٱلْحَرِيرَ وَٱلْخَمْرَ وَٱلْمَازِفَ وَلَيَهَٰذُ لَنَّ أَقُواهُ إِلَى جَنْب عَلَم تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارَحَهُمْ فَيَأْتِهِمْ آتِ لِحَاجَتِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَرْجِعُ إِلَيْنَا غَدًا فَيَمْعَهُمُ ۚ اللَّهُ وَيَقَعُ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ وَيَشَخَ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَمَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ (خ د ـ عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري) \* لَيَــَكُونَنَّ فِي وَلَدِالْعَبَّاسِ

مُلُوكُ يَانِنَ أَمْرَ أَمَّتِي يُمِّ أَلَٰتُهُ تَعَالَى بِهِمُ ٱلدِّسَ (قط في الافراد عن جابر) \* لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ خَسَفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْخُ وَذَاكِ ۚ إِذَا شَرِبُوا ٱلْخُورَ وَٱتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَازِفِ ( ابن أبي الدنيا في ذم لللهي عن أنس) \* \_ ز\_ لْيَلَةَ أَسْرِي بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجِلٌ ضَرِبٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَءَةَ وَرَأَيْتُ عِسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلُ رَبُهَا ۖ أَحَوَٰ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَـاس وَرَأَيْتُ إِ رَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ثُمَّ أُثِيثُ بِإِنَّاءِينِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنْ وَفِي ٱلآخَرِ خَوْ فَقَيلَ لِي آشرَبُ أَيْهُمَا شِيْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبِنَ فَشَرِ بَنَّهُ فَقَيلَ لِي أَصَبْتَ النَّطْوَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ ٱلخَمْرَ عَوَتْ أُمَّنَّكَ ﴿ قَ نَ \_ عِنْ أَبِي هُو يُوهَ ﴾ ۗ لَذَلَهَ أُسْرِىَ بِي مَامَرَ رُثُ عَلَى مَلَاء مِنَ ٱللَائِيكَةِ ۚ إِلاَّ أَمَرُ وَنِي بِالْحِجَامَةِ ﴿ طَبِ ـ عن ابن عباس) \* لَيْلَةُ ٱلجِمْعَةِ وَيَوْمُ ٱلجُمْعَةِ أَرْبَعْ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا سِتْمَاِئَةِ أَلْفِ عَنيقِ مِنَ الْنَارِ كُلُّهُمْ قَدِ آسْتَوْجَبُوا الْنَارَ ( الخليلي عن أنس ) \* \_ ز\_ لَيْلَةُ ٱلضَّيْفِ حَقٌّ مَلَى كُلٌّ مُشْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ الْضَيْفُ بْفِنَاتُهِ فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اَقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (حرد . ـ عن أَبِي كَرِيمَةٍ ﴾ \* لَنْهَاتُهُ الْقَدَّر فِي الْمَشْرِ ٱلْأَوَاخِر فِي آلْحَامِسَةِ أَو النَّالِيَةَ (حر\_ عن معاذ ) \* لَيْسَلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْسَلَةُ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ (حم ـ عن بلال ، الطيالسي عن أبي سعيد ) \* لَيْـلَةُ الْقَدْر لَيْـلَة 'بَلِجَة 'لاَحَارَةُ وَلاَ بَارِدَةُ وَلاَ سَعَابَ فِيهَا وَلاَ مَطَرَ وَلاَ رِيمَ وَلاَ يُرْتَى فِيها بِنَجْم وَمِنْ عَلاَمَةِ يَوْمِها تَطْلُمُ الشَّمْسُ لَاشْعُاعَ لَمُكَ (طب ـ عن واثلة) \* لَيْنَاةُ الْقَدْرِلَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ إِنَّ ٱلْكَرْيُكَةَ ثِلْكَ ٱللَّهْلَةَ فِي ٱلْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ ٱلْحَصَى (حم ـ عن أبي

هريرة ) \* لَيْـلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْـلَةُ سَبْمِ وَعِشْرِينَ (د\_عن معاوية ) \* لَيْـلَةَ أ ٱلْقَدْرِ لَيْسَلَةَ سَمْحَةٌ طَلَقَةَ لاَ حَارَةٌ وَلاَ بَارِ دَةٌ تُصْبِحُ ٱلسَّمْسُ صَدِيعَتَهَا ضَعِيفةً حُراء (الطيالسي، هب ـ عن ابن عباس) \* لِيَلِيّني مِنْكُمُ ٱلَّذِينَ يَأْخُدُونَ عَنَّى (ك ـ عن ابن مسعود) \* لِيَلِيَنَى مِنْكُمْ ۚ أُولُوا ٱلْأَحْـلاَم وَالنَّهُٰ يُمَّ ٱلَّذِينَ يَانُونَهُمْ ثُمُّ ٱللَّذِينَ يَانُونَهُمْ ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ أَلُوبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ ٱلْأَسْوَاقِ (م ٤ ـ عن أبي مسعود ) \* لَيُمْسَخَنَّ قُومٌ وَهُمْ عَلَى أَريكُنهمْ قِرَكَةً وَخَنَازِيرَ بشُرْ بهمُ ٱلخَمْرَ وَضَرْ بهمْ بالْبَرَّابطِ وَٱلْقِيَانِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن الغازي بن ربيعة مرسلا ) \* \_ ز\_ لَيَمْمَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا (حم م ـ عن أبي سعيد) \* لَيَنْتَقِضَنَّ ٱلْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً (حم ـ عن فيروز الديلمي ) \* لَيَذْتَهِـينَ ۖ أَقْوَامُ عَنْ رَفْمِهمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ ٱلدُّعَاءِ فِي الْصَّلاَةِ إِلَى السَّاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (من ـ عَن أَبِي هِرِيرة ) \* لَيَذْ يَهَ إِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَغْتِمَنَّ اللهُ عَلَى تُلُومِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (حم م ن ه عن ابن عباس وابن عمر ) \* لَيَنْتَهِ بِنَ أَوْالُمْ يَرْفَنُونَ أَنْسَارَهُمْ إِلَى النَّمَّاءِ فِي الْصَّلاَةِ أَوْ لاَ رَجْعُ إِلَهُمْ أَبْصَارُهُم ۚ ( حم مده \_ عن جابر بن سمرة ) \* \_ ز \_ لَيَنْتَهِ ۗ ۗ أَقُوامُ يَهْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ ٱلَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَعْمُ جَهَنِّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهُونَ عَلَى أللهِ مِنَ ٱلجُمْلِ ٱلَّذِي يُدَهْدِهُ ٱلخُرْءِ بِأَنْهِ إِنَّ ٱللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبْيةَ ٱلجَاهِليَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُومِنٌ ۚ نَقَيُّ وَفَاجِرٌ شَقَّى ۖ. النَّاسَ كُلُّهُمْ بَنُو آدَّمَ وَآدَّمُ خُلِقَ مِنَ النَّزَابِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* لَيَنْتَهَـيَنَّ رَجَالٌ عَنْ تَرْكِ

آلجمَاعة أو لَأُحرّ قَنَّ 'بيُومَهُمْ (هـعناسامة) \* لِيَنْصُرَنَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالًّا أَوْ مَظَانُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهِهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظَانُومًا فَلْسَصْرَهُ (حم ق - عن جابر) \* لِيَنظُرَنَّ أَحَدُ كُمْ مَا ٱلَّذِي يَتَمَنَّي فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا يُكْنَّبُ لَهُ مِنْ أُمنيلَّهِ (ت - عن أبي سلمة) \* لَيَوَدَّنَ أَهْلُ الْعَافِيةَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرُ ضَتْ بالْفَارِيضِ بِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبِلَاءِ (ت \_ والضياء عن جابر ) \* لَيُوكَذَّنَّ رَجُل أَنَّهُ خَرَّ مِنْ عِنْدِ ٱلنُّرَّا وَأَنَّهُ لَمْ يَلَ مِنْ أَمْرِ الْنَاسِ شَيْمًا (الحارث له \_ عن أبي هو يرة) \* \_ ز \_ لَيُوشِكُنَّ رَجُلُ أَنْ |

كَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنَ ٱلثَّرَاءًا وَكُمْ يَلَ مِنْ أَمْرِ الْنَاسِ شَيْشًا (ك \_ عن أبي هو بوة ) لَبَهْبِطَنَّ عِيسَى أَبْنُ مَرْنِيمَ حَكَمًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا وَلَيَسْلُكُنَّ فَخًا فَخًا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا وَلَيَّأْ رَبِّنَا قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَى ۗ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ (ك \_ عن أ هربرة) \*

لَىُّ ٱلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (حمدنه ك ـ عن الشريد بن سويد) \* لَيَّةً لَا لَيْتَيْنِ (حمدك ـ عن أم سلمة) \*

﴿ فصل ﴿ في المحلى بائل من هذا الحرف ﴾

الَّبَاسُ يُظْهِرُ الْغَنَى وَآلَا هُنُ يُذْهِبُ الْبُونِينَ وَٱلْإِحْسَانُ إِلَى الْمُالُوكِ يَكُمْتُ آللهُ بِهِ ٱلْمَدُو ۚ ( طس \_ عن عائشة ) \* الَّابَنُ فِي الْمَامَ فِطْرَةُ ۚ ( البذار عن أبي هريرة ) \* اللَّحْدُ لَنَا وَاللَّهُ وَ لِغَـيْرِنَا (٤ ـ عن ابن عباس ) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالسُّقُّ لِغَيْرِ فَا مِن أَهْلِ الْمُكِتَابِ (حم - عن جرير) \* ٱللَّحْمُ بِالْأِنُّ مَرَّفَةُ ٱلْأَنْبِياءِ ( ابن النجار عن الحسين ) \* الَّذِي تَفُونُهُ صَلاَّةُ الْعَصْر سَمَّا تَمَا وُترَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ( ق ٤ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ الَّذِينَ لاَ تَزَالُ أَلْسَنَتُهُمْ رَطْبَهُ مِنْ ذِكْرُ اللَّهِ يَدْخُلُ أَحَدُهُمُ ٱلْحَنَّةَ وَهُوَ يَضَعَكُ ﴿ أَبُو الشَّيخِ فِي النَّوابِ عن أبي الدرداء) \* - ز\_ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُ كُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُنُحُودِهِ مِثْلُ آلحَامُم يَأْ كُلُ النَّمْرَةَ وَالنَّمْرَ لَيْنِ لاَ يُغْنِيانِ عَنهُ شَيْمًا (تخ ـ عن أبي عبــد الله الأشعرى) \* الَّذِي لاَيْنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازَمُ (حم ـ عن سعد) \* ـ ز ـ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ خَنْقُهَا فِي الْنَار ، وَالَّذِي يَطْفَهُم بَطْفَهُما فِي الْنَار (خ \_ عن أبي هريرة ) \* ـ د ـ الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَــمْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلَ الَّذِي يَلْنَقَطُ ٱلْجَمْرَ هب - عن حدثى بن جنادة ) \* \_ ز\_ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنَيَـ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرَّ جُرُ فِي بَطْنِهِ فَارَجَهُمُّ (ق ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ الَّذِي يَعْنَقُ عِنْدَ للوَّتِ كَمَثُلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (د\_عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_الَّذِي يَقْرُأُ الْقُرْ آَنُ وَهُوَ مَاهِرٌ لِهِ مَعَ الْسَّفَرَةِ الْـكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرُونُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ (حمت ـ عن عائشة) \* الَّذِي يَمُو ۚ بَيْنَ يَدَى الرَّجُل وَهُوَ يُصَلِّي عَمْدًا يَتَمَنَّى يَوْمُ الْقِيامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ (طب عن ابن عمرو) اللَّهْوُ فِي ثَلَاثِ : تَأْدِيب فَرَسِكَ وَرَمْيكَ بَقُوسِكَ وَمُلاَعَبَتِكَ أَهْلَكَ ﴿ القرَّابِ فى فضل الرمى عن أبي الدرداء ) \* اللَّيْلَ خَانَّى مِنْ خَلْق اللهِ عَظِيمٌ ( د في مراسيله ، هنى ـ عن أبى رزين مرسلا ) \* الليلُ وَالنَّهَارُ مَطيَّتَانِ فَارْ كَدُوْهُمَا اللَّهُ عَلَى ٱلآخِورَةِ ( عد ـ وابن عساكر عن ابن عباس ) \*

## حرف الميم

مَاهِ الْبَحْرِ طَهُورٌ ( لئـ ـ عن ابن عباس ) ﴿ مَاهِ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاهِ الْرَأْقِ أَصْفَرُ ۚ فَإِذَا اجْتَمَمَا فَمَلَا مَنيُّ الرَّجُل مَنيَّ المَرْأَةِ أَذْ كَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلاَ مَنيُّ المَرْ أَةِ مَنَى الرَّجُــل أَنْمًا بِاذْنِ اللهِ (من ـ عن ثوبان) ﴿ مَا مِ الرَّجُلِ عَلِيظُ أَبْيَضُ وَمَا الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَشْبَهُ الْوَلَدُ (حم م ه ك ـ عن أنس) \* مَا دِرَمُومَ مُشِفَاء مِنْ كُلُّ دَاء (فر ـ عن صفية) \* مَا دَرَمُومَ لِمَا شُربَ لَهُ (ش حم ه هق ـ عن جابر ، هب عن ابن عمرو) \* مَاه زَمْزُمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَإِنْ شَرِ بْنَهُ ۚ تَشْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ ۚ وَإِنْ شَرِ بْنَهُ مُسْتَعَيِدًا أَعَاذَكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِتَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَهِي هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْمًا إِسْمَاعِيلَ (قطك عن ابن عباس) \* مَا وَرَفْرَمَ لَمَا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَهُ لِمَرَضِ شَفَاهُ اللهُ أَوْ لِجُوعٍ أَشْبَعَهُ اللهُ أَوْ لِحَاجَةِ قَضَاهَا اللهُ ا (المستغفري في الطب عن جابر) \* مَا آتَي اللهُ عَالَىا عِلْمًا إِلاَّ أَخَلَ عَلَيْهِ المبتَاق أنْ لا يَكْتُمُهُ ( ابن نظيف في جزئه وابن الجوزي في العلل عن أبي هريرة ) مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ أَمْوَال السُّلْطَانِ مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافٍ فَـكُنْهُ وَتَمَوَّلُهُ ا (حم ـ عن أبي الدرداء) \* مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا المَـال مِنْ غَــ \* مِسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ وَمَالاً فَلاَ تُنْسِعُهُ نَفْسَكَ (ن\_عنعمر) مَا آمَنَ بِالْقُرْ آنِ مَن اسْتَعَلَّ مُحَارِمَهُ (ت\_عن صهيب) \* مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِمٌ ۖ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَثْلَمُ بِهِ ﴿ الْبِزَارِ طَبِ ــ عَنَ أَس

مَا أُبَالِي مَاأَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْ يَاقًا أَوْ تَمَلَّفْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ السَّوْرَ مِنْ قَبَل نفسى (حم د ـ عن ابن عمرو ) \* مَاأُبَالِي مَارَدَدْت بِهِ عَنِّي الْجُوعَ (ابن المبارك عن الأوزاعي معضلا) \* مَاأَتْقَاهُ مَاأَتْقَاهُ مَاأَتْقَاهُ رَاعِي غَنَمٍ عَلَى رَأْس جَبَلَ يُقِيمُ فِيهَا الْصَّــاكَةَ (طب ــ عن أبي أمامة ) \* مَا اجْنَمَعَ الرَّجَاءِ وَالْحَوْفُ في قَلْبِ مُوْمِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجَاء وَآمَنَهُ ٱلْخُونْفَ (طب عن سعيد بن المسيب موسلا) \* مِا اجْتَمَعَ قَوْمُ أُمُ تَفَرَّقُوا عَنْ غَبْرِ ذِكُو اللهِ وَصَلاَقٍ عَلَى النَّى مُشَيِّلَةً إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْنَنَ مِنْ جِيفَةً ﴿ الطيالسي ، هب والضياء عن جابر) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ كَلَى ذِكْرِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلاَّ قبلَ لَمُمْ قُومُوا مَعْنُورًا لَكُمُ ﴿ الحسن بن سفيان عنسهل ابن الخنظلية ﴾ \* مَااجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَ قُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ إِلاَّكَأَ ثَمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةً حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَا اجْنَمَعَ قَوْمٌ فِي تَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْ أُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ يَيْنَهُمْ إِلاَّزَلَتْ عَلَيْمِ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ ٱلرَّ عَهُ وَحَقَّمْهُمُ ٱللَّذَلِكَةُ وَذَكَرَهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (د\_عن أبي هريرة) مَا آجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسِ فَتَفَرَّقُوا وَكُمْ يَذْ كُرُّوا اللهَ وَيُصَـلُّوا عَلَى الْنَبِيِّ مَلِيَّكُ إِلاَّ كَانَ بَحْلِسُهُمْ تَرِءً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم حب ـ عن أبي هريرة) \* ـ زــ مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ۚ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى (د ك \_ عن يعلى بن منية ) \* مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا مَ كُثُ عِنْدى مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ دِينَارٌ أَرْصُدُوهُ لِيَنِنَ (خ\_ أَبِي ذر) \* \_ ز\_ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُخُدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَيَأْتِي عَلَى ۖ ثَلَاثَةُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ

أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْن (ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّ كَلَى الرَّجُل وَهُوَ بُصِّلِّى وَلَوْ سَلِّمَ عَلَىَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ( الطحاوى عن جابر ) \* مَا أُحيبُ أَنَّ لِي الدُّ نْبَا وَمَا فِيهَا بَهِذِهِ الآيَةِ : يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا كَلَيَ أَنْفُسِهِم إِلَى آخِر الآيَةِ (حم ـ عن ثوبان) \* مَأْشِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا (د ت \_ عن عائشة ) \* مَا أَحَبُّ عَبدُ عَبدًا لِلهِ إِلاَّ أَكْرَمَ رَبَّهُ (حم \_ عن أبي أمامة ) \* مَا أَحْبَبْتُ مِنْ عَيْش الدُّنيا إِلاَّ الطّبِ وَالنّساء ( ابن سعد عن ميمون مرسلا) \* مَأْحَدُ أَعْظُمَ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِ بَكْرِ وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَنْكُعَنِي ابْنُتَهُ (طب \_ عن ابن عباس) \* مَأْتَد أُكْثَرَ مِنَ الرَّبَا إلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرُ وِ إِلَى قِلَّةٍ (ه ــ عن ابن مسعود ) \* ــ ز ــ مَاأَحَدُ يَدُخُلُ | الْجِنَّةُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَاعَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ءَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَدَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيَثْقَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يرى مِنَ الْمَكْرَامَةِ (ق ت عن أنس) \* مَا أَحْدَثَ رَجُلُ إِخَاء فِي اللهِ تَعَالَى إِلاَّ أَخْدَثُ اللهُ لَهُ دَرَحَةً في الجَنَّةِ ( ابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان عن أنس ) \* مَا أَحْدَثَ قَوْمُ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَةِ (حم - عن غضيف بن الحارث) \* مَا أَحْرَزَ الْوَلَهُ أُو الْوَالِهُ فَهُوَ لِعَصَيَةِ مَنْ كَانَ (حم ده ـ عن عمر) \* مَأَدُّ بَنَ الْقَصْدَ فِي الْفِنَى مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ ( البزار عن حديفة ) \* مَا أَحْسَنَ عَبْلُ الْصَّدَقَةَ إِلاَّ أَحْسَنَ اللهُ الْخُلِافَةَ عَلَى تَرَكَتُهِ ( ان المبارك عن ابن شهاب مرسلا) \* مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَق ( د ـ عن محازب بن دثار موسلا ، له عن ابن عمر ) \* مَا أَخَافُ كَلَى أُمَّتِي إِلاَّ

ضَمُفُ الْيَقِينِ (طس هب ــ عن أبى هريرة ) \* مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلنَّسَاءِ وَآلَخَمْرُ ﴿ يُوسَفُ الْخَفَافَ فِي مَشْيَحْتُهُ عَنْ عَلَى ﴾ \* مَااخْتَلَجَ عِرْقُ وَلاَ عَيْنُ إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَدْفَمُ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ (طس والضياء عن البراء ) \* مَااخْتَلَطَ حُبِّي بَقَلْبِ عَبْدِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى الْنَار (حل عن ابن عمر) \* مَا اخْمَلْفَتْ أُمَّة بَعْدَ خَبْيًا إِلاَّظَهِرَ أَهْلُ بَاطِلْهَا عَلَى أَهْلُ حَقَّهَا (طس ـ عن ابن عمر ) \* مَاأَخَذَتِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ۚ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ الْمِغْيَطُ غُمِسَ فِي الْبَعْدِ مِنْ مَارْدِ (طب ـ عن المستورد ) \* مَا أَخْنَى عَلَمْكُمُ الْفَقْرُ وَلَكُنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ ۗ النَّكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأُ وَلَكِنِّي أَخْشَهِ. عَلَيْكُ النَّقَمُّ لَا لَهُ هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَأَذِنَ اللهُ لِمَي عما أَذِنَ لِنَيّ حَسَن الْصَوْتِ يَتَغَغَّى بِالْقُرْ آنِ يَجِهْرُ بِهِ (حم ق دن ـ عن أبى هريرة ) \* مَا أَذِنَ اللهُ لَمَبْد في الدُّعاءِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ بِالإِجابَةِ (حل - عِن أنس) \* مَأَدِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَ كَعَنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَ كُعَنَيْنِ وَإِنَّ الْعرّ لَيُذَرُّ فَوْنَ رأْسِ الْمَبْدِ مَا كَانَ فِي الْصَّلَاةِ وَمَا تَقَرَّبَ عَبَدُ إِلَى اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ إِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنهُ ( حم ت \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ ما أَدْرى أَنْبُمْ " أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْ أَيْنِ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتُ لِأَهْلِهَا أَمْ لا (كهق - عن أبي هريرة) \* - ز - مَا أَدْرِي أَنْبُمُّ " أَنْدِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرَى عُزُرْ ۗ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرَى ٱلْحُدُودُ كَمَّارَاتُ لِأَهْلِهَا أَمْ لاَ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَا أَرَى ٱلْأَمْرَ ۚ إِلَّا أَشْجَلَ ۗ مِنْ ذَٰلِكِ ۚ (ت ه ـ عِن ابن عمرو) \* مَا أُرْسِلَ عَلَى عَادِ مِنَ ٱلرِّبِحِ ۚ إِلَّا قَدْرُ

خَاتَمِي هَٰذَا (حل ـ عن ابن عباس ) \* مَاأَرْدَادَ رَجُلْ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْ بَا إِلا آزْدَادَ عَن اللَّهِ بُعْدًا وَلاَ كَثُرَتْ أَنْبَاعُهُ إِلاَّ كَثْرَتْ شَيَاطِينَهُ ۚ وَلاَ كَثُرَ مَالُهُ إِلاَّ اَشْتَدَّ حِسَابُهُ ۚ (هناد عن عبيد بن عمير مرسلا) \* مَا أَزْيَنَ الِمْلِمَ (حل ــ عن أنس، ابن عساكر عن معاذ) \* مَا أَسْتَرُ ذُلَ اللهُ عَبْدًا إِلاَّ خُرِمَ الْهِـلَّ ( عبدان في الصحابة وأبو موسى في الذيل عن بشير بن النهاس ) \* مَا أَسْرَرُ ذَلَّ أَلَّهُ ۚ تَعَالَى عَبَدًا إِلاَّ حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ وَٱلْأَدَبَ ( ابن النجار عن أبى هريرة ) \* مَاأَسْتَفَادَ ٱلْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقُوَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةِ صَالِحَةٍ إِنْ أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ ۖ وَ إِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَتُهُ ۚ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَعَتُهُ ۗ فِي نَفْسِهَا وَمَاكِ ِ ( ٥ ـ عن أبي أمامة ) \* مَا آسْتَكُبْرَ مَنْ أَكُلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ ٱلحِمْارَ بِالْأَسْوَاقِ وَآغْتَقُلَ الشَّاةَ فَحَلَّهَمَا (خد هب ـ عن أبي هريرة) مَا أَسَرًا عَبْدٌ سَرِيرَةً إِلاَّ أَلْبَسَهُ اللهُ وِ دَاءِهَا إِنْ خَـبْرً" فَغَيْرٌ ۗ وَإِنْ شَرًّا فَشَرّ (طب \_ عن جندب البجلي ) \* \_ ز\_ مَا أَسْفَرْ ثُمْ وِالصَّبْحِ ۖ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ ا لِلْأَجْرِ (ن ـ عن رجال من الأنصار) \* مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ ٱلْإِزَار · فَنِي النَّارِ (خ ن - عن أبي هريرة ) \* مَأَشَكَرَ كَثِيرٌ مُ قَلَليُهُ حَرَّامُ (حِم دِت حب عن جابر ، حم ن ه عن ابن عمرو ) \* مَأَشَكُرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَلْ: الْسَكُفِّ مِنْهُ حَرَالُمْ (حم - عن عائشة ) \* مَاأَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِهُوهُ الْنَاضِحَ (حم - عن رافع بن خديم) \* مَأْصَابَ ٱلْمُؤْمِنَ مِمَا يَكُو مُ فَهُو مُصِيبَةُ (طب عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَـكُنْهُ ۚ وَمَا أَصَابَ بِعَرْ ضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدُ ۚ فَلَا تَأْكُلُهُ ۚ ( ق ن \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَصَا بَنِي شَيْءٍ مِنْهَا

إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَىَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ (ه \_ عن ابن عمر) \* مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلاَّ ٱسْتَغْفَر ْتُ ٱللَّهَ تَعَالَى فِيهَا مِائَّةً مَرَّةٍ (طب ـ عن أبي موسى) مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَا كُمْ ۚ إِلاَّ نِسَاءَكُ ۚ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَاأَصَرَّ مَن ٱسْتَغَفَّرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْبَوْمِ سَبْقِينَ مَرَّةً (دت\_عن أبي بكر) \* مَا أُصِيبَ عَبْدٌ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ إِأْشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ وَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدُ فَصَبَرَ إِلاَّ دَخَلَ آلَمَنَّةَ (خط\_عن بريدة) \* مَأَطْعَنْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَلَكَ صِدَقَةٌ وَمَا أَطْعَنْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ الَّ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمَتَ خَادِمِكَ فَهُو لِكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعِمَتَ نَفْسَكَ فَهُو الكَ صَدَقَةُ (حم طب \_ عن المقدام بن معدي كرب) \* \_ ز \_ مأ أَطْيَبكَ منْ كِلَدِ وَأَحَبُّكِ إِلَىٰ وَلَوْ لاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَـيْرَكِ قَالَهُ لَكُمَّةَ (ت حب ك \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ ما أَطْيَبَك وَأَطْيَتَ ر يحك مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَنَكِ ، يَعْنِي ٱلْكَعْبُةَ ، وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِه كَرْمَةُ ٱلْمُوْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالَهُ وَدَمُهُ وَإِنْ يُظَنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْ ٓ ا ( ٥ \_ عن ابن عمر) \* مَا أَظَلَّتِ ٱلخَصْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ ٱلْفَيْرَاءِ مِنْ دِي لَمُحَة أَصَّدَّقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ (حم ت ه ك ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَا أَظَلَّتِ ٱلْخَصْرَاء وَلاَ أَقَلَتِ الْغَبْرَاءِ مِنْ ذِي لَمْجَةً أَصْدَقَ وَلاَ أُونَى مِنْ أَي دَرَّ شِيئَهُ عِيسَى ابْن مَو يَمَرَ (ت حب ك ـ عن أبي ذر ) \* ـ ز ـ ما أَظُنُّ فُلاناً وَفُلاناً يَعْرُ فَانِ مِنْ دِيننا شَيْنًا ( خ \_ عن عائشة ) \* مَا أَعْطَى الرَّجُلُ أَمْرَ أَنَّهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ( حم \_ عن عمرو بن أمية الصمرى) \* مَا أُعْطَى أَهْلُ بَيْتِ الرِّفْقَ إِلَّا نَفَعَهُمْ (طب\_ عن ابن عمر ) \* مَا أُعْطِيَتْ أَمَّةُ مِنَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَتْ أُمِّق ( الحسكيم

من سعيد بن مسعود الكندى ) \* \_ ز\_ مَا أُعْطِيكُمْ ۚ وَلاَ أَمْنُعُكُمْ ۖ أَنَا قَامِرٍ مُ أَضَهُ حَيْثُ أُمِرْتُ (خــ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ مَا اَغْبَرَاتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ( ٤ ـ عن مالك بن عبد الله الخمسي ، الشيرازي في الألقاب ، عن عثمان ) \* \_ ز\_ مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أَدْم فِيهِ خَلُّ ، وَخَيْرُ خَلِّ كُمْ خَلُّ خَرْكُ ( هق \_ عن جابر ) \* مَا أَقَفُرَ مِنْ أَدْم بَيْتُ فيهِ خَلُّ ( طب حل ــ عن أم هانئ ، الحكيم ، عن عائشة ) \* مَا آكُنْسَبَ مُكْنُسِبُ مِثْلَ فَضْلِ عِلْمِ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدِّي ، أَوْ يَرُدُهُ عَنْ رَدِّي ، وَلاَ أَسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَسْتَقَرَّ عَقْلُهُ ( طس ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَا أَكْمَتَنَزَ الرَّهُ مِثْلُ عَقَل يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدِّي ، أَوْ تَرُدُّهُ عَنْ رَدِّي ( هب ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَا إِكْثَارُكُمُ ۚ عَلَىٰٓ في حَدِّ منْ حُدُودِ اللَّهُ وَقَعَرَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ ٱللهِ ، وَالَّذِي نَشْمِي بِيدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدٍّ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ هَذِيهِ المَر أَهُ لَقَطَعَ مُعَدَّ يَدَهَا (ه ك \_ عن مسعود بن الأسود) \* مَاأَكُرْمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ مَنْ يُكُرْمُهُ عِنْدَ سِنِّر (ت\_ عن أنس) \* مَا أَكُفَرَ رَجُلُ رَجُلاً فَلَم إِلاَّ بَاء بِهَا أَحَدُهُمَا (حب ... عن أبي سعيد) \* مَا أَكُلَ أَحَدُ طَعَاما قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ إِي وَإِنَّ نَبِيَّ ٱللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ (حمخ ـ عن المقدام) \* ـ زــ مَاأَ كُلِّ الْعَبْدُ طَمَامًا أَحَبَّ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ كَدٍّ يَدِهِ ، وَمَنْ بَاتَ كَالاَّ مِنْ عَملِهِ اِتَ مَغْفُورًا لَهُ (ابن عساكر ، عن المقدام بن معد يكوب) \* مَا الْتَفَتَ عَبْدُ مُ قَطُّ فِي صَلاَتِهِ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَيْنَ تَلْتَفِتُ يَا آئِنَ آدَمَ أَنَا خَيْرٌ ۖ لَكَ مِمَّا تَلْتَفَتُ

إِلَيْهِ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَا الدُّنيَا في الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يَمْتِي أَحَدُكُمُ \* إِلَى الْرَ " فَأَدْخُلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهُوَّ ٱلدُّنْيَا (ك ـ عن المستورد) \_ ز\_ مَا الَّذِي أَحلَّ ٱسْمِي وَحَرَّمَ كُنْدَيتي ( د\_عن عائشة ) \* مَا الَّذِي يُمْطَى منْ سَمَةٍ بِأَعْظَمَ أُجْرًا منَ الَّذِي يَقْبَلُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ﴿ طَسَ حَلَّ ــ عن أنس) \* مَا المُعْلِي مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلَ مِنَ الآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (طب ــ عن ابن عمر ) \* مَا المَوْتُ فِيهَا بَعْدُهُ إِلاَّ كَنَطْحَةِ عَنْز (طس ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ مَا الْمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ ٱللهِ إِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِع مِنْ ذٰلِكَ بَشَيْء (حدت عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَا أَلْقَ الْبَعْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا نَأْ كُانُوهُ ( د . - عن جابر ) \* ـ ز\_ مَا المُسْتُولُ عَنْهَا ، يَعْنِي السَّاعَةَ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأْخُبرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَة رَبَّتَهَا فَلَـٰ لِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُرَاةُ الْخُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعاد الْبُهُم فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في خُس مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . الآيةَ (حم ق ه \_ عن أبي هريرة ، م دن \_ عن عمر ، ن \_ عن أبي هريرة ، وأبي ذر مما ) \* مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْسَاجِدِ (د\_عن ابن عباس) \* مَا أُمِرْتُ كُلَّنَا بُلْتُ أَنْ أَنْهَ ضَاًّ وَلَوْ فَمَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً ﴿ حَمْ دَهْ ــ عَنْ عَائِشَةٌ ﴾ \* ـ مَا أُم "تُكُم بِهِ كَفُنُوهُ ، وَمَا مَيْتُكُم عَنهُ فَا نْتَهُوا ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا أَمْنَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ ( ت \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَمْعَرَ

۸۳ حَاجٌ قَطُّ ( هب \_ عن جابر ) \* \_ ز\_مَاأَنَا أُخْرَجْتُكُمُ مَنْ قَبَلَ نَفْيي ، وَلاَ أَنَا تَرَكْتُهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهُ أَخْرَ جَكُمْ وَتَرَكُهُ إِنَّمَا أَنَا عَبْنُ مَأْمُورٌ مَا أُمِر ثُ بهِ فَمَلْتُ إِنْ أَتَّبِهُ إِلاَّ مَا يُوحِي إِلَى ﴿ طب عن ابن عباس ﴾ \* \_ ز \_ مَا أَنَا ٱلْمُتَجَيِّنَهُ وَلَـكِنَّ اللهُ آلْنَجَاهُ (ت \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَا أَنَا حَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ خَمَلَكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ وَأَرَى غَيْرُ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ ( حمق دن \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ مَا أَنَا وَالدُّنْهَا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِيمَ (حم عن أبي هريرة) \* مَا أَنْتَ تُحِدُّثُ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ مُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ عَلَى بَعْضِهِمْ فِتْنَةً ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَا أَ "مُرْ بِأَسْمَعَ بِكَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَنْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى شَيْئاً (حمق ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَا أَنْتُمْ بِجُزْء مِنْ مِائَةِ أَنْفِ جُزْء بِمَّنْ يَرَدُ عَلَيَّ الحَوْضَ (حمد له ـ عن زيد بن أرقم) \* ــ ز ــ مَا أَنزَلَ اللهُ ذَاءِ إِلاَّ أَنزَلَ لَهُ الدَّوَاءُ ( ٥ ــ عن

عدد المجم من يستيمون ال يردو على عديد رحم عن المجراء من المن الله و الله المؤون المحمد و الله المؤداء المؤداء الله المؤداء الله المؤداء الله المؤداء الله المؤداء المؤداء

( كَ هب \_ عن جابر ) \* مَا أَنْهَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً ۚ فَحَمِدَ اللهُ عَلَيْهَا إِلاًّ كَانَ ذٰلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ يِنْكَ النَّعْمَةِ وَإِنْ عَظَمَتْ (طب - عن أبي أمامة) \* مَا أَنْهُمَ آللهُ تَمَالَى عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً فَقَالَ : الحَمْدُ لِلهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي أَعْطُم أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ (ه ـ عن أنس ) \* مَا أَنْتُمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً منْ أَهْل وَمَال وَوَلَدِ فَيَقُولُ مَا شَاءَ آللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَيَرَى فيهِ آفَةٌ دُونَ المَوْتِ (ع هب ـ عن أنس) \* مَا أَهْقَ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةُ وَ (طب من أَبِي أَمَامَةً ) \* مَا أُنْقِقَتِ الْوَرَقُ فِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مَنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ فَى يَوْمٍ عِيدٍ ( طب هق \_ عن أبن عباس ) \* مَا أَنْكُرَ قَلْبُكَ فَدَعْهُ ﴿ ابن عساكر ، عن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج ﴾ \* \_ ز \_ مَا أَنْهُرَ ٱلدُّمْ وَذُكِرَ آمْهُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّهْرَ وَسَأْحَدُّ ثُكُمُ ۚ عَنْ ذٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ۚ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ ۖ فَكُى الحَبَشَةِ (حم ق ٤ .. عن رافع بن خديج ) \* مَا أُونِيَ عَبَدُ في هُذِهِ ٱلدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُؤذَنَ لَهُ فِي رَكْمَتَيْنِ يُصَلِّمِهَا (طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَا أُوتِيكُمْ منْ شَيْء ، وَلاَ أَمْنَعُ كُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنْ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ( حمد ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أُوذِي أَحَدُ مَا أُوذِيتُ ( عد ـ وابن عساكر عن جابر ) \* مَا أُوذِيَ أَحَدُ مَا أُوذِيتُ فِي اللهِ (حل \_ عن أنس) \* مَا أَهْدَى لَلَوْ ۗ للسُلِمُ لِأَخِيهِ هَدِيَّةٌ ۚ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةٍ حِكْمَةً يَزِيدُهُ اللَّهُ بِهَا هُدَّى ، أَوْ يَرُدُّهُ بِهَا عَنْ زدّى (هبوأ بونعيم ــ عن ابن عمرو)\*مَا أَهَلَّ مُهلُّ قَطُّ إِلاَّ آمَتِ الشَّمْسُ بِذُنُو بِهِ ( هب ــ عن أبي هريرة ) \* مَا أَهَلَ مُهِلٌ قَطُّ ، وَلاَ كَبَّرَ مُكَبِّرٌ مُكَبِّرٌ ۖ فَطُ إِلَّا

۸۵ بُمِّرَ بِالْجَنَّةِ ( طس ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ أَحَدِكُم ۚ يُؤْذِى أَخَاهُ في الأُّمْرِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ﴿ ابن سعد ، عن العباس بن عبد الرحمن ، فر ــ عن العباس بن عبد المطلب ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَحَدِكُمُ ۚ يَقُومُ مُسْتَقَبْلَ رَبِّهِ فَيَنَنَخُمُ ۚ أَمَامَهُ أَيْحِبُ أَنْ يُسْتَقْبِلَ فَيُكَنَخَّمَ فِي وَجْهِهِ ، فَإِنْ تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ ۗ فَلْيَنَنَخَعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ كَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هُ لَكِذَا يَعْنى فى ثُوبِهِ (حم م ه \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقُوامٍ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِمْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيْتُهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ آمْر ئ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِيَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَا اَبْتِي (ه ـ عن العباس بن عبد الطلب) \* ـ ز ــ مَابَالُ أَقْوَام جَاوَزَ بهِمُ الْقَتْلُ الْبَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا ٱلدُّرِّيَّةَ ٱلاَ إِنَّ خِيارَكُم أَبْنَاء النُسر كِينَ أَلا لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةٌ أَلا لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةٌ كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الفيطْرَةِ فَى يَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُعُوبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبْوَاهَا يُهُوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا (حم ن حب ك \_ عن الأسود بن سريع ) \* \_ ز \_ مَابَالُ أَقْوَام قَالُوا كَذَا سُنَّتِي فَلَيْشَ مِنِّي (حم ق ن \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقْوَام يَتنزَّهُونَ

فَىٰ يَرَالُ عَلَيْهَا حَتَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَائِهَا فَأَبُواها يُهُوَّدُانِها أَوْ يُمُصَّرَانِها وَ (حم ن حبك عن الأسود بن سريع) \* ـز - مَابَالُ أَقُوْامِ عَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصْلَى وَأَنْكُم ، وَأَصُومُ وَأُطْيِرُ ، وَأَتَرَوَّجُ النَّسَاءُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسُ مِنَّى (حَمِق ن - عن أَنس) \* ـز - مَابالُ أَقُوامِ يَمْتَرُهُونَ عَنْ الشّيء فَلَيْشُ مِنْ لَهُ خَشْبَة (حم ق ن - عن أنس) \* ـز - مَابالُ أَقُوامِ يَمْتَرُهُونَ عَنْ الشّيء فَلَيْتُ وَلَمْتُهُمْ لِللّهِ وَأَشَدُهُمْ إِلَّهِ وَأَشَدُهُمْ إِلَى السّمَاء في صَلاَتِهِمْ لَيَمْتَهُنَّ عَلَيْهُمْ وَلَمْ السّمَاء في صَلاَتِهِمْ لَيَمْتَهُنَّ عَلَيْهُ وَأَشُولُ أَنْهَا لِكَمْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَنُنَ أَنْهَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ (حم خ د ن ه - عن أنس) \* ـ ز - عن اللّهُ مَا اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ (حم خ د ن ه - عن أنس) \* ـ ز - مَالِكُ اللّهُ أَنْهَا أَنْهَا لُهُمْ إِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

عَنْ دَلِكَ ، أَوْ لَتَحْطُنُ اِبْصَارُهُمُ ﴿ حَمْحَ دَنَ هُ عَنْ آلَسُ ﴾ \* - رَ - مَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

قَدْ طَلَقْتُكُ قَدْ رَاجَفْتُكِ ( ه هق \_ ين أبي موسى ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْ مُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الخَيْلِ الشُّمِّسُ أَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِحَذَهِ وَيُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (حمدن ـ عن جابر بن سمرة) \* \_ ز \_ مَا بَالُ رَجَال يُواصِلُونَ إِنَّـكُمْ لَسَتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ مُدًّا لِي الشَّهْرُ ُ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمُّتُونَ تَعَمُّقُهُمْ ﴿ حَمَّ مَ عَنِ أَنْسَ ﴾ \* مَا رَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدًّ إِلَيْهِ الطُّرْفَ بِالْغَضَبَ ( طس ـ وابن مردويه عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَا بَعَثَ ٱللَّهُ مِنْ نَبِيَّ إِلاَّ أَنْدَرَ أُمَّتَهُ ٱلدِّجَالَ أَنْدَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهُ يَفُرْخُ فَيَكُمْ ۚ فَمَا خَنِيَ عَلَيْنَكُمْ مَنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْلِي عَلَيْنَكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ أَلَا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْسَكُمْ كَخُومَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَيكُمْ هٰذَا فِي شَهْرُكُمُ ۚ هٰذَا أَلَا هَلْ بَلَّنْتُ : اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ ثَلَاثًا وَيْحَكُمُ ٱنْظُرُوا لَا تَرْ جِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ , قابَ بَعْض (خ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَا بَعَثَ آللهُ مِنْ نَبِي ۖ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ٱللَّهَ ۗ اللَّاعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوِرُ ، وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهُ كَافِرْ ﴿ يَقُرْ وَأَهُ كُلُّ مُؤْمِن ( حم ق د ت ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا بَعَثَ ٱللَّهُ منْ أَنِي ۗ وَلاَ اَسْتَمَنْاْفَ مَنْ خَلَيْفَةً ۚ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ ۚ تَأْمُرُهُ بِالْمَوْرُوفِ وَتَحَدُّهُ عَلَمْهِ ، وَبِطَانَهُ ۖ أَنَّارُهُ ۚ بِالشَّرِّ وَتَحَدُّهُ فَالْمَصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ (حم خ ن ــ عن أبي ــ ميد ) \* ــ ز ــ مَابَعَثَ ٱللهُ منْ نَبي " ، وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ منْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةُ ۖ تَأْمُرُ هُ بِالْمَغُرُ وِفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُشْكَرِ ، وَبِطَانَةُ ۗ

۸۷ لا تَأْلُوهُ خَمَالًا َهَنْ وُقَ بطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ (نـــ عن أبى أيوب) \*ـــزــ مَابَعَثَ ٱللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعٰى الْفَنَمَ ، وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةً ۖ بالقرَّار (خ ہ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَابَعَثَ ٱللّٰهُ نَبَيًّا إِلاَّ شَابًّا (ابن و دويه والضياء ، عن ابن عباس ) \* مَا بَعَثَ أَللهُ نَبِيًّا إِلاًّ عاشَ نِصْفَ مَا عاشَ النَّيُّ الَّذِي كَانَ قَبْلَةُ ( حل \_ عن زيد بن أرقم ) \* مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاتُهُ \* فَرُ كُنَّ فَلَيْسَ بَكَنْزِ (د\_عن أم سلمة) \* مَا بَيْنَ الشُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ (ك \_ عن عبد الله بن جعفر ) \* مَا يَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِ بِ قِبْلَةٌ ۖ ( ت ه ك ـ \_ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْ بَعُونَ ، ثُمَّ 'يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَيَنْبُتُونَ كَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٍ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظَمْ وَاحِدْ وَهُوَ عَجْبُ ٱلذَّنبِ مِنهُ خُلقَ وَمِنهُ يُركُّبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (ق - عن أبي هريرة) \* مَا بَيْنَ بَبْيتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةُ منْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ (حم ق ن ـ عن عبد الله أَن زيد المازني ، ت \_ عن علي وأبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا كَيْنَ بَيْتَي وَمُنْبَرِي رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجِنَةَ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (حم ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ حَلْق آدَمَ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ أَمْرُ ۗ أَكْبَرُ مِنَ ٱلدُّجَال (حم م \_ عن هشام بن عامر ) \* مَا رَيْنَ لاَ بَنِّي اللَّهِ ينَةِ حَرَّامٌ ( ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَا بِينَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِ يَمِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَيِينَ عامًا وَلَيَأْتِينًا عَلَيْهِ يَوْمُ وَإِنَّهُ لَـكَظِيظٌ (حم ـ عن معاوية بن حيدة ) \* مَا بَيْنَ مَنْكِكَبِي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثُلَاثَةً أَيَّام لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ( ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا رَبْنَ نَاحِبَتَىْ حَوْضِي كَمَا رَبْنَ صَنْعَاء وَاللَّدِينَةِ أَوْ كَا

َ بِيْنَ المَدينَةِ ، وَمُمَانَ ثُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ ٱلدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَمَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء أَوْ أَكْثَرَ ( حمه مه \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَا تَأْمُرُونِي تَأْمُونِي أَنْ آمُورُهِ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيِكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُرُ الْفَحْلُ أَدْفَعَ ۚ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ ۖ أَنْزَ عِهَا ( م - عن عمران بن حصين ) \* مَا تَجَالَسَ قَوْمٌ تَجُلِساً فَلَمْ يُنْصِتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِلاَّ نُز عَ مِنْ ذُلِكَ المَجْلِسِ الْبَرَكَةُ ( ابن عساكر ، عن محمد ابن كعب القرظى مرسلاً ) \* مَا تَجَرَّعَ عَبْكُ جُرْعَةً أَفْضَلَ عِيْدَ ٱللَّهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ كَظَمَهَا لِيَّهِ ٱبْتِنِا وَجْهِ آللهِ (حم طب ـ عن ابن عمر) \* مَا تَحَابُ آثْنَانِ في الله تَعَالى إلا كانَ أَفْضَلَهُما أَشَدُّهُما حُبًّا لِصَاحِيهِ (خد حب ك \_ عن أنس) \* مَاتَحَابٌ رَجُلاَنِ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ وَضَعَ اللهُ لَهُمَا كُوْسِيًّا فَأَجْلِسَا عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرَغَ اللَّهُ مَنَ ٱلْحَيابِ ( طب \_ عن أبي عبيدة ومعاذ ) \* \_ ز\_ مَا تَحْتَ الْـكَمْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ (ن ــ عن أبي هريرة ، حم طب عن عائشة ، طب \_ عن ابن عباس ) \* مَا تَر ْفَعُ إِبلُ الحَاجِّ رجْلاً وَلاَ تَضَمُّ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ ٱللهُ تَعَالَى لَهُ بِهَاحَسَنَةً أَوْ تَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ۚ ( هب \_ عن ابن عمر ) \* مَا تَرَكَ عَبْكُ بِلِّهِ أَمْرًا لاَ يَتْرُ كُهُ إِلاَّ للهِ إِلاَّ عَوَّضَهُ ٱللهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَنْرٌ لَهُ مِنْهُ فِي دينه وَدُنْمَاهُ ( ابن عساكر ، عن ابن عمر ) \* مَا تُرَكُّتُ بَعْدِي فِيتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَال منْ النِّسَاءِ ( حم ق ت ن ه ـ عن أسامة ) \* مَاتَرُونَ مِمَّا تَكُرُهُونَ فَلَـٰ إِلَّكَ ا مَا يُجْزُ وْنَ بِهِ يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لِأَهْلِهِ فِي الْآخِرَةِ (ك، عن أبي أسماء الرحي مرسلا) \* . ز \_ مَاثُرِيدُونَ مَنْ عَلَى " ، مَا ثُرِيدُونَ مِنْ عَلِي " ، مَا ثُرِيدُونَ مِنْ عَلِي ۖ إِنَّ

عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِئُ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْدِي ( ت ك ـ عن عمران أَبِن حَصِينَ ﴾ \* مَا تَسْتَقَلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقِىٰ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِ ٱللَّهِ إِلاَّ سَبَّحَ ٱللَّهَ بحَمْدِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعْبِياء بَني آدَمَ ﴿ ابن السني حل ـ عن عمرو بن عبسة ) \* مَاتَشْهَدُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ لَهُوكُمْ ۚ إِلاَّ الرِّهَانَ وَالنَّصَالَ (طب\_ عن ابن عمر) \* ـ زـ مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَبِّب وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاًّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّ عُنُ بِيمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةٌ وَثَرْ بُو فِي كُفِّ الرَّحْن حَتَّى آكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبِلَ كَمَا يُرَتِّى أَحَدُكُم ۚ فَاوَّه أَوْ فَصِيلَهُ ( ت ن ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عُمْ يُنْشَرُ ( طب ــ عن سمرة ) \* مَا تَفَرَّتِ الْأَقْدَامُ فِي مَثْنِي أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ رَقَعْ ِ صَفٍّ (ص ــ عن ابن سابط مرسلاً ) \* مَا تَفَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءَ أَفْضَلَ مِنْ سَجُودٍ خَفَى ( ابن المبارك ، عن ضمرة بن حبيب مرسلاً ) \* \_ ز \_ مَا تَقُولُونَ إِنْ كَانَ أَمْرُ دُنْيَاكُمُ ۚ فَشَأْنَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينَكُمْ ۚ فَإِلَى ۗ (حم ـ عن أَى قتادة ﴾ \* ـ ز ـ مَا تَقُولُونَ في الشَّهيدِ فيكُمْ ۚ قَالُوا الْقَتْلُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرَقُ شَهِيدٌ ( ه ـ عن أبي هويرة ) \* مَا نَكِفَ مَالٌ في برٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلاًّ بِحَبْسٍ الزُّكَاة ( طس \_ عن عمر ) \* مَا تَوَادُّ آثَنْاَنِ فِي اللَّهِ فَيَفُرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا ( خد \_ عن أنس ) \* مَا تَوَطَّنَ رَجُلُ مِسْلِمُ الْسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذُّكُر إِلاَّ تَبَشَّبُسَ اللهُ لَهُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَا يَتَبَشَّبْشُ

أَهْلُ الْغَائِبِ بِفَائِيهِمْ ۚ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهُمْ ۚ ( ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَا تَوَفَّى اللهُ نَبيًّا قَطُّ إِلاًّ دُفِنَ حَيثُ يُقْبَضُ رُوحُهُ ( ابن سعد ، عن أبن أَبِي مَلِيكَة مُرسَلًا ﴾ \* مَا ثَقُلَ مِيزَانَ عَبْدِ كَدَابَّةٍ تَنَفُّوُ لَهُ في سَبيل اللهِ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا في سَنبيل اللهِ ( طب \_ عن معاذ ) \* مَا جَاءنِي جِبْرِيلُ إِلاًّ أَرَيْنِي بِهَا نَيْنِ ٱلدَّعْوَ نَيْنِ: اللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي طَيِّبًا ، وَٱسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا ( الحسكيم عن حنظلة ﴾ \* مَاجَاءنِي جِبْرِيلُ قَطُّ إِلاًّ أَمَرَنِي بِالسِّوَّاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشيتُ أَنْ أُحْنِيَ مُقَدَّمَ فِمَى (حم طب\_عن أبي أمامة) \* \_ز\_ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مَنِيَّةَ عَبْدِ بأرْضِ إِلاَّ جَمَلَ لَهُ فيهَا حَاجَةً (طب، والضياء عن أسامة بن زيد) \* مَاجَلَسَ قَوْمٌ بَحْلِسًا لَمْ يَذُكُرُ وا اللهَ تَعَالَى فيهِ وَكُمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبيتِهِم ۚ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً ، فَإِنْ شَاءَ عَنَّا مَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ (ت ه \_ عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَاجَاسَ قَوْمُ يَذُ كُرُ وِنَ اللَّهَ إِلاَّ حَفَّتُهُمُ الْلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرُّحْمَةُ ، وَتَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدُهُ ( حب \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً ) \* مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْ كُرُونَ اللهَ تَعَالَى إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ السَّاءِ، قُومُوا مَغْفُوراً لَـكُمْ (حم \_ والضياء عن أنس) \* ماجَلَس قَوْمُ يَذْ كُرُوا ٱللهُ تَعَالَى فَيَتُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ قُومُوا قَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ، وَبُدِّلَتْ سَيِّنَا آنكُمْ حَسَنَاتِ ( طب هب ـ والضياء عن سهل بن حنظلة ) \* مَا نَجِـعَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْ عِلْمِ إِلَى حِلْمِ ( طس \_ عن عليّ ) \* مَا حَاكَ في صَدُّركَ فَدَعْهُ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَاحُبِسَتِ الشَّمْسُ عَلَى بَشَرِ قَطُّ إِلاَّ عَلَى يُوشَعَ بْن نُونَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ

الْمَقْدِسِ ( خط ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَاحَدَّثَكُمْ ۚ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا صَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُسَكَذَّ بُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً كَمْ تُصَدِّقُوهُ ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا كَمْ تُكَذِّبُوهُ ( حم د حب هق ـ عن أبي نحلة الأنصاري ) \* مَاحَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَاحَسَدَتْكُمُ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُ وَا مِنْ قَوْلِ آمِينَ ( ٥ \_ عن ابن عباس) \* مَاحَسَدَتْكُمُ الْمَهُودُ عَلَى شَيْء مَاحَسَدَثُـكُمْ عَلَى السَّلاَم ِ وَالنَّأْمِينِ ( حم ه \_ عن عائشة ) \* مَاحَسَّنَ اللهُ تَمَالَى خُلُقَ رَجُل ، وَلاَ خَلْقَهُ فَتَطْمَمُهُ النَّارُ أَبْدًا ﴿ طس هِٮ ــ عن أبى هريرة ) \* مَاحَقُّ آمْرِ يُ مُسْلِم لِلَّهُ شَيْءٍ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِّىَ فِيهِ يَهِيتُ لَيْلَمَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّا ثُهُ مَكْنُو بَهُ عِيْدُهُ ( مالك حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ) ـ ز ـ مَاحَقَّ آوْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٍ يُوَصِّى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالَ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدُهُ مَكْتُوبَةَ ۚ ( مِن ـ عن ابن عمر ) \* مَاحَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُؤْمَنُ وَلاَ اَسْتَخْلَفَ بهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَاخَابَ مَن ٱسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ ٱسْتَشَارَ ، وَلاَ عالَ مَنِ ٱقْتَصَدَ ( طس \_ عن أَنس ) \* مَا خَالَطَ قَلْبَ أَمْرِي رَهَةَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (حم - عن عائشة ) \* مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً إِلاَّ أَهِلَكَنَهُ ( عد هق \_ عن عائشة ) \* مَاخَرَجَ رَجُلُ مَنْ بَبْتِهِ يَطْلُبُ عِلْماً إِلاَّ سَهَلَّ اللهُ لَهُ طَرَيْقاً إِلَى الجَنَّةِ ﴿ طَسَ – عن عائشة ) \* مَا خَفَقْتَ عَنْ خَادِمِكِ مِنْ عَمَلِدٍ فَهُوَ أَجْرٌ ۚ لَكَ فَى مَوَازِينكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ع حب هب ـ عن عمرو بن حريث) \* ـ ز ـ مَاخَلْفَ الْكَفْبَيْن فَنِي الذَّارِ (طب ـ عن ابن عمر) \* مَاحَلَّفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْصَلَ منْ رَكَّمَتُهُنَّ

يَرْ كَهُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ بُرِيدُ سَفَراً ( ش ـ عن المطعم بن المقدام مرسلاً ) \* مَاخَلَقَ اللهُ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا أَقَلَ مِنَ الْمَقْلِ ، وَإِنَّ الْمَقْلَ فِي الْأَرْضِ أَقَلُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْرَ ( الروياني وابن عساكر ، عن معاذ ) \* مَاخَلَقَ اللهُ منْ شَيْءُ إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ مَا يَعْلَبُهُ ، وَخَلَقَ رَحْمَتُهُ تَعْلَبُ غَضَبَهُ ( البزار ، عن أبي سعيد ) \* مَاخَلاَ يَهُودِيٌّ قَطَّ بُسُلِ إِلاَّ حَدَّثَ نَفْسُهُ بَقَتْلِهِ ( خط ــ عن أبي هريرة ) \* ماخَيَّبَ ٱللهُ تَعَالَى عَمَدًا قامَ في جَوْف الَّايِلُ فَأُفْتَتَحَ سُورةَ الْبَقَرَةِ وَآل عِمْرَانَ ، وَنِعْمَ كَنْنُ الْمَرْءِ الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ ( طس حل \_ عن ابن مسعود ) \* مَاخُيِّرَ عَمَّارُ ۖ بَيْنَ أَمْرَيْنَ إِلاَّ آخْتَارَ أَرْشَدَكُهُمَا ( ت ك عن عائشة ) \* \_ ز\_ مادَّعًا أُحَدُ بِنَيْء في هٰذَا اللَّائِزَم إِلاَّ أَسْتُجِيبَ لَهُ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مادَعْوَةٌ أَسْرَعُ إِجَابَةً منْ دَعْوَةٍ عَائِب لِغَالُب ( ت \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ مادُونَ الحَبَب إِنْ يَكُن خَيْراً يُعَجُّلُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَبَعُنَّا لِأَهْلِ الذَّارِ وَالْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلاَ تَنْبَعُ الشَّفَاءِ الصَّبْرِ وَالثَّفَاءِ ( د ـ في مراسيله ، هق ـ عن قيس بن رافع الأشجعي ) \* ماذِئْبَانِ جَائِعَان أُرْسِلِاَ في غَنَم إِأْنْسَدَ لَمَا منْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَـال وَالشّرَفِ لِدِينهِ (حم ت ـ عن كعب بن مالك) \* ماذُ كَرِ لِي رَجُلُ منَ الْعَرَبِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَاذُكِرَ لِي إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ زَيْدٍ ۖ فَإِنَّهُ كُمْ يَبْلُغُ كُلَّ مَا فَيهِ ( ابن سعد ، ءن عمير الطأبي ) \* \_ ز \_ ما رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلاًّ الَّذِي يَبَغُولُ بِالسَّلاَمِ ( حم ك \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ مارَأَيْتُ في الْخَيْرِ

وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجِنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاء الْحَائِط ( خ \_ عن أنس ) \* مارَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلاَ مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا (ت \_ عن أبي هريرة ، طس \_ عن أنس ) \* مارَأَيْثُ مَنْظَرًا قَطَّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظُمُ مِنْهُ ( ت ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مارأَيْتُ منْ نَاقِصَاتِ عَقَلَ وَلاَ دِينَ أَعْلَبَ إِنِي لُبِّ مِنْكُنَّ ، أَمَّا تُقْصَانُ الْعَقْلَ فَنَهَادَةُ آمْرَ أَ يَبْنِ بِشَهَادَةِ رَجُل ، وَأَمَّا نُقْصَانُ ٱلدِّين ، فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَفْطِرُ رَمَضانَ ، وَتُقْيِمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّى ( د ــ عن ابن عمر ) \* ــ ز ــ مارَأَيْنَا مِنْ فَزَع ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْمًا ( د \_ عن أنس ) \* ما رُزق عَبَدْ خَيْرًا لَهُ وَلاَ أُوسَّعَ منَ الصَّبْرِ (ك ـ عن أبي هريرة ) \* مارَفَعَ قَوْمُ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَهُ شَيْنًا إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى آلَهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا (طب ـ عنسلمان) \* \_ ز \_ مازَالَ بَكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعَكُمْ خَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْنَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَأْفَتُمْ بِي فَصَالُوا أَيُّ النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، · فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَّةِ اللَّهُ ءِ فَي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةَ المَكْتُوبَةَ (حم ق ن – عن ريد آبِن ثابت ) \* ما زَالَ جبْرِ يلُ يُوَصِّيني بِالْجَارِحَتِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَتُّهُ (حم ق دت \_ عن ابن عمر ، حمر ق ٤ \_ عن عائشة ) \* مازَالَ جبرُ يلُ يُوَصِّيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ بُورَتُهُ وَمَا زَالَ يُوصِّيني بِالْمَسْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلاً أَوْ وَقْتَا إِذَا بَلَغَهُ عَتَقَ ( هق ـ عن عائشة ) \* ما زَالَتْ أَ كُلَةٌ خَيْبَرَ تُمَاوِدُنِي كُلُّ عام حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانَ قَطْمٍ أَبْهَرَى ﴿ ابن السنى وأَبُو نعيم في الطب ، عن أبي هريرة ) \* مازَانَ اللهُ الْعَبُدَ بزينَةٍ أَفْضَلَ مَنْ

زهاَدَة في آلدُّنْياً وَعَفَافٍ في بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ ﴿ حَلَّ عَنَ ابْنُ عَمْرٍ ﴾ \* - ز -مَا زَوَّجْتُ عُنَّانَ أُمَّ كُلْنُومِ إِلاَّ بِوَحْي مِنَ السَّمَاءِ (طب - عن أم عياش) \* مَازُوبَتِ ٱلدُّنْيَا عِنْ أَحَدِ إِلاَّ كَانَتْ خِيرَةً لَهُ ﴿ فَر – عِن ابْن عَمْر ﴾ \* مَاساءَ عَمَلُ قَوْمَ قَطُّ إِلاَّ زَخْرَ فُوا مَساجِدَهُمْ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - مَا سَأَلَ رَجُلْ مُسْيِلٌ ٱللهُ الجَنَّةَ لَكَرَّا إِلاَّ قالَتِ الجَنَّةُ ٱللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الجَنَّةَ ، وَلاَ أَسْتَجَارَ رَجُلُ مُسْئِيدٌ ٱللهُ مِنَ النَّارِ وَكَرْثًا إِلاَّ قالَتِ النَّارُ ٱللَّهُمَّ أَجْرِهُ مِنَّى (حم ه حب ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ ماسَبَعَثُ وَلا سَبَعَتَ الْأُنْبِياء قَبْلي بأَفْضَلَ منْ سُيْعَانَ الله ، وَالحَمْدُ لله ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ( فر \_ عن أبي هريرة ) \* مَاسَتَرَ اللهُ عَلَى عَبْدِ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَيُعَرِّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (النزار طب \_ عن أبي موسى ) \* مَاسَلَّطَ اللهُ الْقَحْطَ عَلَى قَوْم إِلاَّ بتَمَرُّ دِهِمْ عَلَى اللهِ ( خط \_ في رواة مالك عن جابر ) \* مَا شِيَّتُ أَنْ أَرَى جِبْرِيلَ مُتَعَلِّقًا ۚ بِأَسْنَارِ الْـكَمْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ : يَاوَاحِدُ يَامَاجِدُ لاَ تُرْلِ عَنِّي نِعْمَةٌ أَنْهَمْتَ بِهَا كَلَيَّ إِلاَّ رأَيْتُهُ ( ابن عساكر ، عن على ) \* \_ ز\_مَاشَأَنُكُمْ تُشيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَمَّا أَذْنَابُ خَيلُ مُمَّس إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُ ۚ فَلْيَلْتَفَينَ ۚ إِلَى أَصَابِ وَلاَ يُومِيُّ بِيدِهِ (من ـ عن حابر بن سمرة ) \* ـ ز ـ مَاشَأْنُكُمْ وَشَأْنَ أُفْعَانِي ذَرُوا لِي أُفْعَانِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُم ۗ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما أَدْرَكَ مَثْلَ عَمَل أَحَدِهِمْ يَوْمًا وَاحِدًا ( ابن عساكر ، عن الحسن مرسلاً ) \* مَا شَبَّمْتُ خُرُ وَجَ الْمُؤْمِنِ مَنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مِثْلَ خُرُ وَجِ الصَّيِّ مَنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَنْ ذَٰلِكَ الْغُمِّ وَالظُّلْمَةَ إِلَى رَوْحِ الدُّنْيَا ﴿ الحَكَيْمِ ، عَنِ أَنْسَ ﴾ \* ماشَدًّ

سُلَيْمَانُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ تَخَشُّعاً حَيْثُ أَعْطَاهُ آللهُ ما أَعْظَاهُ ( ابن عساكر ، عن ابن عمرو) \* - ز - مائتَى الْقُلُ في مِيزَ انِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ خُلُق حسَن ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبغُضُ الْفَاجِرَ الْبُذِيُّ (ت \_ عن أبى الدرداء) \* \_ ز ـ ماتحِبَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَجْمِينَ ، وَلاَ صَاحِبُ يَاسِينَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرِ (ك ـ ف الريخه ، عن أنس) \* ما زم ماسامَ مَنْ ظُلَّ يَأْ كُلُ كُومَ النَّاس ( فر - عن أنس ) \* ماصَبرَ أَهْلُ بَيْتِ عَلَى جَهْدٍ ثَلَاثًا إِلاَّ أَمَاهُمُ اللهُ برزق ( الحكيم ، عن ابن عمر ) \* ماصَدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى ( طس\_ عن ابن عباس ) \* ما صَفَّ صُفُوفَ ثَلَاثَةٌ منَ الْمُثلِينَ عَلَى مَيِّتِ إِلاَّ أَوْجَتَ ( ه ك ـ عن ملك بن هبيرة ) \* ماصلَّتِ آمْرُ أَهُ صَلاَّةً أَحَبُّ إِلَى الله منْ صَلاَّتِهَا فِي أَشَدٌّ بَيْتُهَا ظُلْمَةٌ (هق عن ابن مسعود) \* ما صِيدَ صَيْدٌ ، وَلاَ قُطِمَتْ شَجَرَةٌ إِلاَّ بِتَصْبِيعِ مِنَ التَّسْبِيحِ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* مَاضَاقَ تَجْلِسُ بِمُتَعَا َّبِينِ ﴿ خط \_ عن أَنس ﴾ \* مَا تَحْيِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خَنْقَتَ النَّارُ ( حم \_ عن أَنس ) \* مَا تَضِيَ مُؤْمَنُ مُلَبِّيًّا حَتَّى تَغِيبَ الشَّهْ مُنْ إِلاَّ غَابَتْ بذُنُوبِهِ فَيَعُودُ كَمَا وَلَدَّتُهُ أَمُّهُ (طب هب ـ عن عامر بن ربيعة ) \* مَاضَرَبَ مِنْ مُومِن عِرِ وَنْ إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَمَّهُ بِهِ خَطِيئةً ۗ وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً (له ـ ءن عائشة ) \* مَا ضَرَّ أَحَدَكُمْ ۚ لَوْ كَانَ فَى بَيْنَهِ مُحَدَّدُ وَمُحَدَّانِ وَثَلَاثَةَ ۗ ( ابن سعد ، عن عثمان المعمرى مرسلاً ) \* مَاضَلَّ قَوْمُ ا مَّدُ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ ( حم ت ه لئـ عن أبي أُمامة ) \* مَا طُلِبَ الدُّواءِ بشَيْء أَفْضَلَ من شُر بَةِ عسَل (أبو نعيم في الطّب عن عائشة)

\* مَا طَلَمَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ ، وَبِقَوْمِ عَاهَةٌ إِلًّا وَرُفِيَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ (حم \_ عن أبي هريرة ) \* مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلُ خَيْرٍ منْ تُحَمَرَ ( ت ك \_ عن أبي بكر ) \* مَاطَهُر - الله كفاً فيها خَاتَم من حديد ( تخ طب \_ عن مسلم بن عبد الرحمن ) \* \_ ز \_ مَاظَهَرَ أَهْلُ بدْعَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَظْهَرَ ٱللَّهُ فِيمْ حُيِّحَتُهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاء مِنْ خَلْقِهِ ( ك ـ في الريخه ، عن ابن عباس ) إلا أَحَالًا إِلا أَحَالًا إِلا أَحَالًا إِلا أَحَالًا إِلَّا أَحْلَمُ إِلَى إِلَّا أَحْلَمُ إِلَى إِلَّا أَحَالًا إِلَّا أَحَالًا إِلَّا أَحَالًا إِلَّا أَحَالًا إِلَّا أَعْلَمُ إِلَى إِلَّا أَعْلَمُ إِلَيْكُوا أَعْلَمُ إِلَيْكُوا أَعْلَمُ إِلَيْكُوا أَعْلَمُ إِلَيْكُوا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَى إِلَّا أَعْلَمُ إِلْكُوا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَى إِلَّا أَعْلَمُ إِلَا أَعْلَمُ إِلَى إِلَّا أَعْلَمُ إِلَى إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَيْ أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلّ المُعْلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَٰ أَعْلِمُ إِلَٰ إِلَّا أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَٰ أَعْلَمُ إِلَٰ أَعْلَمُ إِلَٰ أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَا أَعْلِمُ إِلَا أَعْلِمُ إِلَا أَعْلَمُ أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَا أَعْلَمُ أَعْلِمُ إِلَا أَعْلِمُ أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَا أَعْلِمُ إِلَّا أَعْلَمُ إِلَّا أَعْلِمُ إِلَا أَعْلًا أَعْلَمُ أَعْلِمُ أَعْلِمُ أَعْلِمُ أَعْلِمُ إِلَّ أَعْلِمُ إِلَّ أَعْلِمُ إِ ان مسعود ) \* \_ ز \_ ما عال مُقْتَصد ( قط طب \_ عن ابن عباس ) \* مَاعَالَ مَن آقَتْصَدَ (حم ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ مَاعَامُ بِأَمْطَرَ من عام وَلاَ هَبَّتْ جَنُوبٌ إلاَّ سَالَ وَادِ (هق ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ مَا عُبدَ آللهُ بشَيْءَ أَفْضَلَ منَ الزُّهْدِ في ٱلدُّنْيَا ﴿ ابنِ النجارِ ، عن عمار بن ياسر ﴾ \_ ز\_ مَاعُبُدَ اللهُ بَشَيْء أَفْضَلَ مِنَ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ ، وَلَفَقِيهُ وَاحِدُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ ، وَلِكُلِّ شَيْء عِمَادٌ ، وَعِمَادُ ٱلدِّينِ الْفِقْهُ ﴿ طَسَ هَب ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَاعُبُدَ اللهُ بَشَيْءَ أَفْضَلَ منْ فَقْهُ فَي الدِّين وَنَصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ( ابن النحار ، عن ابن عمر ) \* مَاعُبِدَ اللهُ بِشَيْءَ أَفْضَلَ من فقه في دين ( هب \_ عن ابن عمر ) \* مَاعَدَلَ وَال ٱلَّجْرَ في رَعيَّتِهِ (الحاكم، في الكني عن رجل) \* مَاعَظُمَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَى عَبْدِ إِلاَّ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ النَّاسِ فَهَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ النَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّعْمَةَ لِلزُّوال ( ابن أبي الدنيا ، في قضاء الحوائم ، عن عائشة ، هب \_ عن معاذ ) \* مَاكُلَى أَحَدِكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ للهِ صَدَقَةً تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالدَيْهِ

إِذَا كَانَا مُشْلِمَيْنِ فَيَكُونُ لِوَالِتِيْدُ أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمَا بَعْدَ أَنْ لاَ يَنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْنًا ۚ ( ابن عسا كر عن ابن عمرو ) \* مَا كُلِّي أَحَدِكُم ۚ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَعْذِذَ ثُو آبِينِ لِيَوْم ٱلْجِيْمَةِ سِوَى ثَوْتِيْ مَهْنَدِيدِ ( د ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، ه عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَاهَلَى ٱلْأَرْضُ أَحَدُ يَتُولُ لاَ إِلٰهَ إِلا ٱللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ اللهِ إِلاَّ كَذَرَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَصْرِ (حمت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَاكَلَىٱلْأَرْضِ مُسْإِرْ يَدْعُو ألله بدَعْوَة إِلاَّ آنَاهُ اللهُ [الهاأو صَرَفَ عَنهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ قَطِيعَةَ رَحِيمٍ مَاكُمْ يَشْجُلُ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي (ت\_ عن عبادة بن الصامت ) \* ــ ز ــ مَاهَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ وَلَمَـا عِنْدَ ٱلله خَيْرْ تُحْمِبُ أَنْ تَرْجُمُ ۚ إِلَيْكُمُ ۚ وَلَمَا ٱلدُّنْيَا إِلَّا الْفَتَيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِهِ مَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِلَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ اللّهِ لَهُ (ح ن ـ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَا عَلَى ٱلْأَرْض نفْسْ مَنْفُوسَة "بِيَأْتِي عَلَمْهَا مِائَّةُ سَنَةً ي (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ بِمِنْ أَخْلِفُ عَلَيْهَا ۖ فَأَرَى غَيْرُ هَا خَيْرً ۗ مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْنَهُ (ن ـ عن أبي موسى) \* مَاعَلِمَ اللهُ مِنْ عَبْدِ نَدَامَةً كَلَّى ذَنْبِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ قَبْلَى أَنْ يَسْتَغَفِرَ أَهُ مِنْهُ (ك ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَاعَلَّتَ مِنْ كَلْبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتُهُ وَذَ كَرْتَ أَمْمَ اللهِ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ (د عن عدى بن حاتم ) \* \_ ز\_ مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاعِيًّا ﴿ حَمْ دَنْ هَ كُ \_ عَنْ عَبَادَ بِنَ شَرْحِبَيْلُ ﴾ ﴿ \_ زْ \_ مَاعَلَيْهَا لَوْ ٱنْتَغَمَّتُ بِإِها بِهَا إِنَّمَا حَرَّمٌ اللهُ أَكُلُهَا (ن - عن ميمونة) \* مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَتَعْزُلُوا

َ فَإِنَّ ٱللَّهَ قَذَرَ مَاهُرَ خَالِقٌ إِلَى يَوْم الْقَبَامَةِ (ن ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) مَا عَمَلَ آدَى مُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ (حم - عن معاذ ) مَاعَيلَ آدَمِينٌ مِن عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقَ الدَّمْ إِنَّهَا لَتَأْتَى يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافَهَا وَإِنَّ ٱلدَّمْ لَيْفَعُ مِنَ ٱللَّهِ بِمُكَانِ قَبْلَ أَنْ يَهَعَ كَلَى الْأَرْضِ فُطِيبُوا بِهَا نَفْسًا (ت ه ك ـ عن عائشة) \* مَاتَمِلَ آبْنُ آدَمَ شَيْنًا أَفْضَلَ مِنَ الْصَّلَاةِ وَصلاَح ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُق حَسَنِ ( تخ هب ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَاعَمِلَ أَبْنُ آدَمَ فِي هَٰذَا الْمَوْمُ أَفْضَلَ مِنْ دَم يُهُواقُ إِلاَّ أَنْ بَكُونَ رَحًّا مَقْطُوعَةً تُوصَلُ (طب \_ عن ابن عباس) \* تَافَتَحَ رَجُلُ" بَابَ عَطِيَّةٍ بِصَدَقَةً أَوْ صَلَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ تَمَالَى بِهَا كَثْرَةً ، وَمَا فَتَحَ رَجُلّ بَابَ مَسْأَلَةِ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَّ زَادَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا قِلَّةً ( هب - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَارِ حَلاَلُ وَمَا نَحْتُ ٱلْإِزَارِ مِنْهَا حَرَّامُ ، يَهْنَى مِنَ ٱلْحَاثِض (طب \_ عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز - مَافَوْقَ ٱلْإِزَار ، وَاللَّمْنُفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ( د ـ عن معاذ ) \* مَا فَوْقَ ٱلْإِزَارِ وَظِلٌّ ٱلحَاثِطِ وَجَرٌّ المَاءِ فَمْ \_ لِ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (البزارعن ابن عباس) \* مَا فَوْقَ آلوُ كَنِمَيْنِ مِنَ الْمُورَةِ وَمَا أَسْفُلَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ ( قط هق - عن أبي أيوب) \* مَافِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبِ (ت ـ عن أبي هريرة) مَانِي السَّمَاءِ مَلَكُ إِلاَّ وَهُو يُوقِّرُ مُمَّرَ وَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ شَيْطَانُ ۚ إِلاَّ وَهُوَ يَفْرَ قُ منْ عُرَ (عد عن ابن عباس) \* مَاقالَ عَبْدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصاً إِلَّا فُتِيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءَ حَتَّى نَفْضَى إِلَى الْعَرْشِ مَا أَجْتَلَبَ الْكَبَائِر (ت - عن أَن

هريرة) \* مَاقَبَضَ اللهُ تَعالى عَالِمًا مِنْ هَذِهِ ٱلاَمَّةِ إِلاَّكَانَ ثُمُّرَةً فِيٱلْإِسْلاَم لاَ تُسَدُّ ثُلْمَتُهُ ۚ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( السجزى في الابانة ، والوهبي في العلم عن ابن عمر) \* مَاقَبَضَ اللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلاَّ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدُونَ فِيهِ (ت عن أن بكر) \* \_ ز \_ مَاقُبِلَ حَجُّ أَمْرِيءَ إِلاَّرُوْمِ حَسَاهُ ( فر \_ عن ابن عمر ) \* مَا قَدَّرَ اللهُ لِنَفْس أَنْ يَحْلُقُهَا إِلاّ هِي كَائِنَةُ ﴿ (حم ه هب \_ عن جابر ) \* مَا قُدِّرَ فِي ٱلرَّحِمِ سَيَكُونُ (حم، طب ـ عن أبي سعيد الزرق ) \* مَا قَدَّمْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَـكِنَ آللهُ قَدَّمَهُمَا ( ابن النحار عن أنس) \* مَاقُطِمَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةً فَهُو مَيْتَةً (حمدت ك ـ عن أبي واقد، هك عن ابن عمر ، ك عن أبي سعيد ، طب عن تميم ) \* مَاقَلٌ وَ كَنَي خَــيرُد بِمَّا كَثُرُ وَأَلْمَى (ع ـ والضياء عن أبي سعيد ) \* مَا كَانَ ٱلرِّفْقُ فِي شَيْءَ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٌ إِلاَّ شَانَهُ (عبد بن حميد والضياء عن أنس) \* مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء قَطَّ إِلاَّ شَانَهُ ، وَلاَ كَانَ ٱلْحَيَاء فِي شَيْء قَطَ إِلاَّ زَانَهُ (حم خدت ٥ ـ عن أنس) \* مَا كَانَ أَيْنَ عُمَّانَ وَرُقَيَّةً وَيَنْ لُوطِ مِنْ مُهَاجِر (طب ـ عن زيد بن ثابت) \* مَاكَانَ مِنْ حَلَفٍ فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ حَلِفَ فِي ٱلْإِسْلاَم (حم ـ عن قيس بن عاصم ) \* ــ ز ـ مَا كانَ مِنْ فَخَار فَاغْلُوا فِيهِ ٱلمَاءَ ثُمَّ آغْسِلُوهُ وَمَا كَانَ مِنَ النُّحَاسِ فَاغْسِلُوهُ فَالَمَاءَ طَهُورٌ لِكُلِّ شَيْء (ك \_ عن عبد الله بن الحارث) \* \_ ز \_ مَا كَانَ مِنْ مِبرَاثِ قُبِيرَ فِي ٱلجَاهِليَّةِ فَهُوَ عَلَى قِيسُةِ ٱلجَاهِليَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَ كَهُ ٱلْإِسْلَامُ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ ٱلْإِسْسَالَامِ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز ـ مَاكَانَ مِنْهَا في طَرِيقِ

المُيتَاءِ وَالْفَرْيَةِ ٱلجَامِيةَ فَمَرِّفْهَا سَنَةً ۖ فَإِنْ جَاء طَالِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي ٱلْخَرَابِ فَفِيهَا وَفِي ٱلرِّكَازِ ٱلْخَمْسُ ( د ن ـ عن ابن عمرو) \* مَا كَانَ وَلاَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مُؤْمِنُ إِلاَّ وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ ( فر عن على ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قُطُّ إِلاَّ تَبَعَثُهَا خِلاَفَةٌ وَلاَ كَانَتْ خِلاَفَةٌ ۗ قَطَ إِلَّا تَبِعَهَا مُلكُ ۚ وَلاَ كَانَتْ صَدَقَةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ مَكْسًا ( ابن عساكر عن عبد الرحن بن سهل ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهَا قَتْلُ وَصَلْتْ ( طب والضياء عن طلحة ) \* مَا كَبِيرَةٌ بِكَبِيرَةٍ مَعَ ٱلِاسْتِفْهَارِ وَلاَ صَغيرَةٌ بَصَغِيرَةٍ مَعَ ٱلْإِصْرَارِ (ابن عساكر عن عائشة ) \* مَاكَرَ بَني أَمْرُ ۖ إِلَّا تَمَثَّلُ لى حِبْر يلُ فَقَالَ يَانُحَمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى آلَى اللَّهِي لاَ يَمُوتُ وَالحَمْدُ لللهِ الَّذِي كَمْ يَشَيْدِذْ وَلَدًا وَلَمْ بَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اللَّكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلَّ وَكَرِّنُهُ تَكْبِيرًا ( ابن أبي الدنيا في الفرج ، والبيهتي في الأسماء عن اسماعيل بن أبي فديك مرسلا، ابن صرصرى في أماليه عن أبي هريرة ) \* مَا كَرِهتَ أَنْ تُوَاجِهَ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيبَةُ ۚ ( ابن عساكر عن أنس ) \* مَا كُر هْتَ أَنْ يَر اهُ الْنَاسُ منكَ فَلَا آَنْهَالُهُ بِنَفْسِكَ إِذَا خَـاَوْتَ (حب ت \_ عن أسامة بن شريك ) \* \_ ز\_ مَا كَتَبَ ٱلرَّجُلُ كُسُبًا أَطْبِيَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ ٱلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ۚ ( ه ـ عن المقدام ) \* ـ ز ـ مَالِأَحَدِ عِنْدَنَا يَدُ اللَّ وَقَدْ كَا فَأَنَّاهُ مَا خَلَا أَبَا جَكُر ۖ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًّا يُكَافِينُهُ ٱللَّهُ جِمَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَا نَفَتَنَى مَالُ أَحَدِ قَطُّ مَا نَفَعَنى مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَليلًا لَاتَّغَذْتُ أَبَّا بَكْر خَليلاً أَلا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ اللهِ (ت ـ عن أبي هريرة)

- ز - مَالِصَبِيِّكُمْ هَٰذَا يَبْكِي هَلاَّ أَسْتَرْ قَيْرُ لَهُ مِنَ الْمَيْنِ (حر ـ عن عائشة) مَالَتِيَ ٱلْشَيْطَانُ عُمَرَ مُنذُ أَسْلَمَ إِلاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ (ابن عساكر عن حفصة) \* - ز - مَالَكُمْ وَالنَحَالِسَ الصَّعَدَاتِ اجْتَنبُوا عَجَالِسَ الصَّعَدَاتِ أَمَّا لاَ فَأَدُوا حَقَّها غَضُّ الْبَصَر وَرَدُّ السَّلاَم وَ إِهْدَاءِ الْسِّبيل وَحُسْنُ الْكَلاَم (حم م ن ـ عن أبي طلحة ) \* \_ ز \_ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ خُلْيَةَ أَهْلِ الْنَّارِ ، يَهْنِي خَاتَمَ ٱلْحَدِيدِ (٣ ـ عن بريدة ) \* ـ إز ـ مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِ يَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلُ اُشْمُّس آسْكُنُوا فِي الْصَّـارَةِ (حم م د ن ـ عن جابر بن سمرة ) \* مَالِي أَرَاكُمُ عِزِينَ (حم م د ن \_ عن جابر بن سمرة ) \_ ز \_ مَالِي إِرَّأَ يُنْكُمُ ﴿ أَ شَرْتُونَتُمُ ٱلتَّصَّفِيقَ ، مَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلاّتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ النَّفْتَ إِلَيْهِ وَإِنَّهَا النَّصْفيقُ لِلنِّسَاءِ (حم ق د ن ـ عن سهل بن سعد ) مَالِي وَالدُّنياَ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَا كِيبِ ٱسْتَظَلَّ تَعَنَّ شَجَرَةٍ ثُمُّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (حم ت ه ك ـ والضيا. عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ مَالِي وَ اللَّهُ نُياً وَمَا اللَّهُ نُياً وَمَالِي وَٱلَّذِي نَهْسَى بِيدِهِ مَامَثَلَى وَمَثَلُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ كَرَا كِب سَارَ فِي يَوْم صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ يَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمُّ رَاحَ وَتَرَ كَهَا (حم ك ـ عن ابن عباس) \* مَامَاتَ أَنَيُّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْدَفُ ( ٥ ـ عن أبي بكر ) \* مَاتَحَقَ ٱلْإِسْلاَمَ مَحْقَ الشُّرِّ شَيْءُ (ع ـ عن أنس) \* مَامَرَ رْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي بَكَرْءِ مِنَ اللَّازَكَة إلاَّ قَالُوا يَانُحَدُّ مُن أُمَّتَكَ بِالْحِيجَامَةِ ( ٥ ـ عن أنس ، ت عن ابن مسعود) ـ زــ مَامَرَ رْتُ لَئِلَةَ أُسرِى بِي بَمَلَاه مِنَ اللَّاكَئِكَةِ إِلاَّ كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَانْحُمُّكُ بِالْحِجَامَةِ (ت ه ـ عن ابن عباس) ﴿ مَامَسَخَ ٱللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءُ فَكَانَ :

لَهُ عَقِبٌ وَلاَ نَسْلُ ۚ (طب\_ عن أم سلمة ) \* \_ز\_ مَامُطرَ قَوْمٌ إلاَّ برَ عَمَةِ الله وَلاَ قُحِطُوا إِلاَّ بسَخَطِهِ ﴿ أَبُو الشَّبخ فِي العظمة عن أَبِي أمامة ﴾ مَامَلاَءَ آدَمِيٌّ وعاء شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ أَبْنِ آدَمَ أُ كُلاّتُ يُقْ.نَ صُلْبَهُ ۚ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَنُكُ ۗ لِطَمَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ (حم ت ه ك ـ عن المقدام بن معديكرب) \* مَامِنْ آدَمِيّ إِلاّ فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بِيدِ مَلَكِ فَإِذَا نَوَاضَمَ قيلَ لِلْمَاكِ أَرْفَعَ خَكَمَتَهُ وَإِذَا شَكَبَّرَ قِيلَ الْمَاكِ دَعْ حَكَمَتَهُ (طب \_ عن أبن عباس ، البزار عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِ أَفْضَ لَ مَنْز لَة من إمّام إِنْ قَالَ صَدَقَ وَإِنْ حَكَمَمَ عَدَلَ وَإِنْ أَسْتُرْ حِمّ رَحِمَ ( ابن النجار عن أنس ) مَامَنْ أُحَدِ إِلاَّ وَفِي رَأْسِهِ عُرُوقَ مِنَ الجُذَامِ تَنْعُرُ ۖ فَإِذَا هَاجَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلزُّ كَامَ فَلَا تَدَاقُوا لَهُ (ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَحَدِ تَمَلَّمُ الْقُرْ آنَ ثُمَّ نَسِيهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَجْذَمَ (حم ـ والدارمي ، طب ، هب عن سعد ابن عبادة ﴾ \* مَامنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ إِلاَّ وَلَوْ شَيَّتُ لَأَخَذْتُ عَلَيْدِ فِي بَعْض خُلُقِهِ غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةً بن ٱلجَرَّاحِ (ك عن الحسن مرسلا) \* مَامِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِي يَهُوتُ بِأَرْضَ إِلاَّ بُمِثَ قَائَدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ت \_ والضياء عن بريدة) \* - ز ـ مَامِنْ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ وَزير صَالِح مَعْ إِمَّام يَأْمُرُهُ بِذَاتِ اللهِ فَيُطِيعُهُ ( ص ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَحَدِ لاَ يُؤَدِّي زَ كَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثْلً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ تُشْجَاعًا أَوْرَعَ خَتَّى يُطُوِّقَ عُنْقَهُ ( ٥ ـ عن ابن مسعود ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُؤَمَّرُ فَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي ٱلْأَصْفَادِ وَٱلْأَغْلَالَ ( ك ـ عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أَحَدِيُعُدِثُ فِيهَٰذِهِ ٱلْأُمَّةَ ِ

حَدَّنًا لمْ يَكُنْ فَيَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَٰلِكَ (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَامِنْ أَحَدِيدًانُ دَيْنًا يَشْرُ اللهُ مِنهُ أَنَّهُ رُبِدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ( حم ن ه حب ــ عن ميمونة ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُدْخِلُهُ ٱللهُ ٱلحَالَةُ إِلَّا زَوَّجَهُ رِثْنَتَ يَ وَسَبْمِينَ زَوْجَةً رِثْنَتَيْنِ مِنَ ٱلحُورِ الْمِينِ وَسَبْمِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْل النَّار مَامِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلاَّ وَلَمَا قَبُلُ شَهِيٌّ وَلَهُ دَكُو لاَ يَنْفَني ( ٥ ـ عن أبي أمامة ) \* مَامِنْ أَحَدِ يَدْعُو بِدُعَاءِ إِلاَّ آنَاهُ اللهُ مَاسَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ الْسُوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمِ ﴿ حَمْ تِ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* مَامِنْ أُحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدًّ اللهُ عَلَيَّ رُوحي ءَتِّي أَرُدَّ عَلَيْهِ الْسَلاَمَ (د ـ عن أبي هريرة) مَامِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْء مِنْ أُمُورِ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ فَلَا يَمْدِلُ فِيهِمْ إِلاَّ كَبَّهُ ٱللهُ تَمَالَى فِي النَّارِ ( ك \_ عن معقل بن يسار ) \* مَا مِنْ أَحَدِ يَلْبَسُ ثُوَّاً لِيُبَاهِيَ بِهِ فَيَنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلاَّ كَمْ يَنْظُو اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَّى مَا نَزَعَهُ (طب عن أم سلمة ) \* تَلمِنْ أَحَد يَمُوتُ إِلاَّ نَدِمَ إِنْ كَانَ مُحْسِناً نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ آزْدَادَ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ نَزَعَ (ت ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَامِنْ أَحَدٍ بَوْمَ الْقَيَامَةِ غَنَى أَوْ فَقِيرٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ مَا كَانَ أُوتِيَ مَنَ الدُّنْيَا قُوتًا (حم ه - عن أنس) \* - ز - مَامِنْ أَرْ بَعِينَ مِنْ مُؤْمِن يَسْتَغُفْرُ ونَ لُوْمِن إِلاَّ شَمَّعَتُهُمُ ٱللَّهُ فِيهِ ( ٥ ــ عزابن عباس ) \* مَامِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ مِنْ نبيَّ إِلاَّوْقَدْ أُعْطَىَ مِنَ ٱلآيَاتِ مَامِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ ِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ ٱلَّذِي أُوتيتُهُ وَحْيًّا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَى ٓ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حمق ــ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنَ آلدِّ كُو أَفْضَلُ مِنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَلاَ مِنَ أَلدُّعاَءِ

أَفْضَلُ مِنَ آلِاَسْغَفْاَر ( طب ـ عن ابن عمرو ) \* مَامِنَ الْفُـاُوبِ قَلَتُ إِلاَّ وَلَهُ سَحَابَةٌ ۖ كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ نَبْيْنَا الْقَمَرُ يُضَى ۗ إِذْ عَلَمْهُ سَحَابَةٌ ۖ فَأَظْهَرَ إِذْ تَجَلَّتْ ( طس ــ عن على ) \* ــ ز ــ مَامِنَ الْنَاسِ مِنْ مُسْلِمِ يُتُوَفَّى لَهُ ثَاكَانَهُ ۖ كَمْ يَبَمُلُمُوا أَجْنِثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ أَللهُ ٱلْجَنَّةَ بِعَضْلِ رَجْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (خ ن ـ عن أنس ، خ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* ــ ز ــ مَامنَ النَّاسِ مِنْ فَسِ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبِ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَمَا الدُّنْيَا وَمَافِهِمَا غَيْرُ السُّهُوَاءِ وَلاَّنْ أَقْتَلَ فِي سَبيل أللهِ أَحَبُّ إِلَى مِن أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ آلوَ رَ وَاللَّذَرِ (حم ن - عن محمد ابن أبي عميرة ، وماله غيره) \* مَامِن إمَّام أو وَال يَعْلَقُ بَابَهُ دُونَ دَوى ٱلحَاجَةِ وَأَخَلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ إِلاَّ اعْلَقَ اللهُ ا بْوَابَ السَّاءِ دُونَ خَلَّتِه وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ ( حم ت عن عمرو بن مرة) \* \_ ز \_ مَامِن ۚ إِمَامٍ وَلاَ وَالِ بَاتَ لَيْلَةٌ سَو ْدَاءَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رَبِّحَ ٱلجَّنَّةِ وَعَرْفُهَا يُوجَدُ يُومَ الْقِيامَةِ مِنْ مَسيرَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ( طب \_ عن عبدالله بن مغفل ) \* مَامِنْ إِمامٍ يَتَفُو عِنْدَ الْغَضَب إِلَّا عَفَا ٱللهُ عَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن مكحول مرسلا ) - ز- مَامِن أَمْرِيء موْمِن وَلا مُؤْمِنة يَمْرَضُ إلا جَعَلَهُ ٱللهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ ۚ (البزارعن ابن عمرو) \* مَامِن آمْرِيءَ مُسْلِم تَحَضُّرُهُ صَلَاةٌ مَكَمْنُو بَهُ ۖ فَيُحْسِنُ وضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُ كُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ ٱلذُّ نُوب مَاكُمْ تُوْتَ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ ٱلدَّهْرَ كُلُّهُ (م ـ عنعُمان ) ه ـ ز ـ مَامِن أمْرِيء مسلم يَعُودُ مُسْلِسًا إِلاَّ ٱبْنَعَتَ ٱللهُ سَبْغِينَ أَلْنَ مَلَكِ يُصَـاونَ عَلَيْرِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارَ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَأَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلُ كَانَ حَتَّى يُصْبِيحَ (حب \_

1 . 0 عن على ) \* مَامِنِ آمْرِيء مُسْلِمِ يُنَتِّي لِفَرَسِهِ شَمِيرًا أَمُمُ يُعَلَّقُهُ عَلَيْهِ إِلا كَتَبَ آللُهُ لَهُ بِكُلِّ حَبَةٍ حَسَنَةً (ح هب-عن تميم)\*-ز-مَا مِن آمْرِيء يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمْ بُصَلِّى الْصَلاَّةَ إِلاْغُنِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ ۚ وَ بَنَ ٱلْصَّلاَّةِ ٱلْأُخْرَى حَمَّى يُصَلِّيهَا (ن حب ـ عن عثمان) \* مَامِنِ آمْرِيء يُحْيِي أَرْضًا فَيَشْرَبُ مِنْهَا كَبِكْ حَرًّا أَوْ يُصِيبُ مِنْهَا عَافِيةٌ ۖ إِلَّا كَنْبَ إِلَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا (طب ـ عن أم سلمة ) \* مَامِن آمْرِيء يَخُذُلُ آمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْطِن يُنْتَقَصُ فيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فيهِ مِنْ خُرْمَتِهِ إِلاّ خَذَلَهُ ٱللهُ تَعَالَى في مَوْطِن بُحِيثُ فِيهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَامِنْ أَحَدَ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِن يُنْتَقَصَ فيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ ٱللهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ فبهِ نُصْرَتَهُ (حمد والضياء عن جابر وأبى طلحة بن سهل ) \* مَامِن آمْرِيء يَمْرَأُ الْقُرْ ۚ آنَ ثُمُ ۚ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ ( د ـ عن سعد بن عبادة ) \* مَامِن آمْر ي ۚ يَكُونَ لَهُ صَـــالَاةُ ۗ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ إِلَّا كَنْبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَصَارَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (دن\_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ مَامِنِ آمْرَ أَةٍ تَخْرُ بُ فِي شُهْرَةٍ مِنَ الطَّيبِ فَيَنْظُرُ ٱلرَّجَالُ إِلَيْهَا أَلاَ لَمْ تَزَلْ فِي سَخَطِ ٱللهِ حَتَّى رَجِعَ إِلَى بَيْتِهَا (طب عن ميهونة بنت سعد ) \* ـ ز ـ مَامِنِ آمْرَأُةٍ تَخْلُمُ مُيابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْهَا وَ بَنِنَ اللهِ (دت\_عن عائشة) \* مَامِنْ أُمَّةٍ ٱبْتَدَعَتْ بَعْلَا نَدِيًّا فِي دِينِهَا بِدْعَةً إِلاّ أَضَاعَتْ مثلْهَا مِنَ السُّنَّةِ (طب - عن عنيف بن الحارث) \* مَامِنْ أُمَّةً إِلَّا وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ وَبَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُنُّهَا فِي ٱلجُّنَّةِ (خط عن ابن عمر) \* - ز - مَامِنْ أَمِيرِ إِلاَّ وَلَهُ بِطَأَنْتَانِ

مِنْ أَهْلِهِ بِطَانَةٌ ۚ تَأْمُو ۗ وُ بِلَمَوْ وَوَ تَهْاهُ عَنَ الْمُسْكَرَ ، وَ بِطَانَةٌ ۚ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُ قَ شَرَّهَا فَقَدٌ وُ قَ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَعْلِبُ عَلَيْهُ مِنْهُمَا (ن \_ عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ وَهُوَ بُونَّى بِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْ أُولاً حَتَّى بَفُكَّهُ الْعَدْلُ اوْ يُوبقُهُ ٱلْجَوْرُ ( هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ أَميرِ عَشرَةِ إِلاّ بُونَّى بهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَيَدُهُ مَضَاوُلَةٌ إِلَى عُنْتُهِ (هق. عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أُمِير يُؤَمِّرُ عَلَى عَشَرَة الِاَّ سُمُلَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ﴿ طَبِ \_ عِن ابنِ عِياسٍ ﴾ \* \_ ز\_ مَامِنْ أَمِيرَ بَلِي أَمْرَ السُّلِمِينَ ثُمَّ لاَبَعِهُدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ الإَّكُمْ يَدْخُل مَعَهُمُ الْجَنَّة (م \_ عن معقل بن يسار ) \* \_ ز \_ مَامِنْ إِنْسَان يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَكَا فَوْقَهَا بَدَيْر حَقَّهَا إِلاَّ سَأَلُهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قِيلَ وَمَا حَقُّهَا قالَ أَنْ تَذْ بَحَمَا فَتَأْ كُلَّهَا وَلاَ تَقْطَعَ رَأْسَهَا فَتَرْمِي بِهَا (ك ـ عنابن عمرو) \* مَامِنْ أَهْل بَيْتِ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ ثُلَّةٌ مِنَ الْفَنَمَ إِلَّا بَانَتِ اللَّارْيَكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِمْ حَتَّى تُصْبِيحَ (ابن سعد عن أبى ثفال عن خاله ) \* مَامِنْ أَهْل بَيْتِ عِنْدَهُمْ شَأَةٌ إِلاَّ وَفِي آيْتِهِمْ بَرَكَةٌ ۗ ( ابن سعد عن أبي الهيثم بن النيهان ) \* مَامِنْ أَهْل بَيْتِ وَاصَــاُوا إِلاَّ أَجْرَى أللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱلرِّرْقَ وَكَانُوا فِي كَنَفَ اللهِ تَعَالَى (طب ـ عن ابن عباس) \* مَامِنْ أَهْل بَيْت يَفْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلَّا ذَنُوا (طب ـ عن أبي أمامة ) \* مَامِنْ أَيَّامِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُتَعَبِّدُ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيامُ كُلِّ يَوْم مِنْهَا بِصِيام سَنَةٍ وَقيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيام لَيْلَةِ الْقَدْر (ت. ـ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ بَسِر إلاّ وَفِي ذِرْ وَتِهِ شَيْطَانٌ ۖ فَإِذَا رَّ كِبْنَهُوهَا فَأَدْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ نَعَالَى عَلَيْكُمْ كَمَا أَمْرَكُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ أَمَّةً نُوهَا لِأَنْفُيكُمْ فَإِنَّهَا يَحْمُلُ

آللهُ تَعَالَى ( حم ك \_ عن أبى الاوس الخزاعي ) \* مَامِنْ بُقْعَةٍ يُذْ كُرَ آسُمُ ٱللَّهِ فِيهَا إِلاَّ اسْتَبْشَرَتْ بَذِكُرْ اللهِ تَعَالَى إِلَى مُسْتَهَاهَا مِنْ سِبَتْع أَرَضِينَ وَإِلاّ فَخُرَتْ هَلَى مَاحَوْ لَمَا مِنْ بِقَاعِ ٱلْأَرْضِ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ الْتَسلامَةُ مِنَ ٱلْأَرْضَ تَزَخْرَفَتْ لَهُ ٱلأَرْضُ ( أبو الشيخ في العظمة عن أنس ) \* مَا مِنْ أَنِي آَدَمَ مَوْلُودُ إِلاَّ يَمَنُّهُ الْسَيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْمَلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الْسَيْطَانِ غَــيْرَ مَرْيَمَ وَٱبْنِهَا (خ\_ عن أبى هريرة ) \* مَامَنْ ثَلَائَةً فِي قَرْيَةً وَلاَ بَدُو لَا تُقَامُ فِهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهُ السَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَـنَّا كُلُ ٱلذِّنْبُ الْقَاصِيةَ ( حم د ن حب ك \_ عن أبي الدرداء ) \* ما مِنْ جُرْعَةِ أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ رَكُظِيمُهَا عَبَدْ مَا كَطَمَهَا عَبَدْ إِلاّ مَلَأَ اللهُ تَعَالَى جَوْفَهُ إِيمَانًا ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عباس ) \* مَامِنْ جُرْعَةِ أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ آللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ كَظَمَهَا عَبْكُ آبْتِنَاء وَجْهِ آللهِ تَعَالَى (ه \_ عن ابن عمر ) \* ما مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَما إِلَى اللهِ مَاحَفظاً فَيرَى في أُوَّلِ الْصَحِيفَةِ خَيْرًا وَفِي آخِرِ هَا خَيْرًا إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْلَائِكَتِهِ الشَّهَدُوا أَنَّى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا رَبْنَ طَرَفَى الصَّحِيفَةِ (ع ـ عن أنس) \* مَامِنْ حَافِظَيْن غَنَرْتُ لِمَبْدَى مَا بَيْنَهُمَا (هب\_عن أنس) \* مَا مِنْ حَاكِم يَحْكُمُ بَانَ الْنَاسَ إِلاَّ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذَ مِقَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الله فَإِنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَى أَرْ بَعِينَ خَرِيفًا (حم هق عن ابن مسعود) \* مامِنْ حَالَةٍ يَـكُونُ عَلَيْهَا ٱلْعَبَدُ أَحَبٌّ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ

رَاهُ سَاجِدًا يُمْفِّرُ وَجْهَهُ فِي الْآتِرَابِ (حم هق ــ عن حديفة ) \* مَامِنْ خَارِ ج خَرَجَ مِنْ بَيْنَهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ۚ إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ اللَّازَٰكِكَةُ أَجْنِيَعَتُهَا رضاً بمَــا يَصْنَمُ حَتَّى يَرْ جَــعَ ﴿ حَمْ هَ حَبِ كَ ــ عَن صَفُوانَ بَن عَسَالُ ﴾ \* مَامِنْ دَابَّةٍ طَأَئْرِ وَلاَ غَيْرِهِ يُقْتُلُ بِفَيْرِ حَقَّ إِلاَّ سَيُخَاصِمُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( طب ـ عن ابن عمرو ) \* مَامِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلاَّ وَقَدْ دَسَّمَاهَا آللهُ لِبَنِي آدَمَ ﴿ قَطْ \_ عَنْجَابِ ﴾ \* \_ ز\_ مامن داع دَعا رَجُلاً إلى شَيْء إلا كانَ مَمَهُ مَوْقُوفاً يَوْمَ الْقيامَة لازماً به لأَيْفَار قُهُ وَإِنْ دَعَا رَجُل أَرْجُلا ( شخ والدارمي ت ك \_ عن أنس ، عن أبي هريرة) \* مَامِنْ دُعَاءَ أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ ٱلَّهُمُ ٓ ٱرْحَمُ أُمَّةً َ لْحَمَّدُ رَحْمَةً عَامَّةً (خط\_ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو جَمَا الْعَبْدُ أَفْصَلَ مِنْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَّالُكَ المَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (٥ ـ عن أبي هريرة ) مَامِنْ ذَنْبُ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ ٱللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْمُقُوبَةَ فِي ٱلدُّ نْبَا مَعَ مَايَدٌ خِرْهُ لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ ٱلرَّحِ (حم خد د ت ه حب ك ـ عن أبي بكرة ) \* مَامنْ ذَنْب أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ آللهُ تَعَالى لِصَاحِبِ الْعَقُو بَهَ فِي آلدُّ نْيَا مَعْ مَايَدَّخِرُهُ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ ٱلرَّحِ وَٱلْحَيَانَةِ وَالْـكَذِبِ وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا لَصِلَةُ ٱلرَّحِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيَكُونُوافَحَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَ الْهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَالُوا (طب ـ عن أبي بكرة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ إِلاَّ وَلَهُ عِنْدَ ٱللهِ تَوْبَهُ ۗ إِلاَّ سُوهِ ٱلْخُلُقُ فَإِنَّهُ لاَ يَتُوبُ مِنْ ذَنْبِ إِلاَّ رَجَعَ إِلَى مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ( أبوالفتح الصابوني في الأربعين عن عائشة ) \* مَامِنْ ذَنْب بَعْدَ ٱلشِّرْكِ أَعْظُمَ عِنْدَ اللهِ مِنْ نُطُنْةً وَضَعَهَا رَجُلُ فِي رَحِمٍ لاَ يُحِلُّ لَهُ ﴿ ابنِ أَبِي الدنيا عن الهيثم

1.9 ابن مالك الطائي ) \* مَامِنْ ذِي غِنِّي إِلاَّ سَبَوَدُّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُوتِي مِنَ ٱلدُّنْيَا قُوتًا ( هناد عن أنس ) \* مَا مِنْ رَا كِبِ يَخْلُو فِي مَسِسيرِهِ بِاللَّهِ وَذِكْرِ هِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ مَلَكُ وَلاَ يَخْـلُو بشِعْرِ وَنَعْوِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ شَيطاَنٌ (طب\_عن عقبة بن عامر) \* \_ ز\_مَامِنْ رَجُلِ لَأَيُوَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّجَعَلَهُ ۗ آللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي عُنْتُهِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، وَمَن أَقْتَطَمَ مَالَ السُّلِمِ بِيَمِينِ لَقَيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت\_عن ابن مسعود) \* \_ز\_ما مِنْ رَجُــل لَهُ مَالٌ لاَ يُؤدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلاَّ جُمِلَ لَهُ طَوْقًا فِي جُنُتِهِ وَهُوَ شَجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَّ يَفَرُ مِنهُ وَهُوَ يَنْبَعُهُ ( حم ن ـ عن ابن مسعود ) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْلِم يُصَابُ بِشَيْء فِي جَسَدِهِ فَبَتَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ رَفَعُهُ آللهُ بِهِ دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ ( ح ِت ه عن أِي الدرداء ) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْيِرٍ كَهُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ اللهِ شَيْشاً إِلاَّ شَعْمُهُمْ أَللهُ فيهِ (حم م د \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَامِنْ رَجُل مُسْلَم يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ وُلْدِهِ لَمْ يَبَلْغُوا ٱلَّحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ ٱلجَّنَةَ فِيضُلِ رَحْمَتِهِ إِلَّاهُمُ ۚ (حرخ ن ـ عن أنس) ﴿ مَامَنْ رَجُلِ يَمَّانَى

قَوْمًا وَيُوسِّعُونَ لَهُ حَتَّى يَرْضَى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى الله رضاهُم (طب عن أبي موسى) \* \_ ز \_ مامِنْ رَجُل يَتَطَهِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَكَمَا أَمْرَ ثُمَّ يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ حَتَّى يَأْنِيَ ٱلْجُمُعَةَ وَيَنْصِتَ حَتَّى تَقْفَى صَلاَّتُهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ إِلَّهُمْهَ إِن عن سلمان) \* مَامِنْ رَجُلِ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِلَّا أَتِّي اللَّهُ تَعَالَى وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ (حم خداك عن ابن عمر) \* مَامِنْ رَجُل يُجْرَحُ فِي حَسَدِهِ حَرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تُصَدَّقُ

( حم والضياء عن عبادة ) \* \_ ز \_ ما مِنْ رَجْلِ كِهُفَطُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ إِلاًّ أَنَّى يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجِامَ مِنْ نَار (ه ـ عنأبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُل يُدْرِكُ لَهُ ٱبْنَتَانِ فَبُعْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَعِيمَنَا؛ أَوْ صَعِيَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَنَاهُ أَلحَنْةَ (٥\_ عن ابن عباس ) \* ــ زــ مَامينْ رَجُــل يَدْعُو بدُعَاءِ إِلاَّ ٱسْنُحيبَ لَهُ ۖ فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنياَ وَإِمَّا أَنْ يُدَخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يُسَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُو بِهِ بَقَدْر مَادَعَا مَاكُمْ يَدْءُ بِإِنْمُ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ بَسْتَعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتُ رَبِّى فَمَا ٱسْتَحَابَ لِي ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ رَجُــل يَــٰلُكُ طَريقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهِلَ ٱللهُ لَهُ طَرِيقَ ٱلجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ كُم يُسْرِعُ بهِ نَسَبُهُ (دك ـ عن أ م هريرة ) \* مَا مِنْ رَجُلِ يُصَلِّى عَلَيْهِ مِائَةٌ لِلاّ غُفرَ لَهُ (طب حل \_ عن ابن عمر) \* ما مين رَجُل يَنُودُ مَر يضاً مُمْسِياً إلاّ خَرَجَ مَعَهُ أُ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يَسْتَغَفُّرُ ونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ أَنَّاهُ مُصْبِحاً خَرَبَمَ مَعهُ سَبغُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُ وَنَ لَهُ حَتَّى يُهْمَى (دك ـ عن على) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُل يَنْبَرُ وَجِهُ مُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ إِلاّ أَمُّنَهُ ٱللهُ الْنَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( طب ـ عن أبي أمامة) \* مَامِنْ رَجُل يَغْو سُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَمَرَ ذَٰلِكَ الْغَرْسِ (حم ـ عن أبي أيوب) \* مَامِنْ رَجُلُ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي ٱللهُ مَعْـٰ لُولاً بَدُهُ إِلَى عُنْتِهِ فَــكَّهُ برُّهُ أَوْ أَوْثَقَهُ إِنَّهُهُ أَوَّ لَمَا مَلاَمَةٍ ۗ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَة ۗ وَآخِرُهَا خِزْىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ـ عن أبي أمامة ) \* مَا منْ رَجُلُ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ وَالِدَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إِلاّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَتِّهَ مَقَابُولَةً مَبْرُورَةً (الرافعي عن ابن عباس) \* مَا مِن ۚ رَجُل يَنْعَشُ

بلِسَانِهِ حَقًّا فَمَولَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ إِلاًّ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى نُوَابَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ رَجُلُ لاَ يُؤدِّى زَ كَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَمَلَ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنْقِهِ شُجَاعًا وَمَن ٱقْتَطَمَ مَالَ الْمُسْلِم بِيَمِينِ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت\_عن ابن مسعود) \* مَامِنْ سَاعَةَ تَمُرُ \* بِإِنْ آدَمَ لَمْ يَذْ كُو أَللَّهُ فِيهَا إِلَّا حَسِرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ (حل هب ـ عن عائشة ) \* مَامِنْ شَيْء أَحَبُّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى مِنْ شَابِّ تَأَيِّب وَمَا مِنْ شَيْء أَبْغَضُ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ شَيْخٍ مُقْيِمٍ عَلَى مَعَاصِيهِ ، وَمَا فِي ٱلْحَسَنَاتِ حَسَــنَةٌ أَحَبُ إِلَى الله تَعَالَى منْ حَسَنَةً يَتُمْلُ فِي لَئِلَةٍ بُجُمَّةً أَوْ يَوْمُ مُجُعَةً وَمَامِنَ الذُّنُوب ذَنْبُ أَبْنَصُ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ ذَنْ يُعْمَلُ فِي لَيْلَةَ آلْجُمُهُ ۚ أَوْ يَوْمُ ٱلْجُمُةَ ۚ (أبوالمظفو السمعان في أماليه عن سلمان ) \* \_ ز\_ مامن شَيْء أَقْطُمَ لِظَهْر إِبْليسَ منْ عَالِم يَخْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ ( فر ـ عن واثلة ) \* مَا مِنْ شَيْءَ إِلاَّ يَعْلَمُ أَنَّى رَسُولُ الله إلاَّ كَفَرَهُ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ( طب عن يعلى بن مرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ شَيْءِ | إِلاَّ يَنْقُصُ إِلَّا أَلْشَّرُ ۖ فَإِنَّهُ يُزَادُ فيهِ (طب عن أبي الدرداء) \* ما من شَيْء في المُيزَانِ أَنْقُلُ مِنْ حُسُنِ آخُلُق (حرد عن أبي الدرداء) \* مَا مِنْ شَيْء كُمْ أَكُن أُريتُهُ إِلاَّ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى ٱلْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىّ أَنَّكُمْ تُمْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِنْنَةِ ٱلمَّسِيحِ ٱلدَّجَّالِ يُؤْتَى أَحَدُ كُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا اللَّوْمِنُ أَو الْمُوقَنُ فَيَقُولُ هُو مُحَدَّثُ رَسُولُ اللهِ جَاءَةَ بِالْمِيِّنَاتِ وَالْمُدَى فَأَجَبِنَا وَآمَنَنَّا وَآتَبَعْنَا هُوَ حَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوتِناً بِهِ ، وَأَمَّا النَّافِقُ أُو الْمُرْتَابُ فَيَقُلُ

لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْمَهُ (حم ف \_ عن أسماء بنت أبي بكر) \* \_ ز\_ما مِن شَيْء يُصِيبُ المُؤْمِنَ حَتَّى الْشَوْكَةَ تُصِيبُهُ إِلاّ كَتَبَ أَلَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَـ ۗ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيبَةً ۗ (م ــ عن عائشة ) \* مَامِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلاّ كَفَرَّ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيْدًا آيهِ (حرك \_ عن مُعَاوِية ) \* \_ ز\_ ما من شَيْء يُصِيبُ المُومِن مِن نَصَب وَلاَ حَزَن وَلاَ وَصَب حَتَّى أَلْهُمَّ مَهُ أَنْهُ إِلَّا يُكَفِّرُ ٱللهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيْمًا تَهِ (ت ـ عن أبي سعيد) \* مَامِنْ شَوْءٌ يُوضَمَ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُق لَيَبُكُمُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الْصَوْمِ وَالْصَّلَاةِ (ت ـ عن أَبِي الدرداء) \* ـ ز ـ مَامَنْ صَاحِبِ إِبَلِ وَلاَ بَقَرَ وَلاَ غَنَمَ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقيامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُ وَنِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُتَعْلَى بَـهْنَ الْنَاس ( ن ه حب \_ عن أبى ذر ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفَعُلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَبَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطَّ وَأُقْيِدَ لَمَـا بَقَاعَ قَرْقَرَ تَسْتَنُّ ءَكَيْهِ بِقَوَّاتُهَمَا وَأُخْفَافِهَا ، وَمَا مِنْ صَاحِب بَقَرَ لاَ يَفْلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْدِدَ لَمَـا بَقَاعِ قَرْ قَرْ تَنْظُحُهُ بَقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بَقَوَائُهُما ، وَلاَ صَاحِبُ غَنِي لا يَفْعَلُ فِنها حَقَّهَا ۚ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأَقْمِلَ لَمَا بَقَاعِ ۚ قَرْقَر تَنْطَعُهُ بَقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ مِأْظُلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا خَلِه وَلاَّمُنْ كَمِيرٌ قَرْنُهَا ، وَلاَصاحب كَنْز لْأَيْفُولُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شُحاعًا أُقْرً عَ يَنْمَعُهُ فَاغرًا فَأَهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيَنْاَدِيهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجِلَّ ذُنَهْ كَنْزَلَتُهَ ٱلَّذِي خَسَأْتَهُ فَأَنَا أَغْنِل

مِنْكَ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنهُ سَلَكَ يَدَهُ في فِيسِهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ ٱلْفَعْل (حم م ن ــ عن جابر ) \* ــ ز ــ مَامِنْ صَاحِب ذَهَبَ وَلاَ فَضَّـةِ لاَيْوَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَأْحِ مِنْ نَارَ فَأْحَمَى عَلَيْهَا في نَار جَهَنَّمَ فَيُكُوِّى بِهَا جِنْبُهُ ۚ وَجَبِينَهُ ۖ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بِرَكَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةً حَتَّى يُقْضَى مَيْنَ ٱلْبِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَلاَصَاحِبِ إِبلِ لاَيُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْحَقَّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَمَكَ بِقَاعِ قَوْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَيَفَيْدُ مِنْهَافَصِيلاً وَاحِدًا تَطُونُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَشُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّنَا مَرَّ عَلَيْهُ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهُ أُخْرَاها فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَـنَةً حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيَرَى سَبيلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى ٱلنَّارِ ، وَلاَ صَاحِب بَقَرَ وَلاَ غَنَمَ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ بُطِيحَ لَمُـا بِقَاعِ قَرْقُو لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْدًا لَيْسَ فِهَا عَقْصَاهِ وَلاَ جَلْحاً ۚ وَلاَ عَضْباء تَنْطَحُهُ بِقُرُ وَنِهَا وَتَطَوُّهُ ۚ بِأَظْلاَفِهَا كُلِّمًا مِّ ۗ عَلَيْه أُولاَهَا رُدُّ عَلَيهُ إُخْرَاها فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدًارُهُ خَسْبِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْهِبَادِ فَيرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى اَلْجَنَّةً وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (حم م دن\_ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ مَامِنْ صَبَاح إِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلُ لِرِّجَالَ مِنَ ٱلنَّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنَّسَاء مِنَ ٱلرِّجَالِ (ه ك ـ عن أبي سعيد ) \* مَا مِنْ صَبَاحٍ وَلاَ رَوَاحٍ إِلاًّ وَبِقَاعُ ٱلْأَرْض يُنَادِي بَعْضُهَا بَعْضًا يَاجَارَةُ هَلْ مَرَّ بِكِ الْيَوْمَ عَبَدْ صَالِح صَلَّى عَلَيْكِ أَوْ ذَكَرَ ٱللَّهُ فَإِنْ قَالَتْ نَهَمْ رَأَتْ أَنَّ لَمَا بِذَلِكَ فَضْلاً (طس حل ـ عن أنس) \* مَامِنْ صَبَاح يُصْبِحُ أَلْعِبَادُ إِلاَّمْنَادِ يُنَادِي سُبِعَانَ ٱلمَّاكِ ٱلْقُدُوسِ

(ت ـ عن الزبير) \* مَا منْ صَبَاح يُصْبُحُهُ الْعِبَادُ إِلاَّ صَارَ خُ يَصْرُخُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: لدُوا للتُّرَاب، وَأَجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ، وَأَبْنُوا لِلْخَرَاب ( هب ـ عن الزبير ) \* مَامن صَبَاح يَصْبُ الْعِبَاد إِلاَّ وَصَارِ خُ يَصْرُحُ أَيُّهَا الْحَلَائِقُ سَيِّحُوا الْمَلكَ الْقُدُّوسَ ( ع \_ وابن السني عن الزبير ) \* مَا مِنْ صَدَقَةَ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَلمنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلَ منْ قَوْل ( هب \_ عن جابر) \* مَامنْ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةً إِلاَّ وَ َ بِنَ يَدَيْهَا رَكُفَتَانِ ( حب طب \_ عن الزبير) \* \_ ز\_ مّامنْ عالِم أنَّى صَاحِبَ سُلْطَان طَوْعًا إِلاًّ كَانَ شَرِيكَهُ في كُلِّ لَوْن يُعَذَّبُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (ك ـ فِي تاريخه عن معاذ) \* مَامِنْ عام إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ (ت - عن أنس) \* مَا منْ علم إلا يَنْقُصُ الْخَيْرُ فيهِ ، وَيَزيدُ الشَّرُ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَا منْ عَبْدِ آبْتُهَلَى بَبَلَيَّةً فِي ٱلدُّنْيَا إِلاَّ بِذَنْبٍ ، وَٱللَّهُ أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَفْوًا منْ أَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ دَلِكَ ٱلدِّنْبِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ (طب ـ عن أبي موسى ) \* مَامنْ عَبْدِ أَسْتَحْيَا مِنَ الْحَلَالِ إِلاَّ أَبْتَلَاهُ أَللَّهُ بِالْحَرَامِ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَامَنْ عَبْدٍ إِلاْ وَلَهُ صِيتٌ فِي السَّهَاءِ ، فَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّهَاءِ حَسَنًا وُضِعَ في الْأَرْض ، وَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّهَاءِ سَيِّناً وُضِعَ فِي الْأَرْضِ ( البزار \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَامِنْ عَبْدِ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ إِلاًّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ مَرَقَ ، وَإِنْ رَغَمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِ ۗ (حم ق \_ عن أَبِي ذَرَ ۖ ) \* مَامِنْ عَبَدُ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ عَوْنٌ ( حم لئـ \_ عن عائشة ) \* مامنْ عَبْدِ مُؤْمن إِلاًّ

وَلَهُ ذَنْبٌ يَمْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَمْدَ الْفَيْنَةَ ، أَوْ ذَنْبُ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يْفَارِقَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَتَّنَا ۚ تَوَّابًا نَسِيًّا إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ ( طب عن ابن عباس ) \* مامِنْ عَبْدِ مُؤْمِن يَخْرُجُ مِنْ عَبْدَيْهِ مِنَ اللَّمُوعِ مِثْلُ رَأْسِ ٱلدُّبَابِ مِنْ خَشْيَةٍ ٱللهِ تَعَالَى فَنُصِيبُ حَرَّ وَجْهِهِ فَتَمَسُّهُ الدَّارُ أَبْدًا ( ه ـ عن ابن مسعود ) \* مامينْ عَبَدْرٍ مُسْلم إِلاَّ لَهُ ۖ بَابَانِ فِي السَّاءِ : بَابُّ يَنْرِلُ مِنهُ رِزْقُهُ ، وَبَابُ يَدْخُلُ فيهِ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ فَإِذَا فَقَدَاهُ بَكَيَا عَلَيْهِ ( ع حل - عن أنس ) \* - ز - ما من عبد مُشلم تَوضّاً فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى للهِ ف كُلِّ يَوْم رِنْدْتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَريضَتِهِ إِلاَّ بَنِي ٱللهُ بَيْنَا فِي الجَنَّةِ ( م \_ عن أم حبيبة ) \* مَامنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قالَ اَلَمَكُ وَلَكَ بِمِثْلُ (م د ـ عن أبي الدرداء) \* مامنْ عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ صَلاَةً صَادِقًا بِهَا مَنْ قِبِلَ نَفْسِهِ إِلاَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَكُتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَتَحَا بِهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ( حل ـ عن سعيد ابن عمير الأنصاري) \* ما مِنْ عَـ لْدِ وَلاَ أُمَّةٍ ٱسْتَفَفَّرَ ٱللهُ ۚ فَ كُلِّ يَوْم سَبْغِينَ مَرَّةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ سَبغتِمائَةِ ذَنْبٍ ، وَقَدْ خَابَ عَبَدْ أَوْ أَمَة تَعَمِلَ في الْيَوْمِ وَٱلَّايْلَةِ أَكْثَرَ مَنْ سَبَعْمِائَةً ذَنْبِ (هب ـ عن أنس) \* مامِنْ عَبْدٍ يَبِيهُ تَالِدًا إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَالِفًا (طب \_ عن عمران ) \* \_ز\_ ما مِن عَبْدٍ يَحْكُمُ ۚ بِيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَا. يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَلَكُ ۖ آخِذُ بَقَفَاهُ ثُمَّ ۚ يَرْفَعُ ۚ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِنْ قَالَ اللهُ أَلْقَهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا (ه \_ عن ابن مسعود) \* ما منْ عَبِدِ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ أَللهُ سَائِلُهُ عَنْهَا مَا أَزَادَ بِهَا ( هب \_ عن

الحسن مرسلا) \* مامنْ عَبَدْ يَخْطُو خَطْوَةٌ إِلاَّ سُئِلَ عَنْهَا ما أَرَادَ بِهَا ﴿ حل ــــ عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ مامنْ عَبْدٍ يُدْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأَ فَيُحْسنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُمْتَ أِن ثُمَّ يَسْتَغَفُّرُ ٱللَّهَ لِدَٰلِكَ ٱلذَّنْبِ إِلاَّ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ( حم ٤ حب \_ عن أبي بكر ) \* \_ ز \_ مَا منْ عَبْدِ يَرْ فَعُرُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُنُوَ إِبْطُهُ يَسْأَلُ آللَٰهَ مَسْأَلَةً إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهَا مَاكُمْ يَعْجَلُ يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ فَلِمْ أَعْظَ شَيْئًا (ت \_ عن أبي هريرة ) \* مامنْ عَبَدْ يُرِيدُ أَنْ يَرْ تَقِعَ في اَلدُّنياً دَرَجَةً ۚ فَأَرْتَفَمَ إِلاَّ وَضَعَهُ ٱللهُ فِي الآخِرَةِ دَرَجَةً أَكُبْرَ مِنْهَا وَأَطُولَ ( طب حل \_ عن سلمان ) \* ما منْ عَبْد يَسْتَرْ عِيهِ اللهُ رَعِيَّةُ كَيُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَهُو عَاشٌ لرَعيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ ( ق ـ عن معقل بن يسار ) \* ملمنْ عَبْدِ يَسْجُدُ فَبَقُولُ رَبِّ آغْفِر ۚ لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ﴿ طَبِ \_ عن والدَّ أَبِي مالك الأشجعي ﴾ \* مامنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجَدْةً إِلَّا رَفَعَهُ ٱللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ﴿ حَمَّ تَ نَ حَبِّ عِنْ ثُوبَانَ ﴾ \* \_ ز\_ مَامنْ عَبْدِ يَسْحُدُ للهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ بِمَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّيَّا " ، وَرَفَعَ لهُ بِهَا دَرَجَةً ۖ فَأُسْتَكَثْرُ وا مِنَ السُّيْحُودِ ( ه طب ـ والضياء عن عبادة بن الصامت ) \* ما منْ عَبْدِ يُصْرَعُ صَرْعَةً منْ مَرَيْن إِلَّا بَعْمَةُ آللهُ مِنْهَا طَاهِراً (طب ـ والضياء عن أبى أمامة) \* مامنْ عَبْدِ يُصَلِّى عَلَىَّ إِلاًّ صَلَتْ عَلَيْهِ الْلَائِيكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ۚ فَلَيْقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِيرُ ( حم ه \_ والضياء عن عامر بن ربيعة ) \* مامنْ عَبْدٍ يَظْلِمُ رَجُلاً مَظْلَمَةً في ٱلدُّنْيَا لَا يُقِطُّهُ مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ أَقَطَّهُ ٱللهُ تَعَالَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هب ـ عن

أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مامنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَوْم ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَدِيَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱشْمِيهِ شَيْءٍ فَ الْأَرْضِ وَلاَ فِي النَّهَاءِ وَهُوَ السَّهِيمُ الْعَلَمُ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَىٰءٌ ( ت ه ك ـ عن عثمان ) \* ما مِنْ عَبْدٍ يَمُرُ بَقَبْرِ رَجُلُ كَانَ يَمْوْفُهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَيُسَلِّرُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْه السَّلاَمَ ( خط وابن عساكر ، عن أبى هر يرة ) \* مامنْ عَثْرَةٍ ، وَلاَ أَخْتِلاَحٍ. عِرْق ، وَلاَ خَدْشِ عُودٍ إِلاَّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا يَغْفِرُ لَللَّهُ أَكْثَرُ ا ( ابن عساكر ، عن البراء ) \* مَامنْ غَازِيَةٍ نَفْزُو في سَبِيلِ ٱللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ ۚ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَىٰ أَجْرِ هِمْ مِنَ الْاجْرَةِ وَيَبْقَىٰ لَهُمُ الثَّلُثُ فَإِنْ كَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَة تَمَّ لَهُمْ أَجْرَهُمُ ( حم م د ن ہ ۔ عن ابن عمرو ) \* ما من قَاضِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَمَعَهُ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ إِلَى الْحَقِّ مَالَمٌ يُرِدْ غَيْرَهُ فَإِذَا أَرَادَ غَنْنَهُ وَحَارَ مُتَعَمَّدًا تَتَرَّأُ مِنهُ اللَّهَ كَانِ وَوَكَلَاهُ إِلَى نَفْسِهِ (طب عن عمران ) \* مامن قَلْب إِلاَّ وَهُوَ مُعَلَّقٌ ۚ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَرَاغَهُ ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا ، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم ه ك ـ عنالنواس) \* ما منْ قَوْم يَذُ كُرُونَ ٱللهُ إِلَّا حَنَّتْ مِمُ الْلَائِكَةُ ، وَغَشَيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَتَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ( ت ه ـ عن أبى هريرة وأبى سعيد ) \* ملمنْ قَوْم بَظْهَرُ فِيهُمُ الرَّابَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْم يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلاًّ أُخِذُوا بِالرُّعْبِ ( حم ـ عن عمرو بن العاص ) \* مَا منْ قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَاصِي هُمْ أَعَزُ وَأَكْنَرُ مِمَّن يَعْمَلُهُ ثُمَّ لَمْ يُعَيِّرُوهُ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ

بِعِفَابِ ( حم د . حب \_ عن جرير ) \* مَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ من بَحْلِس لَا يَذْكُرُ وَنَ ٱللَّهَ تَمَالَى فَهِهِ إِلاَّ قامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الْمَخْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيمَامَةِ ﴿ دَكَ ۖ عَنَ أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* مَا مَنْ قَوْم يَكُونُ فِيهِمْ رَجُلُ صَالِحٌ فَيَمُوثُ فَيَخْلُفُ فِيهِمْ مَوْلُودٌ فَيُسَمُّونَهُ إِنَّشِمِهِ إِلاًّ خَلَفَهُمُ ٱللَّهُ تَعَالَى بِالْحُسْنَى (ابن عــاكر ، عن على ًا \* ــ زــ ما منْ كُلِّ المَاءِ بِكُونُ الْوَلَدُ ، وَإِذَا أَرَادَ آللهُ خَلْقَ شَيْءٍ كُمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٍ (م عن أبي سعيد) \* مَا مِنْ لَيْلُ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ وَالنَّهَاءُ تُمْطِرُ فِيهَا يَصْرُفُهُ اللهُ حَيْثُ شَاءَ (الشافعى عن الطلب بن حنطب ) \* \_ ز\_ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى بهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرُ وَا إِنْ شِنْتُمُ : النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُرِهِمْ . فَأَيُّمَا مُؤْمِن مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ۚ وَلَاتِر ثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلْمَأْتِني فَأَنَا مَوْلاَهُ ( خ \_ عن أَبي هريرة ) \* ما منْ مُؤْمِن إِلاَّ وَلَهُ بَابَان : بَابُ يَصْمَدُ منهُ عَمَلُهُ وَبَابُ يَنْزِلُ مِنهُ وزْقَهُ ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيا عَلَيْدِ (ت ـ عن أنس) \* مَا مَنْ مُؤْمَن يُعَزَّى أَخَاهُ بمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ ٱللهُ مَنْ حُلَلَ الْـكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ه ـ عن عمرو بن حزم ) \* ـ ز ـ مَامِنْ بَحْرُوح يُجْرُ ـُ فَى سَكِيل آلَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَن يُجُرَّحُ في سَبَيلِهِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْنُتِكِ يَوْمَ جُو ِحَ . الَّاوْنُ لَوْنُ اَلدَّم ِ ، وَالرِّيمُ رِيمُ الْمِنْكِ ( ٥ – عن أبى هريرة ) ــزـــ ما مِنْ مُحْرِم يَضْعَى لِلَّهِ يَوْمَهُ كَبِلِّي حَتَّى تَغَيِبَ الشَّمْسُ إِلَّا فَابَتْ بذُنُو بِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ ( ه ـ عن جابر ) \* مَامِنْ مُسْلِمِ تُكْرِكُ لَهُ ٱبْنُمَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِما مَا تَحْبَتَاهُ إِلاَّ أَدْخَاتَاهُ الْجِنَّةَ (حم خد حب ك \_ عن ابن عباس) مامون

\* مامينْ مُسْلِم كَسَا مُسْلِمًا نُوبًا إِلاَّ كَانَ في حِفْظِ ٱللَّهِ تَعَالَى مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْ قَةَ " ( ت \_ عن ابن عباس ) \* مَا مِنْ مُسْلِم يَأْخُذُ مَضْحَمَةُ يَقُرُ أُسُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكُلِّ اللَّهُ بِهِ مَلَـكًا يَخْفَظُهُ فَلَا يَقْرُ بُهُ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى مُبَّ مَتَى هَبَّ ( حم ت \_ عن شداد بن أوس ) \* مامنْ مُسْلِم يَبـيتُ ا ذَكُو طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ ٱللَّهْلِ فَيَسْأَلُ ٱللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (حمده \_ عن معاذ) \* \_ ز \_ ما مِنْ مُسْلِم يَتَطَاَّرُ ۖ فَهُيِّمُ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّى هَذِهِ الصَّاوَاتِ الْحَبْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ (م ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مامنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيَعْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّى رَكُمْتَ يْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِما بَقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ( م د \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَا مِنْ مُسْلِم بَرْ رَعُ زَرْعًا ، أَوْ يَغْرْ سُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنهُ طَيْرٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّكُانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " (حم ق ت ـ عن أنس) \* مَامِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً ۖ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ۗ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةٌ ۚ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاقَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، قِيلَ وَٱثْنَانِ ؟ قال وَٱثْنَانِ (ت ـ عن عمر) \* مَا مِن مُسْلِم لِنَشِيبُ شَيْبَةً في الْإِسْلاَم إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَهَا حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةً ۚ ( د ـ عن ابن عمرو ) \* مَا منْ مُسْلِم يُصَابُ فى جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ ٱللهُ تَعَالَى الحَفَظَةَ إِلَا كُتُبُوا لِدَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ مِنَ أَنْكَيْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَادَامَ تَحْبُوسًا في وِثَاقِي (كــــ عن ابن عمرو) \* ــ ز -مامنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ إِلاَّ شَفْعُوا فِيهِ (حم طب ـ عن ميمونة) \* مَامِنْ

سُنلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوَكَةً ۖ فَمَا فَوْقَهَا إِلا حَطَّ اللَّهُ لَهُ بِهِ سَيِّناآتِهِ كَما تَحْطُ الشَّجْرَةُ وَرَقَهَا ﴿ ق ـ عن ابن مسعود ﴾ \* ـ ز ـ مَامنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ مُصِيبَةُ فَيَقُولُ مَا أَمِرَ هُ اللهُ : إِنَّا يللهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ آجِر فِي في مُصِيبَتِي ، وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلاَّ آجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ ٱللَّهُ لَهُ خَيرًا منْهَا (م ه ـ عن أم سلمة ، حم ـ عن أم سلمة ، عن ابى سلمة ) \* مَا مِنْ مُسْلِم يُظُلُّمُ مَظْلَمَةً ۚ فَيَقَانِلُ فَيُقْتَلُ إِلاَّ قُتِلِ شَهِيدًا ﴿ حَمَّ – عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ \* مَامِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَنْيًا إِلَّا وَقَلْمَهُ لَلَاكُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ ، فَإِنِ ٱسْتَغْفَرَ منْ ذَنْبِهِ كَمْ يُوقَّفْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمَذَّبْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ك ـ عن أم عصمة ) \* مَا منْ مسْلِم يَمُودُ مَر يضاً كَمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبَعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ لَللهُ الْعَظِيمَ ، ربَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوفِيَ (ت\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَتُودُ مُسْلِمًا غُدُوَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْغُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى كُمْسِيَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةٌ صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرَيفٌ فَى الجَنَّةِ ( ت ـ \_ ز \_ مَامِنْ مُسْلِمِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكُلَ السَّبْعُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الطُّيُورُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ۚ ، وَلاَ يَرْزُوهُۥ أَحَدُ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ﴿ مِ ـ عن جابر) \* \_ ز\_ مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ (١) إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (ه \_ عن ابن مسعود) \* مَامنُ مُسْلِم يُلِكِّي إِلاَّ لَتِي مَاعَنُ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ مِن حَجَرٍ ، أَوْ شَجَرٍ ، أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقُطِعَ ٱلَّارْضُ مِنْ هَاهْمَا وَهَاهُنَا (١) استشكاه السيوطي في حاشيته على ابن ماجه للحديث المصرح بفضل القرض على الصدقة

(ت ه ك ـ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مُسْيِم يَكُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفِ مِنَ المُسْلِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ( حم د ـ عن مالك بن ﴿ هبيرة ﴾ \* \_ ز\_ مَامِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَغُون رَجُلاً لا يُمْرَكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفَعُوا فِيهِ ( حم د \_ عن ابن عباس ) \* مَامِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ · ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَهِ مَالَمْ يَبَلُغُوا الْحِيْثَ إِلا تَلَقُّوهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ النَّانِيَةِ منْ أَيُّهَا شَاءَ دَخَلَ ( حم \_ عن عتبة بن عبد ) \* مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ تَمَالَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ ( حم ت \_ عن ابن عمرو ) \* مَامِنْ مُسْلِمِ يَنْظُورُ إِلَى آمْرَأُهِ أُوَّلَ رَمْقَهِ ، ثُمَّ يَغُضَّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ لِللهُ تَمَالَى لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا فِي قَلْبِهِ ﴿ حَمْ طُبِ ـ عَنِ أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* \_ز\_ مَا مَنْ مُسْئِرٍ يُنفَقُ مِنْ كُلِّ مَالِ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِلَّا ٱسْتَقْبَلَتُهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ (حمن حب ك \_ عن أبي در") \* \_ ز \_ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْنَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا إِلاَّ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّار ( ٥ ــ عن أنس ) \* ــ ز ــ مَامنْ مُسْلِمَيْن يُتَوَفَّى لَمُمَا ثَلَاثَةٌ منَ الْوَلَدِ كُمْ ۖ يَبْكُنُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْحَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بَفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ( ٥ ـ عن أنس ) \* مَامنْ مُسْلِمَيْن يَلْتَقَيَانِ فَيَتَصَا لَخَانِ إِلاَّ غُفُر ۖ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (حم دت ه \_ والضياء عن البراء ) \* \_ ز\_ مَا منْ مُسْلِمَيْن يَكْتَقَيَان فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيدِهِ لاَ يَأْخُذُ بِيدِهِ إِلاَّ لِلهِ فَلاَ يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُغْمَرَ لَمُمَا (حم - عن البراء) \* - ز - مَامِنْ مُسْلِحَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاقَةٌ مِنْ أَوْلاَدِهِمَا لَمْ يَبَالُغُوا الْحِيْثُ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا (حمن حب - عن أبي ذر") \* \_ ز\_مَامنْ

مُسْلِمَيْنَ يَمُوتُ لِمُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلاَدِ لَمْ بَبِنْلْغُوا الحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَصْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْحَنَّةَ ، يُقَالُ لَهُمُ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلُ أَبُوانَا ، فَيقَالُ آدْخُلُوا الْجِنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَواكُمُ (حمن ـ عن أبى هريرة ) \* مَا من مُسْلِمَيْن يَمُونَ لَمُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبِنْلُغُوا حِنثًا إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ (حم ن حب عن أبي ذرّ ) \* مَا منْ مُصَلّ إِلاَّ وَمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلَكُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ أَنَّهَا عَرَّجَا بِهَا ، وَإِنْ كُمْ يُتِّيهًا ضَرَّا بِهَا وَجْهَهُ (قط ـ في الافراد عن عمر ) \* مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْسُلِمَ إِلاَّ كَفَرَّ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا (حمرق ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَا منْ مَكُلُوم يُكُمِّرٌ فِي ٱللَّهِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ ۚ وَكَاللَّهُ ۚ يَدْمِي ، الَّاوْنُ لَوْنُ ٱلدَّم ، والرِّيمُ ريحُ الْمِيْكِ (خ ــ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ مَا منْ مَوْلُودِ إِلاَّ يُولَٰدُ كَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُوِّدُانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُتَجِّسَانِهِ كَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً تَجْماء هَلُ تُحِشُونَ فِها منْ جَدْعَاء (ق د\_ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَا منْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَحَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهَلُّ صَارَحًا مِنْ نَحْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ أَبْنُ مَرْ مِيمَ وَأَمُّهُ (حم م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ منَ الْمُسْلِمِينَ يَبِنْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِالَةً ۚ فَيَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ( حم م ن – عن أنس وعائشة ) \* مَا مِنْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّة مِنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفُّوا فِيهِ ( ن \_ عن ميمونة ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مَيِّتْ يَمُونُ فَيَقُومُ بَا كِهِيمٍ فَيَقُولُ وَاجَبَلاَهُ وَاسَنَدَاهُ أَوْ نَعْوَ ذٰلِكَ إِلاًّ وُكُلِّ بِيمَلَكُانِ يَلْهَزَ انِهِ هَكَذَا كُنْتَ (ت ـ عن أبي موسى) \* ـ ز ـ مَامِنْ نَبِي ۖ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ

الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (ك ق رت \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَامنْ نبي ۗ إِلاَّ وَلَهُ وَزيرَانِ منْ أَهْل السَّمَاءِ ، وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فِحَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَأَمَّا وَذِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : فَأَبُو بَكُر وَمُحَرُ ( ت ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَامنْ نَبِيّ بَعَثَهُ ٱللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِّيهِ حَوَارِ يُّونَ ، وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بَسُنَّتِهِ ، وَيَتَقَيَّدُونَ بِأَمْرٍ مِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَهْدِهِمْ خُلُوفَ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَالاً يُوْمَرُ ونَ : فَهَنْ حَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُ مَنْ ، وَمَنْ خَاهَدَهُمْ ، لِلسَانِهُ فَهُو مُؤْمِنْ ، وَمِنْ خَاهَدَهُمْ ، بَعْلَبُهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ لَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِجَانِ حَبَّةُ خَرْ دَلِ (حم م - عن ابن مسعود) مَامِنْ نَبِيٌّ كَبْرَ صُ إِلاٌّ خُيرًا بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (هـ عن عائشة) \* مَا منْ نَّبِي ۚ يَكُوتُ فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ إِلاَّ أَرْبَهِينَ صَبَاتًا ( طب حل ـ عن أنس ) ز ــ مَامِنْ نَفْس نَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَأَنَّ لَمَا الدُّنْمَا وَمَا فِهِمَا إِلاَّ الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْبَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِكَا يَرَى منْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ (حم ق ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَامِنْ نَفْس تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ الله يَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ إِلاَّ عَفَرَ ٱللهُ لَهُ ﴿ حَمَّ نَ هِ \_ عَن مَعَاذَ ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَامِنْ ۗ نَفْس مَنْفُوسَةِ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكانَهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ ا شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً قِيلَ أَفَلَا نَتَّكِلُ . قالَ لاَ أَعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكُوا فَكُلُّ مُسَمَّهُ لَىٰ خُلِقَ لَهُ . أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُمِيَّمُّرُونَ لِمَمَلَ أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ

الشُّقَاوَة فَيُيْسَرُ وَنَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشُّقَاوَةِ (حم ق ٤ - عن على ) \* -مَا مَنْ نَشْسَ مَنْنُوسَةِ الْبَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِالْهُ سَنَةٍ وَهِيَ يَوْمَنْنِدِ حَيَّةٌ (حم ق ت ـ عن جابر ) \* ــ ز ــ مَّامنِ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلا يُنَادِى مُنَادِ سَبِّحُوا الْمَاكِ الْقُدُوسَ ( ت \_ عن الزبير ) \* \_ ز \_ مَامِنْ يَوْمْ يُصْبِحُ الْمِيَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانَ يَبْزُ لَأَن فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا (ق ـ ءن أبى هريرة ) \* ـ ر ـ مَامِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَمْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يْبَاهِي مِهِ ٱللَّالِكَاكِكَةَ فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هُولًا، (من ٥ - عن عائشة) \* مَا مِنْ يَوْم إِلاَّ يُشْهَرُ فيهِ مَثَاقبيلُ منْ بَرَّكَاتِ الجَنَّةِ في الْفُرَاتِ ( ابن مردويه ، عن ان مسعود) \* \_ ز\_ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكَلِّهُ أَللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ ۚ وَيَنْفُرُ ۚ تَرْجُمَانُ ۚ فَيَنْظُرُ ۚ أَيْنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلاَّ مَاقَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَمِنْهُ فَلَا يَرَىمَاقَدَّمْ ، وَيَنْظُرُ ۗ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَاَتِرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاء وَجْهِهِ فَأُتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقِّ تَمْرَةِ ، وَلُو بِكَلِمَةَ لِطَبِّبَةَ (حم ق ت ه \_ عن عدى بن حاتم) \* \_ ز \_ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ لَهُ مَنْزِ لاَنِ : مَنْزِل في الجَنَّةِ ، وَمَنْزِل في النَّار . فَإِذَا مَاتَ فَلَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةَ مَنْزِلَةُ فَذَٰلِكَ قَوْلَهُ : هُمُ الْوَارِثُونَ . ( ٥ – عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَامِنْكُمْ منْ أَحَلِي إِلاَّ وَقَدْ وُكُلِّ بِهِ قَرينُهُ مِنَ الْجِيِّ ، وَقَر ينُهُ مِنَ اللَّاأَيٰكَةِ . قَالُوا وَإِيَّاكَ ؟ قَالَ وَإِيَّاكَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَا نَني عَلَيْهِ فَأَسْلَرَ فَلَا يَأْمُرُ بِي إِلاَّ بِخَيْرِ (حم م ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ مَامِنْـ كُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَعَهُ شَبَطًانُ ، قالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فال وَأَنَا إِلاَّ أَنَّ اللهَ

أَعَا نَنِى عَلَيْهِ ۖ فَأَسْلَمَ ۚ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْـ كُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُعْسِنُ الْوُصُوءَ ، ثُمُّ يَقُومُ فَيَرَ كُمُ رَكَهْتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِما بقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَحَسَتْ لَهُ الحَنَّةُ وَغُفْرَ لَهُ ( حم د حب \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُولُهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ تُحَدِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلاَّ فُتِعَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجِنَّةِ النَّانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ (حم م دن \_ عن عمر) ـ ز ـ مَامِنْ ـ كُمْ مَنْ رَجُل يُقَرِّبُ وَضُوءُهُ فَيَمَضْمَضُ وَيَمَجُ ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيْنْنَثِرُ ۚ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايًا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيبِهِ ، ثُمَّ ۚ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحْبَيْتِهِ مَعَ المَّاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمُوْفَقَيْنِ إِلاَّ حَرَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرُه مَعَ المَاء ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْمَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ ٱللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ منْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ الَّـاءِ ، فإنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى فَغَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَتَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ يَتْهِ إِلَّا ٱنْصَرَفَ منْ خَطِيثَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ ( حم م ـ عن عمرو بن عبسة ) \* ـ ز ـ مَامِنْـكُنَّ آمْرَأَهُ لَقُدُّمُ بَيْنَ يَدَبُّهَا ثَلَاثَةً منْ وَلَدِها إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِبِحاً بَّا منَ النَّارِ . قالَتِ آمْرُأَةٌ وَآثْنَـيْنِ ؟ قال وَٱثْنَايْنُ (حم ق \_ عن أَبِي سعيد ) \* \_ ز \_ مَامَنَعَكَ يَا أُنِيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْنَكَ أَكُمْ تَجَدْ فِيما أُوْحَىٰ آللهُ إِلَىَّ أَنْ ٱسْتَحِيبُوا لِلهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لَىا يُحْدِيكُمْ (حم ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَا خَلَ وَالدُ وَلَدَهُ أَفْضَلَ منْ

أَدَب حَسَن ( ت ك ـ عن عمرو بن سعيد بن العاصي ) \* مَا نَفَعَني مَالُ قَطَ مَا نَفَغَني مَالُ أَبِي بَكْرِ ﴿ حَمَّ هِ ـ عَن أَبِّي هَرِيرَةً ﴾ \* مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مَنْ مَال وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبَدًا بَهَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا ، وَمَا نَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللهُ ( حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا نَهَيْنُكُمُ عَنْهُ كَأَجْتَنْبُوهُ وَمَا أَمَرُ تُكُمُ \* بهِ فَانْعَلُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ۚ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ ۚ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَآخَتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِياَئُهُمْ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَاوَضَعْتُ قِبْلَةَ مَسْجِدِي هْذَا حَتَّى فُر جَ لِي مَا بَيْنِي وَ رَبْنَ الْـكَعْبَةِ (الزبير بن بكار في أخبار المدينة ، عن ابن شهاب مرسلا ) \* مَا وُلِدَ في أَهْل بَيْت غُلَامٌ إِلاَّ أَصْبُبَحَ فِيهم عِزْ ۖ كُمْ جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطُّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (م \_ عن أبي هر ررة ) \* \_ ز \_ مَا هٰذِهِ أَلْهُمَا وَعَلَيْكُ بِهٰذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرَمَاحِ الْقَنَا ، فَإِنَّمَا يُؤَيِّدُ ٱللهُ لَكُمْ بِهَا فِي ٱلدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ (• ـ عن على") ز \_ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ في صَلاَنِهِ قَبَلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَ قَهُ فِي صُورَةِ حِمَار (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا يَجِدُ الشَّهيدُ منْ مَسِّ الْقَتْلُ إِلاَّ كَا يَجِدُ أَحَدُكُم منْ مَسِّ الْقَرْصَةِ (ت ، حب ـ عن أبي هريرة ) \* مَا يَحَلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَشْتَدَّ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ ( ابن المبارك ن عمزة بن عبيد مرسلا) \* مَا يُخْر جُ رَجُلْ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَة حَتَّى يَفُكُّ عَنْهَا كَنْيَ سَنْهِينَ شَيْطَانًا (حم ك \_ عن بريدة ) \* \_ ز \_ مَا يَزَالُ الْبَلاَهِ بِالْمُوْمَنِ وَالْوُمْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَيَ ٱللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطيئةً

(ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَى بَأْتَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَمْمِ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) ز \_ مَا يَسُرُّىٰ أَنَّ لِي أُحْدًا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ۖ ثَالِثُ وَعِنْدِي مِنْهُ بِينَارُ ۗ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُكُهُ لِدَيْن عَلَىٰ ۖ ( م – عن أبى هريرة ) \* – ز – مَا يُصِيبُ الْمُسْلِرَ منْ نَصَب ، وَلاَ وَصَب ، وَلاَ هَمْ " ، وَلاَ حَزَنِ ، وَلاَ أَذَّى ، وَلاَ غَمْ " حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ آللهُ بِهَا مَنْ خَطَاكِاهُ (حم ق \_ عن أبي ســعيد وأبي هريرة مماً ) \* \_ ز \_ مَا يَكُونُ عِندِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْـكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَمْفَ يُمِنَّهُ ٱللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغُن يُغْنِهِ ٱللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ ، يُصَبِّرُهُ ٱللهُ ُوَمَا أُعْطِيَ أَحَدُ عَطَامَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ﴿ حَمَّ قَ ٣ \_ عَنَ أَبِّي سَعِيد ﴾ ز \_ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعَى مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولَى إِذَا أَصْبَعْتِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَاحَيُّ يَا فَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغَيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلاَ تَكِلْني إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ ( ن ك ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا يَنْبغَي لِنَبيّ أَنْ يَقُولَ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (حم د ـ عن عبد الله بن جعفر) \* \_ ز ـ مَا يَنْقِمُ أَبْنُ جَبِلِ إِلاَّ إِنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِكُ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا ، وَقَدِ أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَأَمَّا الْمَبَّاسُ فَهِيَ عَلَى ۖ وَمِثْلُهَا مَعْهَا يَانُحَرُ أَمَّا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ ( حم ق د ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ( ه \_ عن ابن عباس ) \* مَانِيرُ ٱلْحَدِيثُ أَهْلَهُ كَمُحَدِّثُهِ غَيْرً أَهْلِهِ ﴿ فَو ـ ءَنِ ابنِ مسعودٍ ﴾ \* مَانِيمُ الزَّكاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فى النَّار ( طص\_عن أنس ) \* \_ ز\_ مَتَّعْهَا فَإِنَّهُ

لاَ بُدَّ مِنَ الْمَتَاءِ وَلَوْ نِصْفَ صَاعِ مِنْ تَمْرِ (هق ـ عن جابر) \* ـ زـ مَتَّمُّهَا وَلَوْ بِصَاءِ ﴿ خَطِّ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴾ مَثَلُ آبْنَ آدَمَ وَإِلَى جَنْبُهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ لَلْنَا يَا وَقَعَ فَى الْمُرَمِ حَتَّى يَهُوتَ ( ت \_ والضياء عن عبد الله آبِن الشَّفِيرِ ﴾ \* مَثَلُ أُصَّانِي مَثَلُ الْمِلْحِ فِي الطَّمَامِ لاَ يَصْلُحُ الطَّمَامُ إلاَّ بالملتح (ع ـ عن أنس) \* مَثَلُ الْإِيمَانِ مَثَلُ الْقَميص تَقَمَّتُهُ مَرَّةً وَ تَنْزُ عُهُ أُخْرَى ( ابن قانع ، عن والد معدان ) \* مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثُلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا خِيَّتَانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ ثُدِيِّهِما إِلَى تَرَاقِمِها ، فَأَمَّا الْمُنْفِي فَلَا يُنْفَقُ شَيْئًا إِلاَّ سَبَغَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُعْدِينَ بَنَالَةُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُريدُ أَنْ يُنفِق سَيْنًا إلا " لَزِقَتْ كُلُ عَلْقَةً مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسَعِّهَا فَلَا تَنَّسِعُ (حم ق ت - عن أبي هريرة) \* مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ ٱللهُ فِيهِ ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكُرُ ٱللهُ فيهِ مَثْلُ الحَيِّ وَاللَبِّتِ (ق \_ عن أبي موسى ) \* مَثْلُ الجَليس الصَّالِ لِ كَمَثَلَ الْعَظَّارِ إِنْ لَمْ يُنْطِكَ مَنْ عِطْرِهِ أَصَابَكَ مَنْ رَيْحِهِ ( د ك ـ عن أنس ) \* مَثَلُ الجَليسِ الصَّالِخِ ، وَالجَليسِ السُّوءِ كَمَثَلَ صَاحِبِ الْسِنْكِ ، وَكِيرِ الحَدَّادِ لاَ يَعْدِمُكَ من صَاحِبِ الْسِنْك ، إِمَّا أَنْ تَشْتَرَ يَهُ أَوْ تَجَدَ ريحَهُ ، وَكَرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْنَكَ ، أَوْ ثَوْبَكَ ، أَوْ نَجَدُ مِنهُ ريحًا خَبيثَةً ( خ ـ عن أبي موسى ) \* مَثَلُ الرَّا فِلَةِ فِي الرِّينَةِ فِي غَيْرٍ أَهْلِهَا كَمَثَلَ ظُلْمَةً يَوْمَ الْقيامَة لاَ نُورَ لَما ( ت \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* مَثَلُ الصَّاوَاتِ الخَمْس كَمَثَلُ نَهُوْ جَارِ عَذْبِ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَعْنَسِلُ فيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتِ فَكَ 'يْبْقِي ذَٰلِكَ مِنَ ٱلدُّنسَ (حم م - عن جابر) \* مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ

وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلَ السِّرَاجِ يُضِيءَ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ﴿ طَبِ \_ والضياء عن جندب ) \* \_ ز \_ مَثَلُ الْقَائْمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ ، وَالْدَاهِنِ فِيهَا كَمَثَلَ قَوْم ٱسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَيْخُرِ ۖ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلاَهَا ، وَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَسْفَلُهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا آسْتَقُوا مِنَ المَـاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ۚ فَقَالَ الدينَ في أُعْلَاهَا لاَ نَدَعُكُمُ تُصْعَدُونَ فَتُؤُذُونَا ، قَنَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصيبنا خَرْقا وَكُمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَثْرُ كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَـكُوا جَمِيمًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا حَجِيمًا ﴿ حَمْ حَتْ \_ عن النعمان بن بشير ﴾ \* مَثَلُ الْقَلْب مَنْلُ الرِّيشَةِ تَقَلَّبُهُما الرَّيَاحُ بِفَلَاقٍ ( ٥ \_ عن أبي موسى) \* \_ز \_ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِصَدَقَتِهِ كَمَثَلَ الْكَلْبِ يَقُّ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيِنُهُ فَيَأْكُ كُلُهُ (م ن ه - عن ابن عباس ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلِّمُ أَلْعِلْمَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلَ الَّذِي يَكُنِزُ الْكَنْزَ فَلَا يُنْفَقُ مِنْهُ ( طس \_ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْبِلْمَ فَصِغَرِهِ كَالنَّفْشُ عَلَى الحَجَو ، وَمَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْبِلْمَ في كِبَرِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ هَلَى الَّهِ (طب ـ ءن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُنَةِ وَالْإِمَامُ يَغَطُّبَ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِي يَهُ لُ لَهُ أَنْسِتْ لَا نُجْمَةَ لَهُ (حم ـ عن ابن عباس) \* مَثَلُ الَّذِي يَخِلِسُ يَسْمَعُ ٱلحْـ كُمَّةَ وَلاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ بَشَرٌّ مَايَسْمَعُ كَمَثَلَ رَجُلِ أَنَّى رَاعِيًّا فَقَالَ: يَارَاعِي أُجْزِ رَنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ . قالَ ٱذْهَبْ كَفُدُ ۚ بِأَذُن خَرْ هَا شَاةً فَلَـهَتَ فَأَخَلَـ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ (حم ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُ مَاوَهَبَ كَمَثُلُ الْكَلْبِ يَدَى \* فَيَأْكُلُ قَيْنَهُ ۖ فَإِذَا ٱسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفَ

فَلْمُعُرِّنَىٰ بِمَا ٱسْتَرَدَّ ثُمُّ لِيُدْفَعُ ۚ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (د ـ عن ابن عمرو) \* مَثَلُ آلَّذِي يُعْتَقُ عَنْدَ ٱلمَوْتِ كَمَثَلَ ٱلَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (حمت ن ك - عن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُعَــلِّمُ ٱلنَّاسَ ٱلْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ ٱلْفَتَـيلَةِ تُضيء للنَّاسِ وَتَحْرَقُ نَفْسَهَا (طب ـ عن أبي برزة ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ كَلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ مَثَلُ بَهِيرِ تَرَدَّى وَهُو يَجُرُهُ بِذَنْهِهِ (هق - عن ابن مسعود) \* مثَلُ ٱلَّذِينَ يَهُوْ وَنَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُ وِنَ ٱلْجُمْلَ يَتَةَوُّونَ إِرْ عَلَى عَدُوِّ هِمْ مَثَلُ أُمِّ مُوسَى رُ وَنِيمُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا (د في مواسيله هني ــ عن جبير بن نفير مرسلا) \* مَثَلُ الْوَامِنِ إِذَا لَقِي الْوَامِنَ فَسَمٍّ عَلَيْهِ كَمَثَلِ البُنْيَانِ بَشُدٌ بَنْفُهُ بَمْضًا (خط ــ عن أبي موسى ) \* - ز - مثلُ الْمُولِمِنِ ٱلَّذِي بَقْرَأُ ۖ الدُّو الذُّ اللُّـ ثُرُجَّةِ ريحُها طَيِّتْ وَطَعْمُها طَيِّتْ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللِّي لاَيَّدَ أَ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ الْتَعْرَةِ طَعْمُها طَبِّتْ وَلا رِ مِحَ لَمَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرُأُ ٱلْقُرْ آنَ كَمَثَلَ الرِّ بْحَانَةِ ريحُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُرٌ \*، وَمَثَلُ الْمَاجِرِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرِأُ ٱلْقُرْآنَ كَمَثَلَ ٱلحُنظَلَةِ طَعْمُهُمْ مُرُّ وَلا رَجَ لَمَا ، وَمَثَلُ جَليس الْسَالِح كَمَثُلَ صَاحِب الْسِيْك إِنْ لمْ يصِيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابِكَ مِنْ رِيجِهِ ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلُ صَاحِبِ الْكِرْ ي إِنْ كَمْ يُصِدُكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ (ن ه - عن أنس) \* مَثَلُ ٱلْمُؤْمِن ٱلَّذِي يَقُرْ أَ الْقُرْ آَنَ كَمَثَلَ ٱلْا تُرْجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ ٱلْوَامِن الَّذِي لاَ يَقْرُ أَ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ النَّمْرَةِ لاَرِيحَ لَمَا وَطَعْمُهَا كُوْ ، وَمَثَلُ المنافِقِ ٱلَّذِي يَهْرُأُ اللُّهُ آنَ كَمَثُلَ ٱلرَّيْحَالَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرْ ۗ، وَمَثَلُ المُنافِق ٱلَّذِي لاَ يَقُرُ أَ الْقُرْ آَنَ كَمَثَلَ ٱلْحُنْظَلَةِ لِيْسَ لَمَا رِيعٌ وَطَعْمُهُما مُرٌ (حم ق ٤ - عن

أَبِي مُوسِي ﴾ \* مَمَلُ النُّولِينَ كالْبَيْتِ آلْخَرِب فِي النَّظَّاهِرِ ۖ فَإِذَا دَّخَلْتَهُ ۗ وَجَدْتَهُ مُؤَنَّنًّا ، وَمَثَلُ الْفَاحِرِ كَمَثَلِ الْقَبْرِ الْثَمَرُّفِ الْمُحَصَّى يُنْجِبُ مَنْ رَآهُ وَجَوْنُهُ مُمْتَلِي النَّفَا ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَثَلُ الْوَامِين كَمَثَلَ الْخَامَةِ منَ الزَّرْعِ تُعْيَوْهَا الرِّيمُ مَرَّةً وَتَعْدِلْكَ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمَنافِق كَمَثَلَ الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ ٱلْجُفَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً (حم ق \_ عن كعب بن مالك) \* \_ ز\_ مَثَلُ المُواْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ الأَتَرَ الْأَلَّيمُ تَفْيَوُهُ ، وَلِا يَزَالُ المُواْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَامٍ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَلَ شَجَرَةٍ ٱلْأَرْزِ لاَ يَهْـ تَرُ تُحقَّى يَسْتَحْصِدَ (حم ت\_ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ اللُّومِينِ كَمَثَلَ الْعَطَّارِ إِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ وَإِنْ مَاشَيْتَهُ نَفَعَكَ وَإِنْ شَارَكْنَهُ نَفَعَكَ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ خَامَةِ الزَّرْعِ مِنْ حَيَثُ أَنَّهَا الرِّيمُ كَفَأَنَّهَا فَإِذَا سَكَنَتِ اَعْتَدَلَتْ وَكَذَاكِ الْمُؤْمِنُ يُكَفَأُ بِالْبَلَاءِ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَالْأَرْزَةِ صَاَّءَ مُعْتَدِلَةَ حَتَّى يَنْصِمَهَا اللهُ تَعَالَى إِذَا شَاءَ (ق ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ ٱلْخَامَ تِ تَحْسَرُ مَرَّةً وَتَصْفَرُ أُخْرَى وَالْـكَا فِرِ كَالْأَرْزَةِ (حم ــ عن أبيٌّ ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْسُنْبُلَةِ تَسْتَقَيمُ مَرَّةً وَتَخِرُ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْحَالِهِ مَثَلُ ٱلْأَرْزَةِ لاَتَزَالُ مُسْتَقَيمةً حَتَّى تَخِرَّ وَلاَ تَشْعُرُ (حم ـ والضياء عن جابر) \* مثَلُ ٱلمُؤْمِن مَثَلُ السُّنبُ لَةِ تَمْيِلُ أَحْيَانًا وَنَقُومُ أَحْيَانًا (ع والضياء عن أنس) \* مَثْلُ ٱلْوَثْمِنِ مَثْلُ ٱلنَّحْلَةِ إِنْ أَكَاتُ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَقَمَتْ عَلَى عُود نَخِو لَمْ تَكْسِرُهُ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ سَبِيكَةِ الذَّهَبِ إِنْ نَفَخْتَ عَلَيْهَا أَخْرَتُ وَ إِنْ وَزِنَتْ كُمْ تَنْقُصْ ( هب ـ عن ابن عمرو ) \* مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ مَثَلُ ٱلْنَّخْلَةِ

لاَ تَأْ كُلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ طَيِّبًا ( طب حب - عن أبى رزين ) \* مَثْلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ النَّخَلَةِ مَا أَخَذُتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ ﴿ طَبِ \_ عن ابن عمر ﴾ \* مَثُلُ الْمُؤْمِزِينَ فِي تَوَادُّهِيمْ وَتَرَاحُهِمْ وَتَعَاطُهُمْ مَثَلُ ٱلْجَسَدِ إِذَا ٱشْتَكَى مِنْهُ هُضُو ۚ نَدَاعَى لَهُ سَأَمُرُ ٱلْجَسَدِ بِالسَّهَرَ وَٱلْحُمِّى (حم م ـ عنالنعان بن بشير) \* - ز - مَثَلُ ٱلْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بَنْ بُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الْصَائم الْقَائِمِ آلِئًا كُمِ السَّاجِدِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ الْبَحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ بُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلَ الْصَّائِمِ الْفَائْمِ الدَّائْمِ الَّذِي لَاَيْ تَبُرُ مِنْ صِسِيَامٍ وَلاَ صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِمَعَ وَتُوَكِّلَ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِــلَهُ ٱلجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرِ أَوْ غَنيمةً ﴿ ( ق ت ن ـ عن أبي هربرة ) \* مَثَلُ المَوْ أَةِ الْصَّالَحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلَ الْغُرُ اب ٱلْأَعْصَرِ ٱلَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْضَاء (طب ـ عن أَبِي أَمَامَة ) \* ـ ز ـ مَثَلُ الْمُسْلِينَ وَالْبَهُودِ وَالنَّصَّارَى كَمَثْلَ رَجُلِل آسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَمْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى ٱللَّيْلِ فَمَسِلُوا إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فَقَالُوا لاَحاجَمةً لَنَا إِلَى أَجْرِ كَ ٱلَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا لَكَ فَقَالَ لَمُمْ لاَ تَفْسَلُوا أَكُملُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ وَخُدْوا أَخِرَكُمْ كامِلاً فَأَبُواْ وَتَرَكُوهُ فَأَسْتَأْجَرَ أُجَرَاء بَعْدَهُمْ فَقَالَ أَعْمَالُوا بَقَيَّةً يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ ٱلَّذِي شَرَطْتُ لَمُمْ مِنَ ٱلْأَجْرِ فَعَهِـلُوا حَتَّى إِدَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لكَ مَاعَيلْنَا وَلَكَ أَلا جُو الذي جَعَلْتَ لَمَا فِيهِ فَقَالَ أَكُمُ أُوا بَقِيَّةً عَمَلَكُمْ فَإِنَّمَا َ يِقَ مِنَ الْمُنَّارِ شَيْءٍ يَسِدِرُ فَأَبَوْا فَأَسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَـٰلُوا لَهُ بَقِيةَ يَوْمهم فَعَمِلُوا بَقَيَّةً بَوْمُهُمْ خَتَّى غَابَتِ النَّشَّشُ وَأَسْتَكُمْتَأُوا أَجْرَ الْفَرَيَّةُ بِي كِلَّهُمَا

فَذَالِكَ مَثَلَهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِـلُوا مِنْ هَذَا النَّوْرِ (خ\_عن أبي موسى) \* مَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَلَ الْشَّاةِ الْمَاثْرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَمِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةٌ وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لاَ تَدْرِي أَيْهُما تَنَسِعُ (حم م ن - عن ابن عمر ) \* مَثَلُ أُمِّتي مَثَلُ الطَر لا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ (حم ت \_ عن أنس ، حم \_ عن عمار ، ع \_ عن على ، طب - عنابن عمر، وعن ابن عمرو) \* مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبُهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَاعَرَ قَ ( البزارعنابن عباس ، وعنابن الزبير ، ك \_ عنأبيذر ) مَثَلُ بلاَل كَمَثَلَ لَحَدْلَةِ غَدَتْ تَأْ كُلُ مِنَ ٱلْحُلُو وَٱلْمَرْ ثُمُ ۖ يُمْسَى خُلْوًا كُلُّهُۥ (الحكيم عن أبي هريرة) \* مَثَلُ بَلْعُمَ بَنِي بَاعُورَاء فِي بَني إِسْرَارِيْيلَ كَمَثَلَ أُمَيَّةً بْنِ أَبِي الْصَّلْتِ فِي هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ( ابن عساكر عن سعيد بن المسيب مرسلا ) ـ زــ مَثَلُ مَا بَعَثَنَى آللهُ بِهِ مِنَ ٱلْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلَ الْغَيَثُ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَ مِنْهَا نَقيَّةٌ قَبِلَتِ اللَّاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْمُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ آلَاء فَنَفَعَ آللهُ بِهَا النَّاسَ شَر بُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَأَيْفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاء وَلاَ تُنْبِتُ كَلَاًّ فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ ۚ فِي دِينِ ٱللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَسَثَنِي ٱللَّهُ بِهِ فَعَـلِمَ وَعُلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ كُمْ يَرْفَعُ بذَٰ لِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقَبَلُ هُدَى آللهِ ٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ﴿ قَ ـ عَنِ أَبِي مُوسَى ﴾ \* \_ ز\_ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ ٱلرِّحْلِ يَكُونُ كَيْنَ يَدَي أَحَدِيكُم ثُمُ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ كِيْنَ يَدَيْدِ (حمه - عن طلحة ) \* مَثَلُ مِنَّى كَالرَّحِم فِي ضِيقِهِ فَإِذَا خَمَلَتْ وَسَّعَهَا اللهُ ( طس \_ عن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ هٰذِهِ الدُّدْيَا مَثَلُ ثَوْب شُقٌّ مِنْ أَوَّالِهِ إِلَى آخِرِهِ فَسَيقَ مُتَعَلَّقًا بِحَيْظٍ فِي أَخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَٰلِكَ ٱلْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ

(هب عن أنس) \* \_ ز \_ مَثْلِي فِي النَّذِيدِينَ كَمَثْلَ رَجُلِ بَنِي دَارًا فَأَحْسَنُهَا وَأَكُمْلُهَا وَأَجْلُهَا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةً لَمْ يَضَعْهَا فَجَعَلَ ٱلنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ تُمَّ مَوْضِعُ هُذِهِ ٱللَّبِنَةِ ، فَأَنَا فِي الْنَّبِيِّنَ مَوْضِعُ تِلْكُ ٱللَّهْمَةِ (حم ت \_ عن أبي ، حم ق ت \_ عن جابر ، حم ق \_ عن أبي هريرة ، حم م ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَثَلِي كَمَثَلَ رَجُلِ ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَتَ أَضَاءَتْ مَاحَوْ لَمَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهُ إِنَّ ٱلدَّوَابُ ٱلَّتِي يَقَوْنَ فِي الْنَار يَقَوْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَخْجُزُهُنَّ وَيَعْلَبِنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَذَالِكَ مَثَلَى وَمَثَلُكُم ۚ ، أَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَنَفَلُمُونِي فَنَقْتَحِمُونَ فِيهَا. ( حم ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَثَلي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَفَرَسَيْ رهانِ ، مَثَلي وَمَثَلُ الْسَّاعَةِ كَمَثَلَ رَجُــلِ بَعَثَهُ قَوْمٌ طَلَيعَةً ۖ فَلَمَّـا خَشَىَ أَنْ يُسْبَقَ أَلاَحَ بتَوْ بَيْهِ أُتِيتُمْ أَنيتُمُ أَناذَاكَ أَناذَاكَ (هب \_ عنسهل بن سعد) \* مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ كَمَثُلَ رَجُلِ أَوْقَدَ فَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَٱلْجَنَادِبُ يَقَمَٰقَ فِيهَاوَهُوۤ يَذُبُّهُنَّ عَهما وَأَنَا آخُذُ بِحُجْرَكُمْ عَن النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّنُونَ مِنْ يَدِي (حم ـ عن جابر) \* - ز - مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَعَثْنِي اللهُ بِهِ كَمَثْلَ رَجُلِ أَتِّي قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنَّ رَأَيْتُ ٱلْحَيْشَ بَعْيْنِي وَإِنِّي أَنَا أَنَدِّيرُ الْدُرْيَانُ فَالنَّجَاء النَّبَعَاء فَأَطَاعَهُ طَائفَةُ منْ قَوْمِهِ فَأَدْكُوا وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلَهُمْ فَنَعَوْا ، وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَدَيَّتُهُمُ أَلِمَيْنُ فَأَهْلَكُمُمْ وَأَجْنَاحَهُمْ ، فَذَالِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَني فَاتُّبُعَ مَاجِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ ٱلحَقِّ (ق\_ عن أبي موسى ) \* تَجَالِسُ اللَّهُ كُو تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْسَّكِينَةُ وَتَكُفُّ بِهِمُ

اللَّذَيْكَةُ وَتَغْشَاهُمُ ٱلزَّحْمَةُ وَيَذْ كُرُهُمُ ٱللَّهُ فَلَى عَرْشِهِ (حل - عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* \_ ز \_ نُجَالَسَةُ الْعُلْسَاءِ عِبَادَةٌ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* مُدَارَاةُ النَّاس صَدَقَةٌ (حب طب هب \_ عن جابر) \* \_ ز\_ مُدْمنُ ٱلخَمْرِ كَمَابِدِ وَثَنِ (خِرْ هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مُرْ أُخْتَكَ فَلْـتَرْ كَبُّ وَلْتَخْتَمِرْ وَلَتَصُمُ ۚ لَلَاثَةَ أَلِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبٍ أُخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنَّ (حرد ن ه عن عقبة بن عامر ، د ك \_ عن ابن عباس) \* مَرَ وَجُلُ بغُضْن شَحَرَةٍ عَلَى ظَهُو طَريق فَقَالَ وَاللَّهِ لَا نَحَـِّينَ هَٰذَا عَنِ الْسُلِمِينَ لاَ بُواْذِيهِمْ ۖ فَأَدْخِلَ ٱلجَنَّةُ ۚ (حم م عن أبي هريرة ) \* مَرَّرْتُ لَئِلَةَ أَشْرِيَ بِي بِاللَّاءِ ٱلْأَعْلَى وَجِبْرِيلُ كَالْحِيْس الْمِالِي مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَى (طس ـ عن جابر) \* مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرىَ بِي عَلَى مُوسَى قَأَمَّنَا يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ (حم م ن \_ عن أنس) \* مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَكْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (حم ق ت ه \_ عن عائشة ، ق \_ عن أبي موسى ، خ \_ عن ابن عمر ، ه \_ عن ابن عباس ، وعن سالم بن عبيد) \* \_ ز \_ مُرُوا أَبَّا ثَابَتِ يَتَعَوَّذُ لَارُقْيَةَ إِلاَّ فِي نَفْسَ أَوْ مُحَدٍّ أُولَدْعَةٍ (حم د ـ عن سهل بن حنيف) \* ــ زـــ مُرُوا الصَّبَّى بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبِّمَ سِنِينَ وَإِذَا بَالَمْ عَشْرَ سِنِينَ فَأَصْرِبُوهُ عَلَمْا (د\_عن سرة) \* مُرُوا أَوْلاَدَ كُم بِالصَّلاَةِ وَهُمُ أَبْلَهُ سَبْعٍ سِينِ ، وَأَصْر بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرْ قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْصَاجِعِ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُ كُمْ خَادِمَهُ عَبِدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَادُونَ النُّرَّةِ وَفَوْقَ ٱلرُّكبَةِ (حمد ك ـ عن ابن عمرو) \* مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَ إِنْ كَمْ تَفْعُلُوهُ ، وَٱنْهَوْا عَن ٱلمُسْكُر وَ إِنْ لَمْ تَجْتَنْبُوهُ كُلُّهُ ( طص \_ عن أنس ) \* مُرُوا بِالْمَرُ وفِ وَأَنْهُواْ عَن

اَلُمْنَكُرَ قَمْلُ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَعَابَ لَكُمْ ۚ (هـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ مُرُوهُ فَلْمِيْتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَطَلِلَّ وَلْيَقَادُ وَلَدْتِجٌ صَوْمَهُ ﴿ حَمْ حَدْ ـ عَنْ ابْنَ عَبَاسَ ﴾ \* - ز - مُو هَا فَإِنْ يَكُ فِها خَيْر الْ فَسَتَفَعَلُ وَلا تَصْرِبْ طَعِينَتَكَ كَصَرْب أَمَيْكَ حب ـ عن لقيط بن صبرة ) \* مَسْأَلَةُ الْفَيِّ شَـ بِنْ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيامَ ۗ (حم ــ عن عمران) \* ــ ز ــ مُسْتَرَ بِحُ وَمُسْتَرَ الحَ مِنْهُ الْعَبَدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِ بِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَهَا إِلَى رَحْمَةِ لِللَّهِ نَعَلَى ؛ وَالْعَبَدُ الْفَاجِرُ تَشَّتَرِ يحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمِلاَدُ وَالْشَّجَرُ وَالْدَوَابُ ( حم ق ن \_ عن أَبِي قتادة ) \* مَشْيُكَ إِلَى المَسْجِدِ وَأَنْصِرَانُكُ إِلَى أَهْلِكَ فِي ٱلأَجْرِ سَوَالِهِ ( ص - عن يحيي بن أبي يحيي النساني مرسلا) \* مَشُوا المَاء مَصًّا وَلاَ تَعُبُّوهُ عَبًّا (هب \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَضَتَ الْمُعْرَةُ لأهْلهَا أَبَايهُ ۚ كَلِّي ٱلْإِسْلاَمِ وَالْجَهَادِ (ق عن مجاشع بن مسعود ) مَضْمَضُوا مِنَ ٱلَّابَٰنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَّما ۗ (ه ـ عن ابن عباس وعن سهل بن سعد ) \* مَطْلُ الْنَنَىٰ ظُلْمُ ۚ فَإِذَا أَنْهِ عَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيه فَلْيَكَّهِ عَ (ق ع \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَطَلُ الْغَنَّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلَىءَ فَاتَّبَعْهُ ( . \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ممّ الغلام عَقيقة فأهر يقوا عَنهُ دَما وَأُميطُوا عَنْهُ ٱلأذَى (خ ده \_ عن سلمان بن عامر) \* مَعَ كُلِّ خَتْمَةً دَعُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (هب عن أنس) \* مَمَرَكُلُ فَرْحَة تَرْحَة " (خط \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْنَاسُ أَنِّي أَقْدَلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ القُرْ آلَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّين مُرُوقَ ٱلْسَّهُمْ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ (حم ق \_ عن جابر ) \* مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَلَالَ اللهِ وَحَرَامِهِ ( حل ـ عن أبي

سعيد) \* مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ أَمَامَ الْمُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَتْوَةٍ ( حــل طب\_ عن محمد بن كعب موسلا) \* مُعُـنَّرَكُ النَّنَا يَامَا بَيْنَ ٱلسَّمِّينَ إِلَى السَّبَعِينَ (الحسكيم عن أبي هريرة ) \* مُعَقَّبَاتُ لاَنُحَيَّبُ قَائِلُهُنَّ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةٌ ۖ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَعْمِيدَةً وَأَرْبَمَ وَالْاَثُونَ تَكْبِيرة فِي دُبُرِكُلُ صَلاَةٍ مَكْنُوبَةٍ (حم متن عن كعب بن عجرة ) \* مُعَلِّمُ ٱلْخَـيْدِ يَسْتَغَفِّرِ لَهُ كُلِّ شَيْءٌ حَتَّى ٱلْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (طس ـ عن جابر ، البزار عن عائشة ) \* مَفَاتَبِيحُ ٱلجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لْأَإِلٰهُ ۚ إِلَّا ٱللهُ (حم ـ عن معاذ) \* مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ تَخْسُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا ٱللهُ تَمَالى: لاَ يُعْلَمُ ۚ أَحَدُ مَا يَكُونَ فِي غَدِ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ إِلاَ اللهُ تَمَالَى ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ تَمَالَى ، وَلاَتَدْرِي نَفْسٌ بأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَدْرى أَحَد مُنَّى يَعِيهِ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ تَعالَى (حم خ - عن ابن عمر) \* مِفْنَاحُ آلجَنَةُ الْصَّلاّةُ، وَمِفْنَاحُ الْصَّلاّةِ الْطُّهُورُ (ح هب - عن جابر) \* مِعْمَاحُ الصَّلاقِ الطَّهُورُ، وَتَعْرِيمُ النَّكْبِيرُ، وَتَعْرِيمُ النَّكْبِيرُ، وَتَعْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ( حمدت م ـ عن على ) \* ـ ز ـ مِفْتَاحُ الْصَّلاَةِ الْطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا الْتَتَكَبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا النَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْنَتَيْنِ نَسْلِيمَةٌ ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَن لمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُةً بِالحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْدِها (ت\_عن أبي سعيد ) \* مَقَامُ ٱلرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبيلِ ٱللهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة سِتَّنَ سَنَةً (طب ك ـ عن عمران) \* مَكارمُ ٱلْأَخْ الرَق عَشْرَةُ تَكُونُ فِي ٱلرَّجُ لِ وَلاَ تَكُونُ فِي أَبْنِهِ وَتَكُونُ فِي آلِأَنْ وَلاَ تَكُونُ فِي ٱلأَب وَتَكُون فِي الْعَبْدِ وَلاَ تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ يَقْسِمُهَا اللهُ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ : صِدْقُ ٱلحَدِيثِ وَصِدْقُ

الْبَأْسِ وَ إِعْطَاءِ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ ، وَصِلَةُ الرَّحِم وَالْتَذَمُّ اللَّهَارِ ، وَالْتَذَمُّ لِلصَّاحِبِ ، وَإِقْرَاءِ الْضَيْفِ ، وَرَأْسُهُنَّ الحَيَاءُ (الحكيم هب ـ عن عائشة) \* مَكارِمُ ٱلْأَخْلَاقِ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْجَنَّةِ (طس ـ عن أنس ) \* مَكَانَ الْكُنِّ النَّكُميد ، وَمَكَانَ الْمَلَاقِ السُّعُوطَ، وَمَكَانَ الْنَفْخِ ٱللَّهُودَ (حم ـ عن عائشة ) \* مَكْتُوبٌ فِي ٱلْإِنْجِيــلِ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَ إِلْكَمَيْلِ ٱلَّذِي تَـكِيلُ تَـكَنَّالُ ( فر ـ عن فضالة بن عبيد ) \* مَكْتُوبُ فِي الْتَوْرَاةِ مَنْ بَلَنَدَ ۚ لَهُ ٱبْنَةَ ۖ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَةَ سَىنَةً ۖ فَلَمْ رُزَوِّجُهَا فَأَصَابَتْ إِثْمَا فَإِنَّمُ ذُلِكَ عَلَيْهِ ( هب ـ عن عمر وأنس ) \* مَكْتُوبٌ فِي الْتَوْرَاةِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (ك ـ عن ابن عباس) \* مَكَّةُ أُمُّ الْقُرَى وَمَرْوُ أُمُّ خُرَاسانَ (عد ـ عن بريدة ) \* مَكَّةُ مُنَاخُ لاَتُباعُ رباعُها وَلاَ تُوْجَرُ بُيُوبُهُمُ (ك هق - عن ابن عمرو) \* - ز - مَلاً أللهُ بيُوجَهُمْ وَقُبُورُهُمْ نَارًا سَكَا شَغَلُونا عَنِ الْطَّلاَةِ ٱلْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ النَّشَّسُ ( حم ق ٤ عن على ، م ه \_ عن ابن مسعود ) \* مُلِيءَ عَمَّار ۖ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ ( ه \_ عن على ، ك هق \_ عن ابن مسعود ) \* مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى آمَرَ أَةً فِي دُبُر هَا (حم د عن أبي هريرة ) \* مَلْمُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ وَمَلْمُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمٌّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَاكَمُ يَسَأَلُ هُجُرًا (طب \_ عن أبي موسى ) \* مَلْعُونُ مَنْ سَبّ أَبَاهُ ، مَلْمُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَٰهُ ، مَلْمُونٌ مَنْ ذَيَجَ لِفَيْرِ اللهِ ، مَلْ وُنْ مَنْ غَـيَّرَ تُحُوْمَ ٱلْأَرْضُ ، مَلْفُونُ مَنْ كَمَةً أَعْمَى عَنْ طَرِيق ، مَلْفُونُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، مَلْفُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلَ قَوْم لُوطٍ (حم ـ عن ابن عباس) \* مَلْفُونٌ مَنْ ضَارً

مُؤْمِناً أَوْ مَكُرَ بِهِ (ت ـ عن أب بكر) \* مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ (ك هق ـ عن عمران ﴾ \* مَلْعُونُ مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَ نَجْ ِ وَالْنَاظِرُ إِلَيْهَا كَالْاٰكِل عُلَمَ ٱلِخْنْزِير بِالْقُرْ آنِ فَمَنْ قَرَأًهُ مِنْ أُعْجَبِيٍّ أَوْ عَرَبِيٍّ فَلَمْ يُقَوِّمُهُ قَوَّمَهُ لِللَّكُ ثُمَّ رَفَعَهُ قَوَامًا (الشيرازي في الألقاب عن أنس) \* مَمْ لُو كُكَّ يَكُفيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو أَخُوكَ فَأْكُو مُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلاَدِكُمْ وَأَطْهِمُوهُمْ مِثَّا تَأْ كُلُونَ ( ٥ \_ عن أبي بكر) \* مِنْ أَخُونَ آخُمِانَةً يَجَارَةُ ٱلْوَالِي فِي رَعِيّتِهِ (طب عن رجل) \* مِنْ أَسُو ٓ النَّاس مَنْزِلَة مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ (هب ـ عن أبي هريرة) ـ ز ـ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَابًا يَوْمَ انْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الْصُورَ (خــ ءن عائشة ) \* مِنْ أَشَدُّ أُمَّتِي لِي خُبًّا نَاسُ يَكُونُونَ بَعْدِي بَوَدُّ أَحَـدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُخْشُ وَالْتُفَخُّشُ وَقَطِيمَةُ لَرَّجِم وَتَخُوبِنُ الْأَمِينِ وَأَنْتِمَانُ آلْخَائِن (طس ــ عن انس) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكَبَاكَى النَّاسُ فِي السَّاجِدِ (ن ـ عن أنس) \* مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَهُرُ ۗ الرَّجُلُ فِي المَسْجِدِ لاَيُصَلِّى فيهِ رَ كُعْتَيْنِ وَأَنْ لاَيُسَلِّمَ آرَّ جُلُ ۚ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِ فُ وَأَنْ يُبَرِّ دَ الْصَّيُّ ٱلْشَّيْنَ ۚ (طب ـ عن ابن مسعود ) ــ زــ مِنْ أَفْضَلَ السُّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ مَيْنَ ٱثْنَيْنِ فِي النِّـكَاحِ (هـــ عنابي رهم) مِنْ أَفْضَل الْعَمَلَ إِدْخَالُ النُّشْرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ تَقْضَى عَنْهُ كَيْنًا ، تَقْضِي لَهُ حَاجَةً تُنَفِّسَ لَهُ كُو بَهُ ۗ ( هب \_ عن ابن المنكدر مرسلا ) \* مِن ٱفْتِرَاب السَّاعَةِ ٱنْتِفَاخُ ٱلْأَهِلَّةِ ( طب ـ عن ابن مسعود ) \* مِنِ ٱقْدِرَابِ ٱلسَّاعَةِ أَنْ رُسَى ٱلِمْلاَلُ قَبَلاً مَيْقَالُ لَيْلَتَيْنِ وَأَنْ تُنَتَّخَذَ ٱلمَسَاحِدُ طُرُقًا وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْثُ الفَحْأَة (طس \_ عن أنس ) \* مِن ٱقْــتِرَاب السَّاعَةِ كَثْرَةُ الْقَطْر وَرِقَلَّةُ النَّبَّاتِ وَكَرْيَةُ الْقُرَّاءِ ، وَقِلْةُ الْفُقْهَاءِ ، وَكَثرَةُ الْأَمْرَاءِ، وَقِلْةُ الْأَمْنَاءِ (طب \_ عن عبــد الرحمن بن عمرو الأنصاري ) \* مِنِ ٱقَـٰتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ (ت ـ عن طلعة بن مالك ) \* مِنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الْشَرْكُ بِاللَّهِ وَالْمَيْنِ الْفَمُوسُ ( طب \_ عن عبدالله بن أنيس ) \* مِنْ إِكَفَاءِ ٱلدِّين تَمُصُّحُ الْمُبْطَ وَآتُّخَاذُهُمُ الْقُصُورَ فِي ٱلْأَمْصَارِ (طب ـ عن ابن عباس) \* مِنَ الْبرِ أَنْ تَصِلَ صَدِيقَ أَبِيكَ (طس - عن أنس) \* مِنَ النَّمْر وَالْبُسُر تَمْرُ (طب - عن جار ) \* منَ الجناء أَنْ أُذْ كَرَ عِنْدَ الرَّجُل فَلَا يُصَلِّي هَلَيَّ (عب \_ عن قنادة موسلا) \* مِنَ ٱلْحِيْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ النَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ ٱلْشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ ٱلرَّبيبِ خَمْرٌ وَمِنَ الْمَسَل خَمْرٌ (حم ـ عن ابن عمر) \* مِنَ ٱلزُّرْ قَلَةِ مُمْنٌ (خط ـ عن أبي هريرة ) \* مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُسَرِّم عَلَى النَّاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ الْوَجْهِ ( هب \_ عن الحسن مرسلا) \* مِن الصَّدَقَةِ أَنْ تُعَلِّمَ ٱلجُّمِلَ ٱلْعِلْمَ فَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ ( أبو خيشمة في العلم عن الحسن مرسلا ) \* \_ ز\_ مِنَ الْصَّــالاَّةِ صَلاَّةٌ مَنْ فَاتَنَهُ ۗ وَكُمَّا تُمَّا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، يَعْنَى الْعَصْرَ (ن ـ عن نوفل وابن معاوية وابن عمر ) \_ ز\_ مِنَ الْغَيْرَ"ة مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكُرَّهُ اللهُ : فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأُمَّا مَا يَكُونُهُ فَالْفَيْرَةُ فِي غَـيْرِ رِيبَةٍ (هـ عن أبي هربرة) \* - ز - مِنَ النظرة الصَّمْضَةُ وَالأَسْتِنْشَانُ وَالسَّوَّاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ ( خ .. عن ابن عمر ) \* ـ زـ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَسْمَضَةُ ، وَالْإَسْتِنْشَاقُ ، وَالْسُوّاكُ ، وَقَصُّ الْشَارِب ، وَتَمَّلِي

ٱلْأَطْفَارِ ، وَنَتَفْ ٱلْإِبْطِ ، وَٱلْإَسْتِيحْدَادُ ، وَغَسْلُ ٱلْبَرَاحِمِ ، وَٱلْإِنْتِضَاحُ ، وَٱلْإَخْتِنَانُ ( - - عن عمار بن ياسر ) \* - ز - مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَتَقَلِيمُ ٱلْأَظْفَارِ، وَقَصُّ السَّارِبِ (خ - عن ابن عمر ) \* مِنَ الْكَبَائِرُ أَسْتِطَالَةُ ٱلرَّجُـلِ فِي عِرْض رَجُل مُسْلِم ، وَمِنَ الْسَكَمَاتُر السَّبَّقَانِ بِالسَّبَّةِ (ابن أبي الدنيا في دم النضب عن أبي هويرة ) \* - ز - مِنَ الْمُكَبَائِرِ شَتْمُ ٱلرَّجُلِ وَالِدَيْهِ يَدُبُّ أَمَّ الرَّجُل فَيَسَتُ أَبَا ۗ وَيَسُتُ أُمَّهُ فَيَسُتُ أُمَّهُ ( ق ت ـ عن ابن عمرو ) \* مِنَ أَللهِ تَعَالَى لآمِنْ رَسُو لِهِ لَعَنَ أَللٰهُ قَاطِمَ الْسَّدْرِ ﴿ طَبِ هَى \_ عَنِ مَعَاوِيةً بِن حَسِدةً ﴾ \* مِنَ لَلَّذِيِّ ٱلْوُضُوء وَمِنَ لَلَيِّ الْغُسُلُ (ت - عن على) \* مِنَ ٱلْرُوءةِ أَنْ يُنْصَ ٱلْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَاحَدَّنَهُ ، وَمِنْ حُسْنِ الْمُمَاشَاةِ أَنْ يَقِفَ ٱلْأَثُمُ لِأَخِيهِ إِذَا ٱنْقُطَعَ شيشعُ نَعْسَلِهِ (خط ـ عن أنس) \* مِنْ بَرَ كَةِ ٱلمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأَثْنَى (ابن عساكر عن واثلة ) \* مِنْ تَمَام التَّصِّيَّةِ الْأَخْدُ بِالْبَدِ (ت \_ عن ابن مسعود) مِنْ تَمَامُ الْصَّلَاةِ سُكُونُ ٱلْأَطْرَافِ ( ابن عساكر عن أبي بكر ) \* مِنْ تَمَام النَّعْمَةِ دُخُولُ آلَجِنَّةِ وَالْفَوْزُ مِنَ النَّار (ت ـ عن معاذ) \* مِنْ تَمَام عِيادَةِ ٱلمَر يض أَنْ يَضَمَ أَحَدُ كُمْ يَدَهُ عَلَى جَهْمَنِهِ وَيَشْأَلُهُ كَبْفَ هُو ، وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ لَلْصَافَحَةُ (حم ت عن أبي أمامة) \* مِنْ حُسْنِ إِسْلاَم اللَّرْ ع تَرْكُهُ مَالاً يَفْنيهِ (ت هـ عن أبي هريرة ، حم طب ـ عن الحسين بن علي، الحاكم في الكني عن أبي بكرالشيرازي عن أبي ذر ، ك في تاريخه عن طي بن أبي طالب ، طص ـ عن زيد بن ثابت ، ابن عساكر عن الحرث بن هشام ) \* مِنْ حُسْن الصَّلاَةِ إِقَامَةُ الْصَفِّ (ك ـ عن أنس) \* مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ ٱلمَّرْءِ حَسْنُ

ظَنَّةِ (عد خط \_ عن أنس) \* مِنْ حِين يَخْرُ مُ أُحَدُ كُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْعدِه فَرَجْلُ تَكُنَّبُ حَسَنَةً وَٱلْأُخْرَى تَمْخُو سَيِّئَةً (ك هب عن أبي هريرة ) \* مِنْ خُلْفَا أَكُمْ خَلِيفَة " يَحْمُو ٱلمَالَ حَشْياً لاَيَعَكُهُ عَدًّا (م-عن أبي سعيد) \* مِنْ حَبْرِ خِصَالِ الْصَّائِمِ السَّوَاكُ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* مِنْ حَبْرِ طِيبُكُمُ الْمِنْكُ (ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِر النَّاسِ لَمُمْ رَجُلْ مُمْسِكَ عِنَانَ فَرَسِهِ فَسَبِيلَ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَيْمَ هَيْمَةً أَفْزَ عَةُ طَارَ عَلَيْهَا يَبِثَنَنِي الْقَتْلُ وَٱلَمُوتَ مَظَانَّهُ ، وَرَجُلُ فَ غُنَيْمَةً فِي رَأْس شَعَفَةً مِنْ هٰذِهِ الشَّمَٰعِ أَوْبَطَن وَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ رُبْقِيمُ الْصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّ كَاهُ وَيَعْبُدُ رَبُّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ ٱلْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ في خَديد (م ٥ - عن أبي هريرة) مِنْ سَعَادَةِ أَنْ آدَمَ ٱسْتِيْخَارَتُهُ ٱللَّهُ ، وَمِنْ سَعَادَةِ أَبْنَ آدَمَ رِضَاءُ بِمَا قَضَى ٱللهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ أَنْ آدَمَ تَرْ كُهُ آسْتِخَارَةَ آللهِ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ أَنْ آدَمَ سُخْطُهُ بَمَا قَضَى اللهُ لَهُ (ت ك ـ عن سعد) \* مِنْ سَعَادَةِ اللَّهِ عَ أَنْ يُشْبِهَ أَبَّاهُ (ك ـ في مناقب الشافعي عن أنس) \* مِنْ سَعَادَةِ ٱلمَرْءِ حُسْنُ ٱلْحُلُقِ ، وَمِنْ شَقَاوَتُهِ سُودٍ ٱلْحُلُقُ (هب\_عن جابر) \* مِنْ سَمَادَةِ ٱلَمْ و خِنَّةُ لِحْمَيَّهِ (طب عد\_ عن ابن عباس) \* مِنْ سُنَنِ المرْسَلِينَ : الحِلْمُ ، وَالْحَبَاء ، وَالْحَجَامَةُ ، وَالْسُوَّاكُ وَالْتَمْطُرُ ، وَكَثْرَةُ الْأَزْوَاجِ (هب - عن ابن عباس) \* من شير ار النَّاس مَنْ تُدْرَكُهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَهُمُ أَحْيَالُا (خ \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مِنْ شَرِّ النَّاس ذُواَلْوَجْهَيْنِ الَّذِي مَأْتِي هُولُاء بوَجْهِ وَهُولُاء بوَجْه (د ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ عَبْدُ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بدُنْيَا

125 غَيْرُهِ ( ٥ - عن أبي أمامة ) \* مِنْ شُكْرِ النَّعْمَةَ إِفْشَاوُهُمَا ( عب عن قنادة موسلا) \* \_ ز \_ مَنْ غَسَّلَهُ ٱلْفُسْلُ وَمَنْ حَلَهُ ٱلْوُصُوءُ يَعْنَى ٱلْمَيْتَ (ت \_ عن أبي هر ره ) \* مِنْ فِنْدِ ٱلرَّجُلِ أَنْ بُصْلِحَ مَعِيشَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ حُبِّ ٱلدُّنْيَا طَلَبَ مَايُصْلِحُكَ (عدهب \_ عن أبي السرداء ) \* مِنْ فِقْدِ ٱلرَّجُلِ رفَّهُ فِي مَعِيشَتِهِ ( حم طب- عن أبى الدرداء ) \* مِنْ كَرَامَةِ ٱلمُؤْمِنِ عَلَى ٱللَّهِ ثَمَالَى مَقَاهِ ثَوْبِهِ وَرِضَاهُ بِالْبَسِيرِ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ نَخْتُونًا وَكُمْ رَرَ أَحَدُ سَوْءَتِي (طس ـ عن أنس) \* مِنْ كُذُرُ وَ ٱلْبِرِ ۖ كِيَّانُ لَلْصَائِبِ وَالْأَمْرُ اصْ وَالْصَّدَّقَةِ (حل ـ عن ابن عمر ) \* مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْرَةِ

إِلْمُعَامُ ٱلْمُسْيِرِ الْسَخْبَانِ (ك ـ عنجابر ) \* ـ ز ـ مِنْ هَهُنَا جَاءتِ الْفِتَنُ، وَأَشَارَ | نَعُوْ اَلْمُنْرِقِ ، وَالْجَنَاء وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَتَادِينِ أَهْلِ الْوْرَدِ عِنْدَ أَمُولِ أَذْنَابِ ٱلْإِيلِ وَٱلْبَقَرِ فِي رَبِيعَةٌ وَمُضَرِّ (خ-عن ابن مسعود) \* مِنَّا ٱلَّذِي يُصَــلِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ ﴿ أَبُونَعِيمُ فَى كَتَابِ اللهدى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ ﴿ \_ زِ ـ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالا فَلِمْ يُؤَدِّ زَكَانهُ مُثَلِّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ ٱلْفِياَمَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ ٱلْفِياَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلهِ مَتَبِّهِ ثُمَّ يَثُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ (خ ن - عن أبي هريرة ) \* مَن آنَاهُ أَللهُ مِن هذَا الدَّالِ شَيْمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسَأَلُهُ

فَلْيَقْبَالُهُ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقًا ۗ ٱللهُ إِلَيْهِ (ح ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ آذَى ٱلْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي ، إِنَّمَا عَمُّ الرَّبُلِ صِنْوُ أَبِيدِ (ابن عساكر عن ابن عباس) مَنْ آذَى ٱلْمُسْلِمِينَ فِي طُرِقَهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَقَنَّمُهُمْ (طب ـ عن حذيفة بن أُسيد ﴾ \* مَنْ آذَى أَهْلَ ٱلمَدِينَةِ آذَاهُ ٱللهُ وَعَلَيْدِ لَعْـَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَارُكَة

وَالْنَّاسِ أَجْمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَّفْ وَلَا عَدْلُ (طب ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كَنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (خط\_عن ابن مسعود ) \* مَنْ آذَى شَعْرَةً مِنِّي فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَابِي فَقَدْ آذَى اللهَ ( ابن عساكر عن على ) \* مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي ( حم نخ ك ـ عن عمرو ابن شاس) \* مَنْ آذَى مُسْلِماً فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهُ (طس\_ عن أنس) \* \_ ز ـ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُواهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزُّ كَاةَ وَصَامَ رَمَّضَانَ كَانَ حَمًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجِّنَّةَ هَاجَرَفَى سَبيل اللهِ أَوْخَلَفَ في أَرْضِهِ التي وُلِكَ فِيها (حمخ - عن أبي هريرة) \* مَنْ آوَى ضَالَّةٌ فَهُو ضَالٌ مَا أَهُ يُسرِّ فَهَا (حم م ـ عن زيد بن خاله ) \* مَنْ آوَى يَيْنِياً أَوْ يَنْسِمَيْنِ ثُمَّ صَـبَرَ وَٱخْنَسَبَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجِنَّةِ كَهَاتَنِيْ (طس ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَن أَبْنَاعَ طَعَامًا ۚ فَلَا يَبَعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ ﴿ حَمْ قَ نَ ه ـ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ، ق ٤ ــ عنابن عباس ، حم م .. عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ مَن آبْتَاعَ مُحْفَلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَّ بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَالِم إِنْ شَاءِ أَنْ يُمْسِكُهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءِ أَنْ يَرُدُهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر لاَسَمْرَاء (ن ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن ٱبْتَاعَ كُخْفَلَةٌ فَهُوَ بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنْ رَدُّهَا رَدٌّ مَعَهَا مِثْلَ لَبَنَّهَا أَفْحًا (ده ـ عن ابن عمر) مَن أَبْنَاعَ تَمْـُوْتُنَا فَلْيَتْعُمَدِ ٱللَّهُ وَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَايُطْعُمُهُ ٱلْحَاْوَاهِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ ( ابن النجار عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَن ٱبْقَاعَ نَخْلًا بَمْدَ أَنْ تُوْبَرَ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِمِ ۚ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ ٱلْمُبْتَاعُ ، وَإِنِ ٱبْتَاعَ عَبَدًا وَلَهُ مَالٌ ۖ هَـَـالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُبْتَاعُ ( حم خ ه ـ عن ابن عمر ، ه ـ عن عبادة بن الصامت ) \*

مَنِ ٱبْتَغَىٰ الْعِلْمَ لَيُبَاهِيَ بِهِ الْمُلْمَاءِ ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ الشُّنْهَاءِ ، أَوْ تُشْيِلِ أَفْئِدَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ ۚ فَإِلَى النَّارِ (كُ هب ـ عن كمب بن مالك) \* مَن أَبْتَغَا الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وُ كُلِلَ إِلَى تَفْسِهِ ، وَمَنْ أُنْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ ( ت \_ عن أنس ) \* مَنِ أَبْتُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْسُلْمِينَ فَلْيَعْدُلُ بَيْنَهُمْ فَى خُطْهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعُدِهِ وَبَحْلِيهِ ﴿ فَطَ هَقَ طَبِ \_ عَنِ أَمْ سَلَةً ﴾ \* مَن أَبْتُلِيَ بِالنَّصَاءِ بَيْنِ الْسُلِمِينَ فَلاَ يَرْفَعْ صَوْتَهُ ۚ عَلَى أَحَدِ الْحَصْيَانِ مَالاَ يَرْفَمُ عَلَى الْآخَرِ (طب هق\_عن أم سلمة) \* \_ز\_ مَن أَبْتُلِيَ بِشَيْءِمنَ الْبُنَاتِ فَصَبَرَ عَلَبْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجابًا مِنَ النَّارِ ( ت ــ عن عائشة ) \* مَن آبْتُليَ فَصَبَرَ ، وَأُعْطِي فَشَكَرَ ، وَظُلِمَ فَنَفَرَ ، وَظَلَمَ فَأَسْتَغَفْرَ أُولَٰنِكَ لَمْمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْنَدُونَ ( طب هب \_ عن سحبرة ) \* مَنِ أَبْشُلِيَ منْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِهَيْء فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (حم ق ن ـ عن عائشة) \* مَنْ أُبْلِيَ بَلاَء فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَإِنْ كَتَنَهُ فَقَدْ كَفْرَهُ (د\_والضياءعن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ أَنَّى أَخَاهُ الْمُثْلِمَ عَالَماً مَشَّى فى خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَحْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَ تُهُ الرُّحْمَةُ ۚ فَإِنْ كَانَ عُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى وَإِنْ كَانَ مَسَاءِ صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ﴿ وَ لَـ عَنِ عَلَى ۗ ) \* \_ ز \_ مَنْ أَنَّى الجُمُعَةَ فَلْيَغُنَّسِلُ ( حم ق ت ه \_ عن آبن عمر ) \* مَنْ أَتَى الْجُمْهَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ﴿ ابن عساكُو ، عن ابن عمرو ﴾ مَنْ أَنَّى الْسُجِدَ الْنَمَىٰ وَ فَهُوَ حَظَّهُ (د\_\_عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَتَّى إِلَيْكُمُ ۗ مَعْرُ وَفَا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَدْعُوا لَهُ (طب عن الحكم بن عمير )

\* مَنْ أَنَى آمْرُ أَتَهُ فَى حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارِ ، وَمَنْ أَنَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ آلدُّمُ عَنْهَا وَكُمْ تَغْنَسُولْ فَنِصْفُ دِينَارِ (طب\_عن ابن عباس) \* ــزــ مَنْ أَتَى بَهِيمَة ۚ فَاقْتُلُوهُ وَآقْتُلُوهَا مَقَهُ ﴿ دَعَنِ آبِنَ عَبَاسٍ ﴾ \* مَنْ أَنَى عَرَّافًا أَوْ كاهِنَّا فَصَدَّقَهُ مِمَا يَقُولُ قَقَدْ كَفَرَ مِمَا أُنزِلَ كَلَى مُحَدِّد (حمك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ أَنَّى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءً كَمْ تُقْبِلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْ بَعِينَ لَيْلةٌ (حم م ۔ عن بعض أُمْهات المؤمنين ) \* مَنْ أَتَى فِرَ اشَهُ وَهُوَ يَنُوى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَّقَةٌ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (ن ه حب ك \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ أَتَى كَاهِناً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء حُجبَتْ عَنْهُ الدَّوْبَةُ أَرْبَهِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ (طب \_ عن واثلة) \* مَنْ أَنَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَنَى آمْرَأَةً صَائِضاً ، أَوْ أَنَى آمْرَأَةً في دُبُرِ هَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ طَلَى مُحَمَّدٍ (حم ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ مَنْ أَنَّى هذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْشُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أَمُّهُ (م .. عن أبي هريرة) · ــزــ مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ كُلِّي رَجُل وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقُّ عَصَاكُمْ · وَيُفْرِ أَنَ مَهَاعَتَكُمُ فَأَقْتُلُوهُ (م - عن عرفة ) \* مَن أَنَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلاً فَلْيَقْبَلُ ذٰلِكَ مِنهُ نُحِقًّا أَوْ مُبْطِلًا فَإِنْ كُمْ يَفْعُلُ كُمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ (ك \_ عن أبى هريرة ) \* مَن آتَّبُعَ الجَنَازَةَ فَلْيَحْمِلُ بجَوَانِبِ السَّريرِ كُلُّهَا (ه ـ عن ابن مسمود) \* مَنِ ٱتَّبْعَ كِتابَ ٱللهِ هَدَاهُ مِنَ الضَّلاَلَةِ ، وَوَ قَاهُ مُوءَ الْحِيبَابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طس - عن ابن عباس) \* مَنْ أَمَّتْ عَلَيْهِ سِيُّونَ سَنَةً قَقَدْ أَعْدُرَ ٱللهُ إِلَيْدِ فِي الْعُمُرُ (حم\_عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ أَتَتُهُ

هَدِيَّةٌ وَعِنْدُهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاوُهُ فِيهَا (طب ـ عن الحسن بن علي ً ) \* - ز - مَن آغَّذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زَرْع ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرُ و كُلُّ يَوْم قِيرًاطُ (حمم د - عن أبي هريرة ، م - عن ابن عمر) \* مَن ٱلْخَذَ مِنَ الْحَدَمِ غَيْرَ مَا يَدْكِحُ ثُمَّ بَعَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ٱثَامِعِنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَقُصَ مِنْ آثَامِهِنَّ شَيْء (البزار، عن سلمان) \* مَنَ أَتَّقِى اللَّهُ أَهَابَ اللَّهُ مُنْهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقَ اللهُ أَهَابَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْء (الحكيم ، عنواثلة) \* مَن أَتَّقَى اللهُ عَاشَ قَويًّا ، وَسَارَ في بِلاَدِهِ آمِنًّا ( حل ـ عن على ) \* مَن آتَّةٍ ٱللَّهَ كُلَّ لِسَالُهُ وَكُمْ يُشْفَ غَيْظُهُ ﴿ ابن أَبِي الدِّنيا فِي التَّقْوِي ، عن سهل آبن سعد ) \* مَن ٱ تَّقِي ٱللَّهَ وَقَاهُ كُلُّ شَيْء ( ابن النجار ، عن ابن عباس ) ـ ز ـ مَنْ أَتَمَّ الْوُصُوءَ كَمَا أَمَرَهُ لَللهُ فَالصَّلَوَاتُ المَكْتُوبَاتُ كَفَارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ (م ن ه ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ أُتِّي عنْدُ مَالِهِ فَقُوتَلَ فَقَاتَلَ ا فَقُتُلِ فَهُوَ شَهِيدٌ (م ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَثْكَلَ ثَلَاثَةً منْ صُلْبهِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَحْنَسَهُم عَلَى الله وَجَبَتْ لَهُ الجِّنَّةُ ( طب \_ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاء آللهِ في الْأَرْضِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* مَن آجْتَنَبَ أَرْبَهَا دُخَلَ الجَنَّةَ : الدِّمَاءِ ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُوجَ ، وَالْأَشْرِبَةَ (البزار، عن أنس) \* مَنْ أَجْرَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجًا لِمُسْلِم فَرْجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ( خط ، عن الحسن بن على ۖ ) \* مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ آللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( طب ـ عن أبي بكرة ) \* مَنْ أَحَاطَ

حَائِطًا كَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ ۗ ( حم د ـ والضياء عن سمرة ) \* مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَمَةُ ٱللهُ ، وَمَنْ أَبْفَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ ٱللهُ (حم تخــ عن معاوية ، عن البراء ) \* مَنْ أَحَبُّ الحَسَنَ وَالْحُسَانِنَ فَقَدْ أَحَبِّني ، وَمَنْ أَبْفَضَهُمَا فَقَدْ أَبْضَىٰ ( حم ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكُثِرُ وَبِهَا مِنَ الْإِسْتَغِفَارِ ( هب ـ والضياء عن الزبير ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرُهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ( ق د ن \_ عن أنس ، حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَحَكَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّحَالُ قَمَامًا فَلْيِكْبُوَّأُ مَقْعُدَهُ مِنَ النَّارِ (حم دت ـ عن معاوية ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَمْمَ الْدِيمَانِ فَلْيُحِبِّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ ۚ إِلاَّ لِلَّهِ ﴿ هَبِ ـ عَن أَبِي هَرِيرَة ﴾ \_ ز \_ مَنْ أَحَتَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاًّ أَخْبَرْ تُكُمُ \* إِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ عُرُ ضَتْ عَلَيْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آيْفًا في عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ( حم ق - عن أنس ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْبِقَ الدَّايْبَ الْمُعْتَهِدَ فَلْيَكُفُّ عَن ٱلدنُوبِ ( حل \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ في قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ (ع حب ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْرَأَ الفُّرْ آنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلَيْقُرْأً عَلَى قِرَاءَةِ آبْنَ أُمٌّ عَبْدٍ ( حم ه ك - عن أبي بكر وعمر ) \* مَنْ أَحْبًا أَنْ يُكَثِّرُ ٱللهُ خَيْرَ بَيْته فَلْيَتَوَصَّأْ إِذَا حَضَرَ غِذَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ ( ٥ - عن أنس ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنظُرُ إِلَى شَهيد يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْبَنظُرْ إِلَى طَلْحَةً بن عَبْدِ اللهِ (ت ك \_ عن جابر )

\* منْ أَحَتَ دُنْيَاهُ أَضَرَ بَآخِرَتُه ، وَمَنْ أَحَتَ آخِرَتُهُ أَضَرَ بِدُنْيَاهُ فَآثَرُوا مَايَبْقِي عَلَى مَايَفْنَىٰ ( حم ك ـ عن أبى موسى ) \* مَن أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ منْ ذِكْرُ وِ ( فر ــ عن عائشة ) \* مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّني ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَى ( ك \_ عن أسلمان ) \* مَنْ أَحَبَّ فَطْرَتَى فَلْيَسْتَسَنَّ بِسُلَّتَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ( هق ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حَشَرَهُ اللهُ في زُمْرَتِهِمْ ( طب ــ والضياء عن أبي قرصافة ) \* مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لقَاءَهُ ، وَمَنْ كُرَهَ لِقَاءَ اللهِ كُرَّهَ اللهُ لِقَاءَهُ ( حم ق ت ن ــ عن عائشة ، وعن عبادة ) \* مَنْ أَحَبَّ يلهِ ، وَأَبْفَصَ يلهِ ، وَأَعْطَى يلهِ ، وَمَنَّعَ يلهِ ، فَقَدَ آسْتَكُمْلَ الْإِيمَانَ ( د\_ والضياء عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ أُحَبِّي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً ﴿ مِـ عَنِ فَاطْمَةَ بَنْتَ قَيْسٍ ﴾ \* ــ ز ــ مَنْ أُحَبِّني وَأُحَبُّ هَٰذَيْن وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعَى فَ دَرَجَتَى فِي الجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ حَمْ ت ـــ عن على " ﴾ - ز - مَن آحْتَبَسَ فَرَساً في سَبِيل أَللهِ إِيمَاناً بِاللهِ ، وَتَصْدِيماً بوَعْدِهِ كَانَ شِيعُهُ وَرِيُّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ حَسَمَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَن آحْتَجَبَ عَن النَّاسِ كُمْ يُحْجَبُ عَن النَّار ( ابن منده ، عن رباح ) مَن آخْتَجَمَ لِسَبْعُ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ ، وَيُسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ لَهُ شَفِاءً منْ كُلِّ دَاء ( دك \_ عن أبي هريرة ) مَن آخْتَحَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَرَأَى في جَسَدِهِ وَضَحًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلاًّ نَفْسَهُ ( ك هق ــ عن أبى هريرة ) \* مَن أَحْتَكَمَمَ يَوْمَ النَّلَاقَاءِ لِسَبِعُ عَشْرَةَ بنَ النَّهُ وْكَانَ دَوَاء لِدَاءِ سَنَةٍ ( طب هق \_ عن معقل بن يسار ) \* مَن

أَخْتَجَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَمْرِضَ فِيهِ مَاتَ فِيهِ ﴿ ابن عساكُو ، عن ابن عباس ﴾ \_ مَن آحْنَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قالَتِ آمْرَ أَهُ وَآثْنَانِ ؟ قالَ وَآثْنَانِ (ن حب \_ عن أنس) \* مَن آحْتَكُرَ خُكْرَةٌ يُرِيدُ أَنْ يُعْلَى بِهَا عَلَى النُّسْلِينَ فَهُوَ خَاطَىٰ ، وَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ دِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( حم ك ــ عن أبي هريرة ) \* مَن ٱحْتَـكُرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ كَمْ يُعْبَلُ مِنْهُ (ابن عساكر ــ عن معاذ ) \* مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ ( حم ه - عن عمر ) \* مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ نَا هذا مَالَيْسَ منهُ فَهُو رَدُّ (ق ده - عن عائشة) \* -ز- مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ وَالْعُمْرَة أَجْزِ أَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْنُ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَكُمْ يُحِلَّ حَتَّى يَقْضَى حَجَّهُ ، وَيُحِلَّ مِنْهُمَا حَمِيعًا (ت ه ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَخْرَمَ بِحَجّ أَوْ نُحْرَةٍ مِنَ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَٰى كَانَ كَيُومٍ وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ (عب\_عن أم سلمة) \* مَنْ أَخْزَنَ وَالِدَيْهِ قَقَدْ عَقَتْهُمُا ﴿ خط \_ في الجامع عن على ۖ ﴾ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَدْمِ أَوْ يَنْهِمَةٌ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجِنَّةِ كَهَا تَيْنِ (الحكيم ، عن أنس) مَنْ أَحْسَنَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ " تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ نِهْمَةً منَ النَّعَمِ ( التراب في الرمي ، عن يحيي بن سعيد مرسلا) مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُو فَيِتْكُ اسْتِهَا نَهُ السُّهَالَ بِهَا رَبَّهُ ( عب ع هب \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ في الْإِسْلاَمِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأُوَّل وَالْآخِرِ ( حم ق ه ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱللهِ كَفَاهُ اللهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلاَنيْنَهُ

(ك ـ في تاريخه ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَ بِيةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ النَّفَاقَ ﴿ لَـٰ ۖ عَنِ ابن عمر ﴾ \* مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ۚ فَلَهُ فِيهَا أَجْرُ ۗ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً ۖ (حم ن حب\_ والضياء عن جابر) \* \_ ز\_ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَةٌ فَهِيَ لَهُ (ت ــ عن جابر) \* مَنْ أَحْبَا أَرْضاً مَيِّئةٌ فَهِيَ لَهُ ۚ وَلَيْسَ لِعِرْقَ ظَالِم حَقٌّ (حمدت \_ والضياء عن سعيد بن زيد) \* مَنْ أَحْياً اللَّيالِيَ الأَرْبَمَ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَةُ : لَيْلَةَ النَّرْويَةِ ، وَلَيْلَةَ عَرَّفَةَ ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ ، وَلَيْلَةَ الْفِطْر ( ابن عساكر ، عن معاذ ) \* ــ ز ــ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنَ ٱبْتَدَعَ بدْعَة فَمَالَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُوزَار مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنقُّصُ منْ أُوزَادهِمْ شَيْئًا ( ه ـ عن عمرو بن عوف ) \* مَنْ أَحْيَا سُنَّتَى فَقَدْ أَحَبَّنى ، وَمَنْ أَحَبَّنى كَانَ مَعَى فِي الْجَنَّةِ ( السجرى ، عَنْ أَنس ) \* مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْر ، وَلَيْلَةَ الْا تَضْحَى لَمْ يَمُنُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ( طب ـ عن عبادة ) \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّذِينَةِ أَخَافَهُ ٱللَّهُ ( حب ـ عن جابر ) \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّذِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيُّ (حم \_ عن جابر ) \* مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا مَلَى، أَللَّهِ أَنْ لاَ يُؤَمِّنَّهُ من أَفْرَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ طَسٍ \_ عن ابن عمر ﴾ \* ــ ز ــ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بجز يَتَمَا فَقَدِ ٱسْتَقَالَ هِجْوَتَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَفَارَ كَافِرِ مَنْ عُنُقِهِ كَفِيَـلَهُ ۚ فِي عُنْقِهِ وَقَلَدْ وَلِي الْإِسْلاَمَ ظَهْرٌ هُ ( د ــ عن أَبِي الدرداء ) \* مَنْ أُخذَ السَّبْعَ فَهُو خَيْرٌ ( ك هب \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ

أَدَاءِهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِنْلاَفِهَا أَتْلَهُ ٱللهُ (حم خ ٥ – عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ أَخَذَ بسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (ابن عساكر ، عن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُريدُ أَنْ يُؤدِّيُّهُ أَعَانَهُ ٱللهُ (ن ـ عن ميمونة ) \* مَنْ أَخَذَ عَلَى الثُّرْ آن أُجْرًا فَذَاكَ حَظُّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ( حل ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ قَوْسًا قَلَّـهُ آللهُ مَكَانَهَا قَوْسًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حل هق ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَهَارِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ا سَبَع ِ أَرْضِينَ (خ ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْنًا ظُلْمًا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمُلُ ثُرَابَهَا إِلَى المَحْشَر (حم طب ـ عن يعلى بن مرّة ) \* مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْسُلِينَ شَيْنًا جَاء بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْسُلُهُ مِنْ سَبَعْمِ أَرَضِينَ (طب \_ والصياء عن الحكم بن الحارث ) \* مَنْ أَخْرُ جَ أَذَّى منَ السَّجد بَني آللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ( ٥ ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرَيقِ الْسُلِمِينَ شَيْنًا يُؤذِيهِمْ كَتَبَ آللهُ لَهُ إِ حَسَنَةً ، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ عِنْدُهُ حَسَنَة أَذْخَلُهُ بِهَا الْحَنَّةَ ﴿ طُس \_ عن أَبِي السرداءِ ﴾ \* مَنْ أَخْطَأَ خَطِينَةٌ ، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ نَدِيمَ فَهُو كَفَّارَتُهُ ﴿ طب هب \_ عن ابن مسعود ﴾ \* مَنْ أَخْلَصَ لله أَرْبَهِ بِنَ يَوْمًا ظُهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ قَلَى لِسَانِهِ ( حل ـ عن أَبِي أَيُوبِ ﴾ \* مَن آدَّانَ دَيْنَا يَنُوى قَضَاءَهُ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب ــ عن ميمونة ) \* ــ ز ــ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا ۚ بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَاْمَنُ ۗ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنْ أَنْ يُسْبَقُ

104 فَهُوَ قِمَارٌ ( حم د ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتَى حَدِيثًا لِتُقَامَ بِهِ سُنَّةٌ ۚ أَوْ ۗ نُشْلَمَ بِهِ بِدْعَة فَهُوَ فِي الْجِنَّةِ ﴿ حَلَّ ـ عَنِ ابْنِ عَباس ﴾ \* مَنْ أَدَّى زَكَاةً مَالِهِ فَقَدْ أَدِّى الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضُلُ ( هق - عن الحسن مرسلاً ) \* مَنِ أَدُّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَو ٱنْتَمَٰي إِلَى عَيْرِي مَ الِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ أَلَيْهِ الْمُتَنَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (دـعن أنس) \* ـ ز -مَن أَدَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَأَعُهَ الْجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَبُوجَدُ منْ مَسِيرَةِ خَمْسِيانَةِ عَلم ( ه ـ عن ابن عمرو ) \* مَن آدَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبيهِ وَهُوّ يَعْلَمُ ۚ فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ( حم ق ده ؎ عن سعد وأبى بكرة ) \* مَن آدُّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْكَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ (ه ـ عن أبي ذر") \* مَن آدُّهُنَ وَكُمْ يُدَرِّ ٱدُّهُنَ مَعَهُ سِيُّونَ شَيْطُانًا ( ابن السني في عمل يوم وليلة ، عن دريد بن نافع القرشي موسلاً ) \* مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ فِي الْسَجِدِ ثُمَّ خَرَجَ كَمْ يَخُومُجْ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُو مَنافِقٌ (هـ عن عثمان ) \* مَنْ أَدْرَكَ رَكُمَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ( ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرَكَ رَكُفَةً مِنَ الصُّبِحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعُ الشُّسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكُهُ ۖ مَنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَقُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ۗ الْعَصْرَ (حم ق ٤ ــ عن أبي هَريرة ، حم م ن ه ــ عن عائشة ، وعن ابن عباس)

\* ــ زـــ مَنْ أَدْرَكَ رَكَمُةَ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( حم م - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَن أَدْرَكَ رَكَفَةً من صَلاَة الحُمُعَةِ أَوْ ءَيْرِ هَا فَقَدْ تَتَتْ صَلاَتُهُ (ن ٥ \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرُكَ رَمَضَانَ بَمُكَّة

فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْر رَمَضَانَ فِيما سِوَاها وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ يَوْم خَمَلاَنَ فَرَسٍ فِي سَهِبِيلِ ٱللهِ ، وَفِي كُلِّ يَوْم حَسَنَةٌ ، وَفِي كُلِّ لَئِلَةٍ حَسَنَةٌ ( . - عن ابن عباس ) \* مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٍ كُمْ يَّشْهِ فَإِنَّهُ لِا يَقْبَلُ مِنهُ حَتَّى يَصُومُهُ (حب ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَخْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجُّ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّهِ مِنْ غَيْرِهِ (ق د ـ عن أَبِي هريرة ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هذِّهِ الطَّلَاةَ صَلَاةَ الْغُدَاةِ وَقَدْ أَتَى عَرَ فَاتَ قَبْلَ دَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ قَضَى تَفَكَهُ وَتُمَّ حَجُّهُ ( حم دن ك ـ عن عروة بن مضرس) \* مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاّةِ رَكَلَةً قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاّةَ ( ق ٤ \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرُكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكُمَةً فَقَد أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( ن ك ـ عن أبي هريرة ) \* .. ز .. مَنْ أَدْرَكَ منْ صَلاَةٍ رَكَلَةً نَقَدُ أَدْرَكُهَا (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْرَكُ مِنْكُمْ عِيسًا، آئِنَ مَوْمَجَ فَلْمُنْهُ مُنِّى السَّلَامُ ( ك ـ عن أنس ) \* مَنْ أَذَّنَ رِنْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُنيبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ يَوْم سِنُّونَ حَسَنَةً " وَ بِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ۚ (ه ك ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتِ إِيمَانًا وَأَحْيُسَابًا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ أُمَّ أَصْحَابَهُ خُسَ صَلَوَاتِ إِيمَانًا وَٱحْتِسَابًا غُفُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ منْ ذُنْبِهِ ﴿ هَى ــ عن أَبِّي هريرة ﴾ \* مَنْ أَذَّنَ مَيْعُ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ (ت ٥ ـ عن ابن عباس)

\* مَنْ أَذَّنَ سَنَةً لاَ يَطْلُبُ عَلَيْهِ أَجْرًا دُعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَقَفَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ فَقَيلَ لَهُ آشْفَهُ لِمَنْ شَيِّتَ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَنْ أَذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمَنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ ٱللهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقيامَةِ حم ـ عن سهل بن حنيف ) \* مَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ في طَاعَةِ لَللهِ فَهُوَ أَعَزُّ مِمَّنْ تَعَزَّزَ بَعَضِيَةِ لَللهِ (حل ـ عن عائشة) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدِ ٱطْلَعَ عَلَيْهِ غُفُرَ لَهُ ، وَإِنْ كُمْ يَسْتَغُفُرْ ( طص ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَتِيرَ أَنَّ لَهُ رَبًّا إِنْ شَاء أَنْ يَغْفِرَ لَهُ عَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاء أَنْ يُمَذَّبُهُ عَذَّبَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِر لَهُ (ك حل ـ عن أنس) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي (حل ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَرِّي النَّاسَ فَوْقَ مَاعِنْدَهُ مِنَ الْحَشْيَةِ فَهُوَ مُنَافِقُ ( ابن النجار ، عن أبى ذر ۖ ) \* \_ز\_ مَنْ أَرَادَ الْحَامَةَ فَلْيَتَحَرُّ سَبِغَةَ عَشَرَ ، وَتَسْعَةَ عَشَرَ أَ، وَإِحْدَى وَعَشْرِ بنَ لاَ يَنْبَيِّهُ الْحَدَكُمُ اللَّهُ فَيَقْتُلُهُ ( ٥ \_ عن أنس) \* مَنْ أَرَادَ الحَبَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (حمدك هق عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَمَعَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ كَمْرَضُ المَر يضُ وَتَضِلُ الضَّالَّةُ وَتَعْرُضُ الحَاجَةُ (حم ه مـ عن الفضل ) \* مَن أَرَادَ أَوْاً فَشَاوَرَ فِيهِ آمُواً مُسْلِماً وَقَقَهُ اللهُ لِأَرْشَكِ أُمُورِهِ (طس ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَحَابَ دَعُونَهُ ۚ وَأَنْ تُكَشَّفَ كُو بَتُهُ فَلْيَفُرِّجْ عَنْ مُعْسِر (حم - عن ابن عمر) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضُومَ فَلْيَنَسَعَرْ بِشَيْء (حم - والضياء عن جابر ) \* مَن أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ آللهِ فَلْيَنْظُرُ مَالِلهِ عِنْدَهُ ( قط ... في الأفراد ، عن أنس ، حل \_ عن أبي هريرة وسمرة ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى

اللهُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا فَلْمَنْزَ وَّج ِ الحَرَائِرَ (ه- عن أنس) \* - ز - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنَ اللَّيْلُ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأً : قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ . مِائَةَ مَرَّةٍ ، إِذَا كَانَ يَوْمُ القيامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي آدْخُلُ عَلَى يَمِينك الجَنَّةَ (ت ـ عن أنس) \* مَن أَرَادَ أَهْلَ المَدينَةِ بسُوءِ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْلِلْحُ فِي الْمَاءِ ( حم م ه \_ عن أبي هريرة ، م \_ عن سعد ) # \_ ز \_ مَنِ آرْ تَبَطَ فَرَسًا في سَبيل اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيدِهِ كَانَ لَهُ بَكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَة " (ه حب ـ عن تميم الدارى ) \* مَنِ أَرْتَدًا عَنْ دِينِهِ فَأَقْتُلُوهُ ( طب \_ عن عصمة بن مالك ) \* \_ ز \_ مَن أَرْسَلَ تَفَقَةً في سَبِيلِ اللهِ وَأَقَامَ في بَيْتُهِ ۚ فَلَهُ بَكُلِّ دِرْهُمَ سَبْغُمِائَةً دِرْهُمَ ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ في سَبِيلِ ٱللهِ وَأَنْهَىَ فِي وَجْهِهِ ذَٰلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهُمَ سَبَعْمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمَ ( ٥ ـ عن الحسن بن على ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر ، وعمران بن الحصين ) \* مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطَ الله وَكُلَهُ ٱللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ برضاَ ٱللهِ كَفَاهُ ٱللهُ مُؤْفَةَ النَّاسِ (ت حل ــ عن عائشة) \* مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِمَا يُسْخِطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِين آلله ( ك \_ عن حاس ) \* مَنْ أَرْضَى وَالدِّيهُ فَقَدْ أَرْضَى اللهُ ، وَمَنْ أَسْخَطَ وَالدَّبِهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهُ ﴿ ابن النجارِ ، عن أنس ﴾ \* مَن أُريدَ مَالُهُ بَغَيْر حَقٌّ فَقَاتَلَ فَقُتُولَ فَهُوَ شَهِيدٌ (٣\_ عن ابن عمرو) \* مَن أَزْدَادَ عِلْمًا وَكُمْ يَزْدُدْ فِي ٱللَّهُ نَيَا زُهُدًا كُمْ يَزْدُدْ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ بُعْدًا ( فر عن عليّ ) \* مَنْ أَسْنَعَ الْوُصُوءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِكَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كِفْلَانِ ( طس ـ عن عليّ )

\* مَنْ أَشْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيلاء فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ فِي جِلَّ وَلاَ حَرَّام ( د ـ عن ابن،مسعود ) \* مَنِ ٱسْتَجَدَّ قِمَيصاً فَلَبسَهُ فَقَالَ حِينَ بَلَغَمَ تَرْ تُوْوَتُهُ : الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي لِهِ عَوْرَنِي ، وَأَنْجَمَّلُ لِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلُقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ ٱللهِ ، وَفِي جِوَارِ ٱللهِ ، وَف كَنَفِ اللهِ حَيًّا وَمَينْنًا (حم ـ عن عمر) \* مَن ٱسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا (طب\_عن ابن عمر) \* مَن ٱسْتَحَلَّ بدِرْهَم فَقَدِ ٱسْتَحَلَّ ( هق \_ عن ابن أبي لبيبة ) \* \_ ز\_ مَن آسْنَسَنَ خَيْراً فَأَسْنُنَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُ كَامِلاً وَمَنْ أُجُور مَن آسْتَنَّ بهِ وَلاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أُجُور هِمْ شَيْئًا ، وَمَن آسْتَنَّ سُنةً " سَيِّئَةً ۚ فَأَسْنُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ آسْتَنُوا بِهِ وَلاَ يُنْتَقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا (ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَن آسْتَطَابَ بثَلَاثَةِ أَحْتَحَار لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعُ كُنَّ لَهُ طَهُوراً ( طب \_ عن خزيمة بن ثابت ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَهُوتَ بِاللَّهِ بِنَة فَلْيَمُتْ مِهَا فَإِنِّي أَشْفَهُ لِمَنْ يَهُوتُ مِهَا (حم ت ب \_ عن ابن عمر) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَنْ قِبْلَتِهِ أَحَدُ فَلْيَفُعُلُ ( د \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَن أَسْنَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشُقِّ تَمْرَةٍ فَلَيْفَعِّلْ ( م ـ عن عدى بن حاتم ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْ كُمُ أَنْ يَسْتُرَ أَخَاهُ للْوُمِنَ بَطَرَفِ ثَوْبِهِ فَلْيَفَعَلُ ﴿ وَرِ ــ عن جابر ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ عِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ (ك ـ ءن أنس) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبْ؛ مِنْ عَمَل صَالِحٍ فَلْيَفْعَلُ ( الضياء ، عن الزبير ) \* مَن آسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَنْفَعَ

أَخَاهُ فَالْمِيْنُفَعُهُ ﴿ حَمَّ مَ - عَنْ جَارِ ﴾ \* مَنِ ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَـكُمْ بوَجْهِ ٱللَّهِ فَأَعْطُوهُ (حم د \_ عن ابن عباس) \* مَنِ اسْتَمَاذَكُمْ ۖ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمُ بِاللَّهِ فَأَعْلُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمُ ۖ فَأَحِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمُ مَعْرُونًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَأَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْ تَمُوهُ (حمدن حبك ـ عن ابن عمر) \* مَن أَسْتَعْجَلَ أَخْطَأُ (الحَكيم - عن الحسن مرسلا) \* مَن أَسْتَعَفَّ أَعَنَّهُ ٱللهُ ، وَمَن ٱسْتَغْنِي أَغْنَاهُ ٱللهُ ۚ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عَدْلُ خَسْ أَوَاق فَقَدْ سَأَلَ إِلْمَافًا (حم ـ عن رجل من مزينة) \* مَن آسْتَعْمَلَ رَجُلاً منْ عِصَابَةٍ وَفِهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لله مِنهُ فَقَدْ خَانَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ( ١ - عن ابن عباس) \* مَن آسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَل فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَكَ أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُاوُلُ ا (دك\_عن بويدة) \* مَن أَسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمَنَا يَخْيَطَّا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ ذَٰلِكَ غُاُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (م د ـ عن عدى بن عميرة ) · \_ ز \_ مَن أَسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلَ فَلْيَجِيُّ بَقَلَيْلِهِ وَكَثِيرِهِ فَعَا أُونَ منه أَخَذَ وَمَا نُهيَ عَنْهُ آنْتَهُى ( مد \_ عن عدى بن عميرة ) \* مَن ٱسْتَغَفَّرَ ٱللهَ ذُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ نَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : أَسْتَغَفْرُ ٱللَّهُ الَّذِي لاَ إللهُ إلاّ هُوَ الحَىَّ الْقَيْوُمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غَفُرِتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ يَوْم الزَّحْفِ ( ع ـ وابن السني ، عن البراء ) \* مَن ٱسْتَغْفَرَ ٱللَّهَ فَى كُلِّ يَوْم سَبَوْينَ مَرَّةً كُمْ يُكُنَّبُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَمَن ٱسْتَغُفَّرَ ٱللَّهَ فَي لَيْلَةٍ سَبْعِينَ مَرَّةً كَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ( ابن السني ، عن عائشة ) \* مَن آسْتَفْفَرَ

لِلْمُوْمِدِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنةً حَسَنَةً ﴿ طب \_ عن عبادة ) \* مَن ٱسْتَغَفَّرَ اللُّونْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلُّ يَوْم سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِم أَهْلُ الْأَرْضِ ( طب ـ عن أَبِي الدرداء ) \* مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ أَغْنَاهُ ٱللهُ ، وَمَن ٱسْتَعَفَّ أَعْنَهُ ٱللهُ ، وَمَن أَسْتَكُنِّي كَفَاهُ ٱللهُ ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقيَّةً فَقَدْ أَلَفَ (حم ن \_ والضياء عن أبي سعيد ) \* مَن آستَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الحَوْلُ (ت \_ عن ابن عمر) \* مَنِ ٱسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارهِ بِخَيْرٍ وَخَتَمَهُ إِنْكَيْر . قال اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ لِا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَابَيْنَ ذَلكَ مِنَ ٱلذُّنُوبِ (طب، والضياء عن عبد الله بن بسر ) \* مَن آسْتَلْحَقَ شَيْئًا لَيْسَ مِنهُ لِحَتَّهُ ٱللهُ حَتَّ الْوَرَق ( الشاشي ، والضياء عن سعد ) \* مَنِ ٱسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتاَبِ ٱللهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً مُضَاعَفَةً "، وَمَنْ تَلَا آيَةً منْ كِتاَبِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَن ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبٌّ فِي أُذُنِّيهِ الآنُكُ ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيهِ فِي الْنَامِ مَا لَمْ بَرَ كُلِّفَ أَنْ يَمْقِد شَعِيرَةٌ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَن ٱسْتَمَعَ إِلَى صَوْتِ غِناءَ كُمْ يُوذُنْ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرُّوحَانِيِّينَ فِي الْجَنَّةِ (الحَكيم ، عِن أَبِي موسى ) \* مَن ٱسْتَمَعَ ـ قَيْنَةً صُبٌّ فَ أُذُنِّيهِ إلاّنُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (ابن عساكر، عن أنس) \* مَن أَسْتَنْجِي مِنَ الرِّيمِ فَلَيْسَ مِنَّا ( ابن عساكر ، عن جابر ) \* مَنِ أَسْتُودِ عَ وَدِيقَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( ه هق ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنِ ٱسْتَيقَظَ مِنَ الَّايِلُ وَأَيْفَظَ آمْرُ أَنَّهُ فَصَلَّيَا رَكُمْتَينَ جَمِيعًا كُتِبِا لَيُلْتَنَّذِي مِنَ ٱللَّهَ كِرِينَ ٱللَّهَ

كَــْبِراً وَالذَّا كِرَاتِ ( دا الله ـ عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ) \* مَنْ أُسْدَى إِلَى قَوْم نِعْمَةً فَلَمْ يَشْكُرُ وهَا لَهُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ ٱسْتُجْسِبَ لَهُ ( الشيرازي ، عن ابن عباس ) \* مَنْ أَسِفَ عَلَى دُنْيَا فَأَنْتَهُ ٱقْـُتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَمَنْ أَسِفَ عَلَى آخِرَةٍ فَأَنْتُهُ ٱفْتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ ( الرازى فى مشيخته ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَسْلَفَ فى شَيْءٍ فَلْيُسْلُفُ فى كَيْلِ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنِ مَعْلُومِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم ( حم ق ٤ - عن ابن عباس ) \* مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ( د ـ عن أَبِّي سعيد ) \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى ثَنَىٰۥ فَهُوَ لَهُ ۚ (عد هق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَارِيسٍ فَهُوَ قُرَ ثُونٌ ﴿ ابن النجار ، عن ابن عمر ﴾ \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَىٰ رَجُل فَلَهُ وَلاَوْهُۥ ( طب عد قط هق ــ عن أبى أمامة ) \* مَنْ أَسْلَمَ كَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ وَجَبَتْ لَهُ ۗ الْحِنَّةُ ( طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أَشَارَ كَلَى مُسْلِم عَوْرَةً يَشِينُهُ بِهَا بِهَيْرِ حَقَّ شَانَهُ ۚ اللَّهُ بِهَا فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هب ـ عن أَبِي ذر" ) \* مَنْ أَشَارَ إِلَى أَضِهِ بِحَدِيدَتِهِ فَإِنَّ لَللَّذِيكَةَ تَلْمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ (م ت ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَشَارَ بحَلَيِدَةً إِلَى أَحَدِ منَ اللُّــْلِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ (ك ـ عن عائشة ) \* مَن آشناقَ إِلَى الجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَمَن ۚ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهُوَاتِ ، وَمَن ۚ تَرَقَّبَ لَلُوتَ هَانَتْ عَلَيْهُ ٱللَّذَّاتُ، وَمَنْ زَهِدَ فِي ٱلدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ اللَّصِياتُ (هب ـ عن عليّ ) \* مَن آشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفيهِ دِرْهُمْ ۖ حَرَامُ كُمْ يَقْبُلَ ٱللَّهُ لَهُ صَلَاّةً مَادَامَ عَلَيْهِ ﴿ حَمْ – عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* مَنِ ٱشْتَرَى سَرِقَةٌ ۚ وَهُوَ يَنْلُمُ أَنَّهَا

مَرَفَةُ " فَقَدُ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِنْهُمَ اللهُ هَي \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز\_مَن آشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَام لاَسَمُواء (حم م د ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آشْــتَرَــي شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَمِيرِ الْنَظْرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاءًا مِنْ تَمْرِ لاَ سَمْرَاء (م ـ عن أبي هو يوة ) \* ـ ز ـ من أَشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْحِيارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُمُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَامًّا مِنْ تَمْرِ (حم مت غن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَن آشْتَكَيْ مِنْ حُ شَيْئًا أُو آشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلَيْقُلُ: رَبَّنَا ٱللهُ آلَّدى في السَّاء وَٱلْأَرْضَ كَارَ حَمَتُكَ في السَّاء فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ في ٱلْأَرْضِ اغْفر لَنا حُو بَنَاوَخَطاَيانَا أَنْتَرَبُ الطَّيِّبِينِ أَنْزِلْرَ عَمَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفاء مِنْ شِفائكَ مَلَ هذا أَوْجَعِرَ فَيَبْرَأُ (د ـ عن أبي السرداء ) \* ـ ز ـ مَنْ أَصَابَ بِفَيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ خِبْنَةٌ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَٱلْمُقُوبَةُ ۚ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ ٱلْجَرَيْنُ فَبَلَعَ كَمَنَ الْمُجَنّ فَعَلَيْهِ ٱلْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذُلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْدِ وَالْفَقُو بَهُ ﴿ ٣\_ عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُخَلَ عَقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ بُلَنِّي عَلَى عَبْدِهِ الْمُقُوبَةَ فِي ٱلآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ أَ كُرْبُمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي نَتَى مُ قَدُّ عَفَا عَنْهُ (ت ه ك \_ عن على) \* مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا َ فَأُ قِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَٰلِكَ أَلَدَّنْبِ فَهُو كَفَارَتُهُ (حم \_ والضياء من خزيمة بن ثابت) \* مَنْ أَصَابَ مَالاً في نَهَاوشَ أَدْهَبَهُ ٱللهُ في نَهَابِرَ ( ابن النجار عن أبي سلمة الحممي) \* مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءَ فَلْيَلْزَمْهُ (ه ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ

أَصَابَهُ فَيْهِ أَوْ رُعَافُ أَوْ قَلْسُ أَوْ مَذْى ْ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لَيْهِنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلِّمْ (٥ ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ غَمٌّ أَوْ سُقَمْ ۖ أَوْ شِدَةٌ فَقَالَ : أَللهُ رَبِّي لأَهْرِيكَ لَهُ كُشِفَ ذَلِكَ عَنْهُ (طب \_ عن أسما، بنت هميس) \* مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ ۖ فَأَثْرُ لَمَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدُّ فَاقَتَهُ ، وَمَنْ أَنْزَكَمَا بِاللهِ أَوْ شَكَ آللهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتِ آجِلِ أَوْ غِنَّى عَاجِلِ (حمد ك \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا يِلْهِ فِي وَالدِّيهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدُ ۚ ( ابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ ۗ آمِناً في سِوْ بهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكُمَّا تَمَا حِيزَتْ لَهُ ٱلدُّنياً بحَذَا فِيرِهَا (خدت . \_ عن عبد الله بن محصن ) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُمْهُ الْنَقُوتَى ثُمَّ أَصَالَ فِيهَا بَهْنَ ذُلكَ ذَنْباً غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ( ابن عسا كر عن ابن عباس ) \* مَنْ أَصْبَحَ وَحَمُّهُ غَيْرُ لَلَّهِ فَكَيْسَ مِنَ اللهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْمَ اللَّهُ لِلسَّالِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ (ك \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَتَحَ وَهُوَ لاَبَهُمْ بَظَلْمُ أَحَدِ غُفِرَ لَهُ مَالَجْتَرَةَ (ابن عساكر\_ عن أنس) \* مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَائمًا وَعَادَ مَر يضاً وَأَطْعَمَ مِسْكِيناً وَشَيِّعَ جَنَازَةً كُمْ يَتْبَعُهُ ذَنْبُ أَرْبَيينَ سَنَةَ (عد هب عن جابر ) \* مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُنَةِ صَائَّمًا وَعَادَ مَر يضاً وَشَهدَ جَنَازَةً وَتَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ وَقَدَدُ أُو ْجَبَ (هب ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ أُصِيبَ بدّم أَوْ خَبَلَ فَهُوَ بِالْحِيَارَ كِيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ إِمَّا أَنْ يَقْفَصَّ أَوْ يَأْخُذَ ٱلْعَقْلَ أَوْ يَقْفُو وَإِنْ أَرَادَ الرَّابِمَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَمَلَ شَيْثًا مِنْ ذَٰلِكَ ثُمُّ عَدًا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا كُخَلًّا فِهَا أَبَدًا (حمه - عن أبي شريح) \* مَنْ أُصِيبَ

مُصِيبة فَذَكَرَ مُصِيبة أُ فَأَحْدَثَ أَسْتِرْجَاءاً وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُها كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ (٥ ـ عن الحسين بن على ) \* مَنْ أُصِيبَ بُصِيبَةً فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ وَكَنْمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَنْفِرَ لَهُ (طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِهِ بِشَيْءَ فَتَرَ كَهُ لِلْهِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ (حم ـ عن رجل) \* مَنْ أُضْحَى يَوْماً نُحْرِماً مُلَبِّياً حَتَّى غرَ بَتِ النُّشُّسُ غَرَ بَتَ إِذْ نُو بِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ (حم ـ عن حابر) \* مَن أَضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْ كُو اللهُ فيسهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً بَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ فَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْ سُرُ اللهُ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ (د\_عن أبي هريرة) منْ أَطَاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَتُهُ وَصِيالُمُهُ وَتِلاَوَتُهُ لِلْقُرُ آنِي ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَلَمْ يَذْ كُرْهُ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَّتُهُ وَصِيَامُهُ وَلِلاَوْتُهُ لِلْقُرْآنَ (طب\_ عن واقد ) \* \_ ز \_ مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (حرق ن ه ـ ـ عن أبي هربرة ) \* مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ اللُّمْإِمَّ شَهْوَتَهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ( هب عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنَ آخُانِ حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مِنَ المَاءِ حَتَّى بُرُويَهُ بَعَدُهُ اللهُ مِنَ النَّارِسَبِعَ خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَقِ مَسِيرَةُ سَبْعِيالُةِ عَلَم (ن ك ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ أَطْعَمَ مَر يضاً شَهْوَتُهُ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ يْمَار ٱلْجِنَّةِ (طب\_عن سلسان الفارسي) \* مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا جَائِعًا أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ يُمَارِ آلْجَنَّةِ (حل - عن أبي سعيد ) \* - ز - مَن أَطْعَمَهُ ٱللهُ طَعَامًا فَلْمِقُلُ ٱللَّهُمَّ أَرَكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِينَا خَيْرًا مِينَهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ أَللَّهُ لَبِنَا فَلْمِقُلُ :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ۚ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَىٰءٌ يُجْزِى مِنَ الطَّمَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ الَّابَنِ (حره - عن ابن عباس) \* مَنْ أَطْفَأُ عَنْ مُؤْمِنِ سَيْنَةَ كَانَ خَيْرًا مِمَّنْ أَحْياً مَوْءُودَةً (هب\_عن أبيهو يرة ) \* \_ ز\_مَنِ أَطَّلَعَ فِي بَيْثِ قَوْمٍ يِنَيْرٍ إِذْنِ وَهُمُتُواعَيْنَهُ ۚ فَلَا دِيْهَ ۖ لَهُ وَلاَ قِصاصَ (حم ن ــ عن أبى هريرة ) \* مَن اَطَّلَمَ فِي بَيْتِ قَوْم بِفَــيْرِ إِذْنهِمْ قَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُنُوا عَيْنَهُ (حم مــ عن أبي \_ز\_ مَن أَطَّلَمَ في دَار قَوْم بِغَيدِ إِذْنِهِمْ فَقَقَتُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هُدِرَتْ ( د\_ عن أبي هريرة ) \* مَن اَطُّلَمَ فِي كِتِنَابِ أُخِيهِ بِغَـــيْر أُمْرُ هِ َ فَكُمَا تَمَا اَطَّلَمَ فِي الْنَّارِ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَعَانَ ظَا لِّــا سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْهِ ( ابن عساكر عن ابن مسعود) \* مَنْ أَعَانَ ظَالِكَ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلهِ حَقًّا قَقَدٌ بِرَ ثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُو لِهِ (ك ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ بِظُلْمٍ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَلْزُعَ ( ٥ ك – عن ابن عمر ) \* مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُوْمِنٍ بِشَطْرِكَلِيَّةً لَقِيَّ اللَّهُ مَكْتُوبًا كِينَ عَيْنَيْهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَعَانَ مُجاهِدًا فِي سَبيل ٱللهِ أَوْ غَارَمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ ٱللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاّ ظِلَّهُ (حم ك ـ عن سهل بن حنيف) \* مَنِ أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ بِمَمْدِرَةِ فَلَمْ يَقْمَلُهَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ أَخْطِيئَةٍ مِثْلُ صَاحِبِ مَكْسِ ( ٥ - والضياء عن جودان) مَنِ آغْتَزً ۚ بِالْعَبِيدِ أَذَلَّهُ ٱللَّهُ ﴿ الحَكْمِ عَنْ عَمْ ﴾ \* - ز- مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ۗ مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءُهُ مِنَ النَّارِ (حمدن - عن عمرو بن عبسة) \* مَنْ أَعْتَقَى وَقَبَةَ مُسْلِمَةً أَعْتَقَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوًّا مِنْهُ مِنَ ٱلنَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ

بِهَرَ جِهِ (ق ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْنَقَ شِرْ كَا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَمِنْلُهُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلُ فَأَعْطَى شُرَ كَاءَهُ حصَصَهُمْ وَعَتَقَىَ عَلَيْ الْعَبَدُ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَى مِنْهُ مَاعَتَقَى (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْتَقَ شَقْعًا مِنْ مَمْ لُوك فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِيمَالِهِ فَإِنْ كُمْ أَبِكُنْ لَهُ مَالَ قُوْمَ المَمْ لُوكُ قِيمَةَ عَدْل ثُمَّ ٱسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ (حرق ٤ \_ عن أب هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْتَقَ عَبَدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبَدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ الْسَيْدُ مَالَهُ فَيَسَكُونُ لَهُ (ده ـ عن ابن عمر) \* مَن آعْتَقَلَ رُمُحًا فِي سَبيل اللهِ عَقَلَهُ اللهُ مَنَ الدُّنُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل \_ عن أبي هربرة) \* مَن أَعْتَكُفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَعَيَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ (هب ــ عن الحسين بن على) \* مَن آعْتَكَفَ إِيمَانًا وَآحْتِساً أَغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( فر عن عائشة ) \* مَنْ أُعْطِيَ حظَّهُ مِنَ الرِّقْقِ فَقَدْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُومَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَـيْدِ (حم ت ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَعْطِي شَيْئًا فَوَجَدَ فَلَيْجُز بِهِ وَمَنْ كُمْ يَجِدْ فَلَيْنُنْ بِهِ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَةُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْظَ فَإِنَّهُ كَلاَبس تُؤْبَىٰ زُور (خد د ت حب \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاق آمْرَ أَقِ مِنْ ۚ كَفَّيْدِ بِرًّا أَوْسَوِ مِنَّا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقيهاً فَقَدْ أَسْتَحَلَّ (د هق عن جابر) مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى حِفْظَ كِتَابِهِ فَظَنَّ أَنَّ أَحْدًا أَعْطِي أَفْضَلَ بِمَّا أُعْطَى فَقَدْ غَمَطَ أَعْظُمَ النَّقِيمِ ( تخ هب عن رجاء الغنوى مرسلا) \* - ز - مَن أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا (حرخ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْمَرَ

رَجُلاً عُمْرَى فَهِي أَهُوَ لِعَقبهِ يَر ثُهُ أَمَن يَر ثُهُ مِنْ عَقبهِ (م د ن ٥ - عن جابر )\* ز\_ مَنْ أَعْرَ شَيْشًا فَهُوَ لِمُعَرِّ مِ خَياهُ وَكَاتَهُ وَلاَ تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُوْ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ (دن \_ عن زيد بن ثابت ) \* \_ز\_ مَن ۚ أَعْرَ شَيْمًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ (ن حب ـ عن جابر) \* مَنْ أَعْيَتُهُ ٱلمَـكاستُ فَعَلَيْهِ بَصْرَ وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ مِنْهَا (ابن عساكر عن ابن عمرو) \* مَنْ أَغَاثَ مِنْدُوفًا كَتَبَ آللهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَعْمِنَ مَغْفَرَةً وَاحدَةٌ فِهَا صَلاَحُ أَمْر ه كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبَغُونَ لَهُ دَرَجَاتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( تخ هب ـ عن أنس) \* مَن آغْبَرَتْ قَدَماهُ فِي سَبيل آللهِ حَرَّمَهُ آللهُ عَلَى النَّار (حم خ ت ن - عن أبي عيسى) \* مَن أغْتَابَ غَازِياً فَكَأَنَّهَا قَتَلَ مُؤْمِناً (الشيرازي عن ابن مسعود) رِ مِن أَغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ثُمَّ أَنِّي ٱلجُمُعَةَ فَصَلَّى مَاقُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ ٱلْإِمَامُ مِنْ خُطْمِتَهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَآيِنَ ٱلْحُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَانَةِ أَيَّامِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ غُسُلَ ٱلْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ ٱلْأُولَى فَكَأُنَّمَا قُرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الشَّانيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ مَرَّةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْمَالِنَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ فَكَأَ ثَمَّا قَرْبَ دُجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ٱلْحَامِسَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ حَضَرَتِ الْلَاَّئِكَةُ يَسْتَعِفُونَ ٱللَّهِ كُرَ (ق ٣ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آغنَسَل يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسُلَ ، وَتَطَهِّرٌ ۖ فَأَحْسَنَ ٱلطُّهُورَ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثبيا بهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَوْ دَهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنَّى الْمُسْجِدَ فَلَمْ يَلْغُ وَلمْ

يُفرِّقُ بَيْنَ آثْمَيْنِ غَفَرَ آللهُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُمُدَ ٱلْآخْرَى (حم ه ك ـ عن أبى ذرّ ) \* مَن آغْتَمَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ كَانَ فِي أَطْهَارَةِ إِلَى ٱلْجُمُنَةِ ٱلْأَخْرَى (كــ عن أبى قتادة ) \* ـ زــ مَن أَغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَٱسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَهِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيمَاهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي للسَّجِدَ وَكُمْ يَتَغَطُّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمُّ رَكَمَ مَاشَاءَ أَللَّهُ أَنْ يَو كَمَ ثُمُّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَ بَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُنُغَ مِن صَــالزَّبِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لَـا بَثِينَهَا وَ وَنْ اَلْجُمُفَةِ ٱلْأُخْرَى (حمه ك ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن أُغُنَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُةَ وَمَسَّ مِنْ طِيب آمْرَ أَنِهِ إِنْ كَانَ لَمَا وَلَبْسَ مِنْ صَالِح ثِيمَاهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطُّ رِقَابَ النَّاسِ وَكُمْ يَلْغُ عِنْدَ لَلُوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِكَ بَيْنَهَا وَمَنْ لَفَا وَنَحَطَّى رِقَابَ ٱلنَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا (د ـ عن ابن عمرو) \* مَن أُغْتِيبَ عِندَهُ أُخُوهُ اللَّهِ ۗ فَلَمْ يَنضُرُهُ وَهُوَ بَسْتَطَيعُ نَصْرَهُ أَذَلَّهُ ٱللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس ) \* مَنْ أُفْتَى بِنَــيْرِ عِلْمِ كَاذَ إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيبِهِ بَأَمْرٍ يَسْلَمُ أَنَّ ٱلرُّشْدَ فى غَبْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ (دك عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ أَفْقَى بْفُتْيا غَيْرِ ثَبْتِ فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ( ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَفْنَى بِعَــيْرِ عِلْمِ لَعَنْتُهُ ُ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّآءِ وَٱلْأَرْضِ ( ابن عسا كر عن على ) \* مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ (ك هق \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْم مُدُّ لِيسْكِينِ (حل ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي ٱلحَضَرَ فَلْمُهُدِ بَدَنَةً

(قط\_عن جابر ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَبْرِ رُخْصَةٍ رَخْصَهُما اللهُ لَهُ لَمْ يَقْضَ عَنْهُ صِيلَمُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ ﴿ حَمِ ٤ – عَن أَبِّي هُرِيرةً ﴾ \* \_ ز\_مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُ مَتَاعَهُ بَعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ( د ـ عن أبي هو روة ) \* مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَبْرَتَهُ ( ده ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَقَالَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هق - عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ كَلَى أُسِيرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ (هق ـ عن أبي قتادة ) \* مَنْ أَقَامَ مَمَ الْمُشْرِكِينِ فَقَدْ بَرَثَتْ مِنْهُ ٱلذُّمَّةُ (طب هن \_ عن جرير) \* مَن ٱقْتُنَبُّسَ عِلْنَا مِنَ ٱلْنَجُومِ ٱفْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ ٱلسِّعْرِ زَادَ مَازَادَ (حم ٥٠ - عن ابن عباس ) \* مَن آقَتْصَدَ أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ بَذَّرَ أَقْتَرَهُ اللهُ ، وَمَنْ تَوَاضَمَ رَفَعَهُ لَهُمْ ، وَمَنْ نَجَبَّرُ قَصَمهُ اللهُ (البزار ـ عنطلحة ) \* مَنِ ٱقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِكًا لِيِّيَ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم م – عن وائل ) \* – ز – مَنِ ٱفْتَطَعَ حَقٌّ أَمْرَىءَ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ آللهُ لَهُ ٱلذَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ ِ آلجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ (حم م ن . ـ عن أبي أمامة الحارثي ) \* مَن ٱقْتَنَى كَلْبًا إِلاًّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْضَارِيًّا نَقَصَ مِنْ عَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (حم ق ت ن ـ عن ابن عر) \* \_ ز\_ مَن أَفْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ إِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيةٍ وَلاَ أَرْضِ فَإِذُّ لِمَنْفُنُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ بَوْمِ (م ت ن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَن اَقْتَنَىٰ كَلْبًا لَا يُشْنَى عَنهُ ۚ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا ۖ نَفْصَ مِنْ تَمَلهِ كُلَّ يَوْم ۚ قِيرَاطُ ۗ (حرق ن ه \_ عن سفيان بن أبي زهير ) \* مَنْ أُقَرَّ بِعَيْنِ مُؤْمِن أَقَرَّ اللهُ بِعَيْنِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَاتَةِ (ابن للبارك عن رجل مرسلا) \* مَنْ أَقْرَضَ وَرَقًّا مَرَّ تَدَنِّ كَانَ

كَدُلْ صَدَقَةً مِرَّةً ( هق \_ عن ابن مسعود ) \* مَن أَكُنْتَكُلَ بِالإِثْمِيدِ بَوْمَ عَاشُورَاء كَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا (هب \_ عن ابن عباس) \* مَن ٱكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ \* مَنْ فَعَلَ ۚ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَن ٱسْنَجْمَرَ فَلْيُو تِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلاَ حَرَّجَ ، وَمَنْ أَكَلَ كَلَ كَفَ تَخَلَّلَ فَلْبَانْظِ ، وَمَا لاَكَ بلِسَانِهِ فَلْيَبَنْتَلِمْ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَّجَ ، وَمَنْ أَتَى الْفَائِطَ فَلْيَسْتَشِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلُ فَلْيَسْتَذَّبُرُهُ فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَلْمَبُ بَقَاعِد بَنِي آدَمَ مَنْ فَمَلَ قَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ (ده حب كـعن أبي هريرة ) \* مَن أَكْنَوَى أَو أَسْتَرْ فَي فَتَدْ بَرَى مِنَ الْتَوَكُل (حم ت ه عائشة ) \* مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ آللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ ٱلنَّفَّاق (طس \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَكْثَرَ مِنَ ٱلإُسْتِنْفَار جَعَلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًّا وَمِنْ كُلِّ ضِيق تَخْرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَيْحَنْسِبُ (حمك ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَكُوْمَ الْقَبْلَةَ أَكُرْمَهُ اللهُ تَعَالَى (قط عن الوضين بن عطا. مرسلا) \* مَنْ أَكْرَمَ آمْرًأً مُسْلِمًا فَإِنَّمَا يُكُرْمُ ٱللَّهَ تَعَالَى (طس ـ عن جابر) \* مَنْ أَكُلَ اللَّهِ مِنْ فَكَأَنُّهَا أَعَانَ عَلَى قَتْل نَفْسِهِ (طب ـ عن سلمان) \* \_ ز\_مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًّا فَلَا يُفْطِوهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزْقَهُ ٱللَّهُ (ت عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَكُلَ بِالْهِـلْمِ طَمَسَ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَدُّهُ عَلَى عَتِبَيْهِ وَكَانَتِ الْنَارُ أُولَى إِرِ (الشيرازي عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ أَكُلَ برَجُل مُسْلِمِ أَكْلَةً ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْمِمُهُ مِثْلُهَا مِنْ جَهَنَّمَ ، وَمَنِ ٱكْذَسَى بِرَجُسِل مُسْلِم

أَتُوبًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ ۚ يَكُسُوهُ مِنْكُ مِنْ جَهَنَّم ۚ ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلِ مُسْلِمِ مَقَامَ سُمْعَة ورياء فَإِنَّ اللَّهُ يَقُومُ اللَّهِ مَقَامَ سُمَّةً وَرِياءً يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حم د ك ـ عن المستورد بن شداد ) \* مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْ تَزِلْنَا وَلْيَعْ تَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ (ق - عن جابر) \* - ز - مَنْ أَكُلَ سَبْعَ كَرَاتٍ مِمَّا كَيْنَ لا بَنْهَا حِينَ يُصْبِحُ كُمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْمَوْمَ سَمٌّ خَتَّى يُمْنِيَ (م ـ عن سعد ) \* ـ ز ـ مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمُّ قَالَ : ٱلحَمْدُ لِلْهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَني هٰذَا ٱلطَّعَامَ وَرَزَ قَنبِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْ لِمِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ لِبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ ٱلحَمْدُ بلهِ ٱلدِي كَسَانِي هٰذَا وَرَزَ قَنِيهِ مِنْ غَبْرِ حَوْلِ مِثِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا نَأْخُرَ (حم ٤ ك ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ أَكُلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةً وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَالْقَهُ دَخُلَ الْجَنَّةُ (ت ك ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ أَكُلَ فَشَبِعَ وَشَرِبَ فَرَوَى فَقَالَ : الحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَني وَأَشْبَعَني وَسَقَانِي وَأَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (ع ـ وابن السنى عن أبي موسى ) \* مَنْ أَكُلَ فِي قَصْمَةً ثُمَّ كَسُمُهَا اسْتَغَفَّرَتْ لَهُ الْقَصْمَةُ (حرتْ ه ـ عن أنبيشة) \* مَنْ أَكُلَ قَبَلْ أَنْ يَشْرَبَ وَتَسَعَّرَ وَمَسَّ شَيْنًا مِنَ الطَّيبِ قُوىَ عَلَى الْصِّيامِ (هب \_ عن أنس) \* مَنْ أَكُلَ عَلَمًا فَلْيَتَوَضَّأُ (حم طب \_ عن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ أَكُلَ مَمَّ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْر نْ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ النُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرُّ الْ فَلَا يَقُرُ بُنَا فِي مَسَاجِدِينَا فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَتَأَذَّى يَمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (م ت ن - عنجابر ) \* - ز - مَن أَ كَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ٱلحَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا

يَقْرُ بُنَا فِي ٱلْسَجِدِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَخَلَّ اللَّهُ وَلَكِيَّهَا شَجَرَةُ أَكْرَهُ رِيحُهَا (حم م ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ ٱلْحَبِيثَةِ فَلَا يَقْرُبُنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ ٱللَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ٱلْإِنْسُ (ق ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ أَ كُلُّ مِنْ هَذِهِ ٱلشَّجْرَةِ ٱلْخَبِيثَةِ فَلَاَ يَقْرُبُنَّ مُصَلَّانَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا (حم د حب ــ عن الغيرة بن شعبة ) \* \_ ز\_مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ السَّجَرَةِ فَلَا يَقْرُبَنَ السَاجِدَ (ده حب عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ أَ كُلِّ مِنْ هُذِهِ الشَّحَرَّةِ فَلَا يَقُو نُنَّ مَسْحِدَنَا وَلا يُؤْذِيناً بريم اَلْنُوم (م ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ذ - مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَهُوْ رُبْنَا وَلاَ يُصَلِّينَّ مَعَنَا (ق \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَن أَ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ يَعْنِي الْمُثُّومَ فَلَا يَقُرُ بُنَّ مَسْجِدَ نَا ﴿ قَ \_ عَنِ ابنِ عَمْرٍ ﴾ مَنْ أَ كُلّ مِنْ هَٰذِهِ ٱللَّهُومِ شَيْئًا فَلَيْغُسِلْ يَكَهُ مِنْ رِيحٍ وَضَرِهِ وَلاَ يُوذِ مَنْ حِذَاءُهُ (ع ــ عن ابن عمر) \* ــ ز ــ مَن ٱلْمُنَصَ رضاً ٱللهِ بَسَخَطِ الْنَاسَ كَفَاهُ ٱللهُ مَوْنَةَ ٱلنَّاسِ، وَمَن الْتَمَسَ رضَا النَّاسِ بِسَخَطِ ٱللهِ وَكَلَهُ ٱللَّهُ إِلَى النَّاسِ (ت \_ عن عائشة ) \* مَن ۚ أَلْطَفَ مُوْمِناً أَوْ خَفَ لَهُ فِي شَيْءٌ مِن ۚ حَوَا تُعِهِ صَغْرَ أَوْ كَبُرَ كَانَ مَمًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُخْدِمَهُ مِنْ خَدَم الْجَنَّةِ (البزار عن أنس) \* مَنْ أَلِفِ آلَمْ عِدَ أَلِفَهُ آللهُ لَعَالَى (طس عن أبي سعيد) \* مَنْ أَلْقَ جلْبَابَ ٱلحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ (هق ـ عن أنس) \* مَن أَمَاطَ أَذَّى عَن طَريق ٱلْمُسْلِمِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَن تُقُمِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الجَنَةَ ( خد ـ عن معقل بن يسار) \* مَنْ أَمَرَ بَعَوْرُوفِ فَلْيَسَكُنْ أَمْرُهُ بِمَعْرُوفِ ( هب - عن ابن عمرو )

مَنْ أَمَرَ كُمْ مِنَ ٱلْوُلَاةِ بَعْصِيةً ِ فَلَا تُطِيعُوهُ (حم ه ك ـ عن أبي سعيد) \* مَّنْ أَمْسَلَى كَالاَّ مِنْ عَمَل يَديهِ أَمْسَى مَغَفُورًا لَهُ ﴿ طَسٍ \_ عن ابن عباه مَنْ أَمْسَكَ بركاب أَخِيهِ ٱلْمُسْلِم لاَ يَرْجُوهُ وَلاَ يَحَافُهُ غُفِرَ لَهُ ( طب ـ عن ابن س) \* \_ز\_ مَن أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْفُنُ مِنْ عَلِيكُلَّ يَوْم قِيرَاطْ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ كُلْبَ مَا شِيَةٍ (خ ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ ٱلْوَتْتَ وَأَتَمُ الْصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَن ٱنْتَقَصَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْرِ وَلاَ عَلَيْهِمْ (حمده ك ـ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنهُ لِكِينَابِ اللهِ وَأَعْلِمُ لَمْ يَزَلُ فِي سِفَالِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ (عق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ فَإِنَّ صَــلاَتَهُ لاَ تُجَاوِزُ تَرْ قُوْلَةُ ( طب \_ عن جنادة) \* مَنْ أُمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَسَلَهُ ۖ فَأَنَا بَرِي مِن الْقَاتِل وَ إِنْ كَانَ ٱلْمَقْتُولُ كَافِرًا ( آخِ ن \_ عن عمرو بن الحق ) \* مَن ٱنْنَسَبَ إِلَى تِسْعَةَ آبَاءَ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَكَرَّمَّا كَانَ عَاشِرَهُمْ فِي النَّارِ (حر ـ عن أبي ريحانة ) \* \_ ز\_ مَن آنْتَسَبَ إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱللَّائِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِعِينَ (ه ـ عن ابن عباس) \* مَنِ ٱنْتَقَلَ ليَتَعَلِّم عِنْ أَغْفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُو (الشيرازي عن عائشة) \* مَن أَنتَهَبَ فَلَيْسَ مِناً (حمرت \_ والضياء عن أنس ، حمرده \_ والضياء عن جابر) \* مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَيْهِ أَنْظَرَهُ آللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَيْهِ (طب عن ابن عباس) \* مَنْ أَنظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ ۗ أَظَلَّهُ ٱللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّظِلُّهُ (حم م ـ عن أبي اليسر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ ٱللهُ

يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلٌّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلَّهُ (حمت ـ عن أبي هربرة) مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ ٱلدِّينُ فَإِذَا حَلَّ ٱلدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ مِثْلاَهُ صَدَقَةٌ (حم ه ك ـ عن بريدة) \* مَنْ أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً ۖ فَأَرَادَ بَقَاءَهَا فَلْيُكَثِّيرٌ مِنْ قَوْل لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ إِللَّهِ ( طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أُنْهِمَ عَلَيْدِ نِعْمَةُ ۖ فَلْيَحْمَدَ اللهِ ، وَمَن ٱسْتَبْطَأَ ٱلرِّزْقَ مَلْيَسْتَغَفِّرِ ٱللَّهَ ، وَمَنْ حَزَ بَهُ أَمْرُ ۖ فَلْيَقُلْ: لاَحَوْلَ وَلاَ ثُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (هب - عن على ) \* - ز - مَنْ أَنْقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبيل اللهِ نُودِي مِنْ أَوْاب ٱلْجَنَّةِ : يَاعَبْدَ آللهِ هُذَا خَيرْ : فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلاَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْصَّامَ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّابِانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلَ ٱلصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْصَدَّقَةِ . قَالَ أَبُو بَكُرْ هَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تَلْكَ ٱلْأَبْوَابِ كُلِّما قَالَ نَعَمْ وَأَرْ بُوأَنْ تَكُونَ مِبْهُمْ (حم ق ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبيل اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبَعْمَائَةٍ صِيفٌ (حمت ن ك ـ عن خزيم بن فانك) \* ـ ز ـ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ ٱللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ أَهَانَهُ ٱللَّهُ (ت\_عن أبي بكرة) \* مَنْ أَهَانَ قُرُ نِشَا أَهَانَهُ لَللهُ (حم ك - عن عَمَان) \* - ز- مَن أَهَلَ بِحَجَّةٍ أَوْ غُرَةٍ مِنَ ٱلمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَٰى إِلَى ٱلمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ (حم د ـ عن أم سلمة ) \* مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَدْيِسِ غُفِرَ لَهُ ۗ ( ه - عن أمسلمة ) \* - ز - مَن أَهِلَ بِعُمْرَةٍ مِن بَيْتِ ٱلمَقْدِسِ كَامَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلُهَا مِنَ ٱللَّهُ تُوبِ (٥- عن سلمة ) \* - ز - من أَوَى إِلَّى فر اللهِ طاهِرًا

يَذْ كُرُ ٱللَّهَ حَتَّى يُدْرَكَهُ النُّمَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ بَسْأَلُ ٱللَّهَ شَيْنًا مِنْ خَيْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ (ت \_ عن أَبِي أَمامة ) \* مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيدًا ( ابن السني عن أنس) مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ فَقَدْ بَرَ ثَتْ مِنِهُ ٱلذِّمَّةُ (خد د عن على بن شيبان ) \* مَنْ بَاتَ كالا مِنْ طَلَب ٱلحَاكِل بَاتَ مَعْفُورًا لَهُ ( ابن عساكرعن أنس) \* مَنْ بَاتَ وَفِي بَدِهِ رَ يُحُ خَمَرَ فَأَصَابَهُ وَضَحُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (طس ـ عن أبي سعيد ) ﴿ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ عَمَرُ ۖ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَالُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (خد ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ بَاعَ ٱلْخَمْرَ فَلْيَشْقِص آلحَنَازِيرَ (حرد ـ عن الغيرة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ بَيْعَمَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسْهُمْا أُوِ ٱلرُّبَا (دك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَعَهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالَ أَخِيهِ شَيْمًا عَلَامَ يَأْ كُلُ أَحَدُ كُمْ مَالَ أَخِيهِ الْسُلْمِ ؟ ( ٥ حب ك \_ عن جابر ) \* مَنْ بَاعَ جُلْدَ أُضْمِيتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ (ك هق \_ عن أبي هررة ) \* مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ كَمْ يَجْعَلُ ثَمْمَنَهَا فِي مِثْلُهَا كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَا (هـ والسياء عن حديثة ) \* مَنْ بَاعَ عَفْرَ دَارِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ ٱللَّهُ عَلَى تَمْمُهَا تَالِقًا يُتَلِيْهُ ( طس \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنْ بَاعَ عَيْبًا كُمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فَى مَقْتِ اللَّهِ وَكُمْ تَزَلَ اللَّذَيْكَةُ تَلْعَنْهُ (هـ عن واثلة) \* ـ زـ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ ذِارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْدَلَمْ أَنَّهُ مَالٌ فَينَ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فيهِ إِلاَّ أَنْ يَعِسَلُهُ فِي مِثْلِيرِ (حمه - عن سعيد بن حريث ) \* مَنْ بَدَأً بِالسَّلاَم فَهُو أُوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (حم ـ عن أبي أمامة ) \* مَنْ بَدَأً بِالْكَلِامَ قَبْلَ الْسَلاَم فَلَا تُجيبُوهُ

(طس حل \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ بَدَا جَفَا ( حم \_ عن البراء ) \* مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنَ أَتَّبَعَ ٱلْصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَنَّى أَبْوَابَ ٱلسُّلْطَانِ آفْتَكَنَّ (طب ـ عن ابن عباس) \* مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (حم خ ٤ \_ عن ابن عباس) \* مَنْ بَرَّ وَالدَّيْهِ طُو يَى لَهُ زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ (خد ك ـ عن معاذ بن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ بَلَغَ إِسَهُم فِي سَبِيل آللهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَة فِي آلجَنَّةِ (دن حب ك عن أَبِي نَجِبِحٍ ﴾ \* مَنْ بَلَغَ حَدًّا في غَيْرِ حَدَّ فَهُو َلَهُ مِنَ ٱلْمُتَّدِينَ ( هق \_ عن النعان بن بشير) \* مَنْ بَلَغَهُ عَن اللهِ فَضِيلَةٌ ۖ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ يَمَلْهَا (طس عن أنس) \* مَنْ بَنَى بِنَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْدٍ وَبَالاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (هب ـ عن أنس) \* مَن بَنَى بِناء فَوْنَ مَا يَكْفِيهِ كُلُفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ تَحْسِلَهُ عَلَى عُنْقِهِ ( طب حل ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ بَنَي فَوْقَ عَشْرَةِ أَذْرُع ِ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَاعَدُو آللهِ إِلَّى أَيْنَ تُريدُ ﴿ (طب عن أنس) \* مَنْ بَنِي للهِ مَسْحِدًا بَنِي أَللهُ لَهُ بَيْنًا فِي آلْجَنَّةِ ( . - عن على ) \* مَنْ بَنِي للهِ مَسْجِدًا بَنِي ٱللهُ لَهُ فِي ٱلجَّنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ (طب\_عن أبي أمامة) \* ــ ز\_ مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنِي اللَّهُ لَهُ يَيْتًا فِي ٱلجِنَّةِ (ت\_ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ بَنِيَ للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاةٍ أَوْ أَصْفَرَ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي ٱلْجَنَّةِ (ه ــ عن جابر) \* مَنْ بَنِي للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي آلَجُنَّةِ (حم - عن ابن عباس) \* - ز- مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ يُذْ كُرُ اللهُ وَيهِ بَنَى اللهُ لَهُ أَبَيْناً فِي الْجَنَّةِ (حرن ـ عن عمرو بن عبسة ه عن عمر ) \* مَنْ بَنَى مَسْجِدًا كَيْنَغِي بِهِ وَجْهَ ٱللَّهِ بَنَى ٱللَّهُ لَهُ مِثْلُهُ فِي ٱلجُّنَّةِ (حم ق ت ٥ ـ عن عثمان ) \* مَنْ تَابَ إِلَى ٱللهِ قَبْلَ أَنْ يُعَرْغِرَ قَبَلَ ٱللهُ مِينَهُ (كُ

عن رجل) \* مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطَلْعُ الْشَمْسُ مِنْ مَغْر بِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ مِ ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَأْنَى أَصَابَ أَوْ كَادَ ، وَمَنْ تَجَلَ أَخْطَأُ أَوْ كَادَ (طُب عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ ۚ تَأْهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةً اللَّهِيمِ ﴿ حم لَـ عَن تَبِـمَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرِ اط ، وَمَنْ مَثَى مَعَ ٱلجُنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَٱلْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ (حَمَّ ن \_عن البراء، حم م ه عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ تَبِــَعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَمْهَا وَيُهْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان ، وَمَنْ تَبعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطْ ، وَالَّذِي نَهْسُ نُحَدُّ بِيدِهِ لَهُو أَثْقُلُ فِي مِنْ آنِهِ مِنْ أُحُدِ (حم ه ـ عن أَنَّ ) \* ز - مَنْ تَبَعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يَفُرُ عَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرِ الطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرًا طُ (ن ـ عن عبد الله بن مغلل) \* ـ ز ـ مَن تَبعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ ٱلْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَ اطْ مِنَ ٱلْأَجْرِ ، وَمَنْ نَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ قَمَدَ حَتَّى فُر غَ مِنْهَا وَمِنْ دَفْهَا فَلَهُ قِيرَ اطَانِ مِنَ ٱلْأَجْرِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُشْلِم إِيمَانًا وَأُخْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَقَّى يُصَـلِّى عَلَيْهَا وَيُغْرَغَ مِنْ دَفْنهَا فَإِنَّهُ يَرْجُهُ مِنَ ٱلْأَجْوِ بِقِيرِ الْمَيْنِ كُلُّ قِيرِ اللَّهِ مِثْلُ أُخُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفِّنَ فَإِنَّهُ بَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ ٱلْأَجْرِ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَسِعَ جَنَازَةٌ وَتَحَلَّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْدٍ مِنْ حَقَّهَا ( ت - عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَنَبُّعَ مَا يَشْقُطُ مِنَ السُّفْرَةِ غُفْرَ لَهُ ا ( الحاكم ، في الكني عن عبد الله بن أم حرام ) \* من تَحَمَّمُ كَاذِبًا كُلُّفَ يَوْمَ

الْقَيَامَة أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرِ تَيْنِ وَلَنْ يَعْدِ بَيْنَهُمُ ۚ ( ت ٥ ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ تَعَطَّى الحُرْ مَتَنْ كَفُطُوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ (حم له - عبد الله بن أبى مطرف) \* مَنْ تَخَطَّى رِ قَابَ النَّاسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ٱتَّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ ( حم ت ٥ ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ تَعَطَّى حَلْقَةَ قَوْمٍ بِنَيْرِ إِذْبِهِمْ فَهُوَ عَاصِ ( طب ـ عن أبى أمامة ) \* مَنْ تَدَاوَى بِحَرَامٍ كُمْ يَجْعُلُ اللَّهُ فِيهِ شَفِاء (أبو نسير في الطب، عن أبي هريرة ) \* من تَرَكَ الجُمُعَةَ بِفَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهُم أَوْ نَصْفَ دِرْهُمَ ، أَوْ صَاعَ ، أَوْ مُكَّرِّ (هَقَ ـ عَن سَمَرَةً ) \* ـ ز ـ مَنْ تَرَكَ الجُمْعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتُوَالِياتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَ فِي طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قَلْبِهِ ( حم ك \_ عن أبي قلابة ، حم ن ه ك \_ عن جابر ) \* مَنْ تَرَكُ الجُمُعَةَ مَنْ عَيْرِ عُذُر فَلْيَتَصَدَّقْ بدينَار ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنَصِفِ دِينَارِ (حم دن حب ك ـ عن سمرة ) و \_ ز \_ مَنْ تَرَكَ الحَيَّاتِ تَخَافَةَ طَلَّمِنَ فَلَيْسَ مِنًّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنذُ حَارَ بَنَاهُنَّ ( حم د \_ عن ابن عباس ، د \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَرَكَ الزَّمْي بَدْدَ مَاعَلُهُ وَغْبُهُ عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةُ كَفَرَهَا (طب عن عقبة بن عامر) \* مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمَّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَاراً (طس ـ عن أنس) \* مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بُجَع تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ آللهُ عَلَى قُلْبِهِ ( ٤ حم له - عن أبي الجمد ) \* مَنْ تَرَكَ ثَلَاتَ نُجُمَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ( طب \_ عن أسامة بن زيد) \* \_ ز\_ مَنْ تَرَكُ الْكَذَبَ وَهُوَ بَاطِلُ مُبَى لَهُ قَصْمُ فَي رَبَضَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاء نُحِقُّ بْنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُّهُمُ نُهِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا ( ت ه \_ عن أنس ) \* مَنْ تَرَكُ اللَّبَاسَ تَوَاضُعًا لَلَّهِ ( ۱۲ \_ ( الفتح الكبر ) \_ ثالث )

وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رُنُوسَ الْحَلَائِقِ حَتَّى يُخَدِّرُهُ منْ أَيِّ حَالَ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبُسُهَا (ت ك \_ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعُصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ ( حم خ ن - عن بويدة ) \* مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَغِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ ( طب ــ عن ابن عباس ) \* ــ ز . مَنْ تَرَكَةٍ مَالاً فَلِوَرَثَتَهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنَا وَارثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَغْفِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَغْفِلُ عَنْهُ وَرَثُهُ ( حم . - عن أبي كريمة ) \* - ز - مَنْ تَرَكُ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ منْ جَنَابَةٍ لمْ يَنْسِلْهَا فُنِلَ مِهَا كَذَا وَكَذَا مَنَ النَّارِ ( حم د ه \_ عن على ) \* مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ آسْتَكُمْلَ نِصْفَ ٱلْإِيمَانِ فَلْيَتَّقَ ٱللَّهِ فَ النَّصْفِ الْبَاقِي ( طس \_ عن أنس ) \* مَنْ تَزَيَّنَ بَعَمَلَ الآخِرَةِ وَهُوَ لاَ يُريدُهَا وَلاَ يَطْلُهُمَا لُمُنَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ( طس – عن أبي هريرة ) \_ ز \_ مَنْ تَسَمَّى بِأَسْمِي فَلَا يَكْنَن بَكُنْـيَتِي ، وَمَن أَكْـتَنَى بَكُنْـيَتِي فَلَا يَنَسَمُ ۖ باشْمِي ( حم د حب ـ عن جابر ) \* مَنْ تَشَبُّهُ ۚ بَقَوْم فَهُوَ مِنْهُمُ ۚ (د \_ عن ابن عمر ، طس \_ عن حذيفة ) \* مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم بَسَبْعِ تَمْرَاتِ عَجْوَةٍ كُمْ يَضُرُّهُ في دلِكَ الْيَوْمِ سَمَّ وَلاَ سِحْرٌ (حم ق د - عن سعد) \* مَنْ تَصَدَّقَ بَنَيْء مِنْ جَسَدِهِ أُعْطَى بَقَدْر مَاتَصَدَّقَ (طب \_ عن عبادة ) ــ زـــ مَنْ تَصَدَّقَ بِمِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَشْبِ طَيِّتِ ، وَلاَ يَقْبَلُ ٱللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ فَإِنَّ آللهُ يَتَفَيَّلُهُما بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّماً لِصَاحِبِها كَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فُلُوهُ حَتَّى تَـكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ( حم ق ـ عن أَبي هر يرة ) \* مَنْ تَطَبُّ وَكُمْ 'يُثْلُمْ

منه

مِنْهُ طِبُ فَهُوَ ضَامَنُ ( دن ه ك ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَنَّى مَسْجِدَ قُبِاء فَصَلَّى فيهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرُ مُمْرَةٍ (ه - عن أبي أمامة أَن سهل بن حنيف) \* \_ ز\_ مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْنه ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْفِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطَوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ كَرَجَةً ( م ـ عن أَبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَعَارً منَ الَّذِلْ فَقَالَ حِينَ يَسْتَنَبِفُظُ : لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلهُ الحَمْدُ ، يُحْدِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرْ ، سُبْعَانَ الله ، وَالْحَمَدُ لَذِي ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَ كَذِرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِأَثْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ آغَفِر لِي أَوْ دَعَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ ، فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبُلَتْ صَلاَتُهُ ( حم خ دت ه .. عن عبادة بن الصامت ) \* مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فَعَلَيْهِ بِهُمَانَ ( طب \_ عن شرحبيل بن السمط ) \* مَنْ تَعَظَّمَ في نَفْسِهِ وَأَخْتَالَ فِي مِشْمَتِهِ لَقِيَ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم خد ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكُلَ إِلَيْهِ (حم ت له ـ عن عبدالله بن حكيم) \* مَنْ تَعَلِّرُ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَّكَهُ فَقَدْ عَصَانِى ( ہ ــ عن عقبة بن عامر ) \* ــ ز ــ مَنْ تَعَمُّ الْيَلْمَ لِيبُكَاهِيَ بِدِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ يُعَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءِ: أَوْ يَصْرِفَ بِدِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ ۚ اللَّهُ جَهَنَّمَ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفَ الْكَلَامِ ليَسْنَىَ بِهِ ۚ تُلُوبَ النَّاسِ كَمْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ ۚ يَوْمَ الْقَيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ( د\_ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ تَعَرَّ عِلْماً لِهَيْرِ ٱللَّهِ فَلْبِكَبَوَّأْ مَقْدَهُ منَ النَّارِ (ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا بِمَّا يُبِتَغَى بِهِ وَجُهُ

ٱلله لاَ يَتَعَلَّهُ ۚ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ ءِوَضاً مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( حم ده ك ـ عن أبى هريره ) \* مَنْ تَقَحَّمَ فَى ٱلدُّنْيَا فَهُوَ يَتَقَحَّمُ فَى النَّار (هب ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةُ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيدَ ۚ فَلَا يَقُرُ بَنَّ مَسْحِدَ فَا ( دحب \_ عن حديفة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَنَوَّأُ مَقْعَدَهُ منَ النَّار ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَكَلَّمَ فَى شَيْءُ مِنَ الْقَدَر سُئِلَ عَنْهُ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَمْ يَقَـكَلَّمْ فِيهِ كَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* مَنْ تَمَسَّكُ بِالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةُ ﴿ قط ـ فِي الافراد عن عائشة ﴾ \* مَنْ تَمَـنَّى عَلَى أُمَّتِي الْفَلَاءَ لَيْلَةً وَاحِدَةً أَخْبَطَ اللهُ عَمَلُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ( ابن عساكر ، عن ر ) \* مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ ( حل \_ عن أبي هو يرة ) \* مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ النُّسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ تَوَضَّأُ عَلَى طُهُ كُتِ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ ( د ت ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا أَعْظَاهُ آللهُ مِثْلَ أَجْر مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنتُّصُ ذُلِكَ مِنَ أَجْرِ هِمْ شَيْئًا (حم دن له \_ عن أبي هر رة ) \* \_ ز\_ مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّاءِ قَمَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَدْهُ وَرَسُولُهُ فُتَحَت لَهُ أَبُوابُ الْجِنَة بَدْخُلُ مِن أَمَّا شَاء (ن ه الله عن عمر) \_ ز\_ مَنْ تَوَخَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنَ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ حَمَّ دَكَ \_ عَن زَيدَ بن خَالَهِ الْجَهِني ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ

تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُسُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ يَفْسِلُ عَلَيْهِماً بِقَلْمِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ (ن - عن عقبة بن عامر) \* - ز- مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصْوَء ثُمَّ قالَ أَيْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ نُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ آجْمَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَآجْمَلْنِي مِنَ الْمَتَطَهِّرِينَ فُتِيحَتْ لَهُ تَمَانِيةٌ أَبْوَاب الْجِنَّةَ يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاء (ت ـ عن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصْهُء ثُمَّ قالَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَيشهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِيحَتْ لَهُ مَمَانِيةٌ أَبْوَابِ الجِّنَةِ مَنْ أَيُّهَا شَاء دَخَلَ (حمه ٥ - عن أنس) \* - ز - مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ منْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُمُجَ منْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ( حم م ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ، وَدَعَا أَخَاهُ اللُّمْ إِلَّمْ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّم مَسِيرة سَبَفِينَ خَرِيفاً (د - عن أنس) \* - ز - مَنْ تَوَضّاً فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغهِ مِنْ وُصُولُه : سُبِنْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَجَمَدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغَفَّرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقْ ، ثُمَّ جُيلَ في طَابَع فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (ن ك ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلُ وُضُونًى هذَا ثُمَّ قَامَ فَسَلَّى رَ كُمْتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِما فَنْسَهُ بشَيْء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ن\_عن عَمَانَ ﴾ \* - ز - مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْسَعْدَ فَرَ كُمْ رَكُمْ تَنْ ا ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْمِهِ وَلاَ تَفْتَرُوا (خ ه ـ عن عثمان) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأُ فَلْيَسْنَنْثِرْ ، وَمَن آسْتَجْمَرَ فَلْبُوتِر (حم ق ن ٥ - عن إلى هريرة م ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ تَوَضَّأُ فِيمَوْضَعِ بَوْلِهِ فَأَصَابَهُ الْوَسَوَاسُ فَلَا يَلُومَنَّ

إِلَّا نَفْسُهُ ﴿ عد ــ عن ابن عمرو ﴾ \* مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَا أُمِرَ غَفُورَ لَهُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْكَنْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَمَ ذُنُو بَهُ (حم م ن ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَينِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِماَ نَفْسَهُ عَفُورَ لَهُ مَا ذَنْهِ ( حم ق د ن ـ عن عَمَان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأُ هٰكَذَا ثُمَّ خَرَسَةِ إَلَى الْمَسْحِد لاَ يَهْزَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَّةُ غُفِرَ لَهُ مَاخَلاَ منْ ذَنْبِهِ ﴿ م \_ عن عَمَان ﴾ \* مَنْ تَوَضَّأُ هٰكَذَا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى السَّجِدِ زَافِلَةٌ (م ـ عن عثمان) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ أَنَّى الْحُمُعَةَ فَدَنَا وَآسَتُمَعَ وَأَنْصَتَ غَفُر لَهُ مَا بَدْنَهُ وَبَنْ الْحُمُعَة الْأُخْرَى ، وَزَ يَادَةَ ثَلَائَةٍ أَيَّام ، وَمَنْ مَسَّ الحَصٰى فَقَدْ لَغَا (حم م د ت ہ ـ أَبِي هُرِيرة ﴾ \* مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ الْجُمَّةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَن أَغْلَسَلَ فَقَدْ خَلَعَ رَبُّقَةَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُبَقِهِ ﴿ حَمْ \_ وَالصِّياءَ عَنِ حَامِ ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ تُوَلَى قَوْمًا بِفَيْرِ إِذْن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَمُنةُ اللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً (م د\_ عن أبي هريرة ) مَنْ ثَابَرَ عَلَى أَثْنَنَىٰ عَشْرَةَ رَكُمْةَ مَنَ السُّنَّةِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجِنَّةِ أَرْبَم زَكَمَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُمْنَانِي بَعْدُهَا ، وَرَكُمْنَانِي بَعْدُ الْمَوْبِ ، وَرَكُمْنَانِ يَعْدُ الْمِشَاءِ ، وَرَكَهُمَتَنِ قَبْلُ الْفَجْرِ (تن ه ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ جَاء

مَسْحدى هٰذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ خَيْرَ يَتَعَلَّهُ ۚ ، أَوْ يُعلِّمُهُ ۚ فَهُو بَمَـٰزَلَةِ اللَّجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذُلِكَ فَهُوَ بَمَـنْزَلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنَاعٍ غَيْرٍ هِ \* \_ ز \_ مَنْ جَاء يَعْبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكاةَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، وَيَتَّقِى الْكَبَائُرَ ، فَإِنَّ لَهُ الْجِنَّةُ . وَالُوا مَا الْسَكَبَاتُرُ ؟ قالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتَلُ النَّفْسِ الْمُسْلَمَةِ ، وَفرَارُ يَوْمُ الزَّحْفِ ( حم ن حب ك \_ عن أبي أيوب ) \* مَنْ جَادَلَ في خُصُومَةِ بِغَيْرِ عِلْمَ كُمْ يَرَلُ في سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ﴿ ابنِ أَبِي الدِّنيا في ذمَّ الغيبة ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ جَاء مَعَ المُشْرِكِ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (د\_عن سمرة ) ز \_ مَنْ حَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْ آنِ قَقَدْ حَلَّ ضَرَّبُ عُنْقِهِ ، وَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامُ عَلَيْهِ ( ٥ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ حَرَّ إِذَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِذَالِكَ إِلاَّ النَّخِيلَةَ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقيامَة (م\_ عن ابن عمر ) \* مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ كَمْ يَنظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ أَمْرِ يَ مُسْلِمٍ بِعَيْرِ حَقَّ لَقَى ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز\_ مَنْ حَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحدًا هَمَّ الْمَادِكَفَاهُ اللَّهُ سَائِرَ مُهُومِهِ ، وَمَنْ نَسَعَبَتْ بِهِ الْمُمُومُ مِنْ أَحْوَال الدُّنيَا كُم يُمَالَ اللهُ في أَيِّ أَوْدِيَتَهَا هَلَكَ ( ه ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدُ ذُبِعَ بِهَيْر سِكِّينِ ﴿ حَمْ دَهُ لَـ مِنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ جَلَبَ عَلَى الحَيْلِ يَوْمِ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا (طب\_عن ابن عباس) \* \_ز\_

مَنْ جَلَسَ فِي بَجْلِسِ فَكَثُرُ فِيهِ لَعَطُّهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ بَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَدُكَ ، أَنْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَنَفُرُكَ وَأَتُوبُ إَلَيْكَ إِلاَّ غُنُورَ لَهُ مَا كَانَ فِي تَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ ( ت حب ك \_عن أبي هريرة ) مَنْ جَمَعَ القُرْ آنَ مَتَّمَّهُ آللهُ بِمَقْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ (عد \_ عن أنس) \* مَنْ جَمَعَ الْمَالَ مَنْ غَيْر حَقَّهِ سَلَّطَهُ اللهُ كَلَّى المَّاءِ وَالطِّين (هب ـ عن أنس) \* منْ جَمْ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنُ منْ غَيْر عُدْرِ فَقَدْ أَنَّى بَابًا منْ أَبْوَابِ الْكَبَائُر (ت ك عن ابن عباس ) \* مَنْ جَهَّزَ عَازِيًا حَتَّى يَسْتَقَلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ وِ حتَّى يَمُونَ أَوْ يَرْجِعَ (ه ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ جَهَزَّ غَازيًا في سَبيل اللهِ قَقَدْ غَزًا ، وَمَنْ خَلَّفَ غَازَيًا في سَبِيلِ ٱللهِ في أَهْلِهِ بخَـيْرِ فَقَدْ غَزَا (حم ق٣ - عن زيد بن خاله ) \* \_ ز\_ من جَهَّزَ غَازِيًّا في سَبِيلِ ٱللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْنًا ( . ـ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ حَافَظَ هَلَى أَرْبَمَ رَكَمَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَم بَعْدَهَا حُرِّمٌ هَلَى النَّار ( ٤ ك – عن أمّ حبيبة ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى الْأَذَانِ سَنَةٌ وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ ( هب ـ عن ثوبان ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى شُغْعَةِ الصُّلُّحِي غَفُرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِّدِ الْبَحْو (حم ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّرٍ منْ حُدُودِ آللهِ قَقَدْ ضَادًّ آللهُ في أَمْر مِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ ۗ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَٱلدِّرْهُمَ وَلُكِنْ بِالْحَسْنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ، وَمَنْ خَاصَمَ فَى بَاطِل وَهُوَ يَعْلَمُهُ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قالَ فِي مُوْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ لَللهُ رَدْعَةَ الحَبَالَ حَتَّى يَغُرُجَ بِمَّا قالَ وَلَيْسَ بِحَارِ جِ ( د طب ك

هق - عن ابن عمر ) \* مَنْ حَاقِلَ أَمْرًا بِمَصِيةِ كَانَ أَبْلَدَ لِمَا رَجَا وَأَوْرَبَ لِمَعِيهِ مَا اتَّقَىٰ (حل - عن أنس) \* مَنْ حَجَّ عَنْ أَيبِهِ أَوْ أَلْهِ فَقَدْ قَمَٰى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَصَلُ عَشْرِ حِجْتِ ( فط - عن جابر ) \* مَنْ حَجَّ عَنْ رَالدَيْهِ أَوْ قَصَٰى عَنْهُما مَوْمًا بَمَنَهُ لَقَهُ يُومُ الْقِيلَمَةِ مَنَ الْأَبْرَارِ (طس قط - عن ابن عباس ) \* مَنْ حَجَّ فَرَارَ قَبْرِي بَعَدُ وَقَانِي كَانَ كَيْنِ زَارَنِي في حَياتِي (طب هق - عن ابن عباس ) عن ابن عمر ) \* مَنْ حَجَّ اللهِ قَلَ يَرَفُتُ وَلَمْ يَشْقُ وَبَحَ كَيْوِمْ وَلَدَنَهُ أَلُهُ اللهُ اللهِ عن ابن عبر ) \* مَنْ حَجَّ اللهِ قَلَ يَرَفْتُ وَلَمْ يَشْقُ وَلَمْ يَشْقُ وَلَمْ يَشْقُ فَيْ اللهِ هَا اللهُ هُورِهُ ) \* - ذ - مَنْ حَجَّ وَكُمْ يَرَفُتْ وَلَمْ يَشْقُ

(حمخ ن ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ حَجَّ وَكُمْ يَرَفَّكُ وَكَمْ يَفَكُنْ وَكَمْ يَفُكُونُ وَكَمْ يَفُكُونُ وَكَمْ يَفَكُنْ وَكَمْ يَفْكُونُ وَكَمْ يَفُكُونُ وَلَهُ عِلَمَ الْبَيْتُ وَحَمَّ هَلَمَ الْبَيْتُ وَحَمَّ وَالْفَياء عن الحارث أَوْ وَاعْتُمَ فَلْمُو حَقَّ ( الحَكيم ، عن الله عن الحَرْثُ فَلُو حَقَّ ( الحَكيم ، عن الله هريرة ) \* مَنْ حَدَّثُ عَقَى عِلَيْهِ يَهُ كَذَبُ فَلُو حَقَّ ( الحَكيم ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَدَّثُ عَقَى عِلَيْهِ يَهِ يَكِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَلُو حَقَّ ( الحَكيم ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَدَّثُ عَقَى عِلَيْهِ يَهِ يَكِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَلُو أَحَدُ الْكَاذِبُنِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

رحم م ه ـ عن سمرة ) \* مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمْلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلَّا فِيا يَسْدِيهِ (ابن السنى ، عن أبي ذر ) \* مَنْ حَسَرَ إِمَامًا قَلْيَقُلْ خَبْرًا أَوْ لِيسَكُنْ ( طس ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ حَضَرَ مَعْصِيّةٌ فَكَرْ هِمَا فَكَأَنَّمَا غَامًا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيمًا فَكَأَنَّهُ حَضَرَهَا (هن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ خَمْرَ بِارًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَامًا عَطَنًا لِمَا شِيئِهِ ( ه ـ عن عبد الله بن منفل )

وَمَنْ غَلَبَ عَمْماً فَرَضِيَها فَكَأَنَّهُ حَصَرَها (هن \_ عن أَبِي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ حَفَّرَ بِعْراً فَلَهُ أَرْمَنُونَ فِرَاتَا عَطَنَا لِمَا شِبَتِهِ ( ه \_ عن عبد الله بن مغل ) \* مَنْ خَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُمِم َ مِنْ فِتْنَةَ اللَّهُالِ ( حم م دن \_ عن أَبِي الدرداء ) \* مَنْ حَفِظَ كَلَى أُمِّنِي أَرْمَينَ حَدِيثاً مِنَ السُّنَّةِ كُنْنُ لَهُ شَفِيماً وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيلَةِ ( عد \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَلَّالِهَ اللَّهُ مُنْ عَباس ) \* مَنْ

حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَهِينَ حَدِيثًا مِنْ سُنَّتِي أَدْخَلْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي شَفَاعَتِي ( ابن النجار ، عن أبي سعيد ) \* مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ ۚ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَّفَةَ َ غُفُرَ لَهُ مِنْ عَرَاقَةَ إِلَى عَرَاقَةَ (هب ـ عن الفضل ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقُمْيَهِ وَرجُلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ (حم ك ـ عن أبي موسى ) \* مَنْ حَلَفَ إِلْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ( د ـ عن بريدة ) \* مَنْ حَلَفَ مِنْدِر اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ( حم ت ك ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَن ۚ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ آيْمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرَى هَٰذَا فَلَيْنَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ ( ٥ ك -عن حاس ) \* مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاء مَضٰى ، وَإِنْ شَاء تَرَكُ غَيْرٌ حِنْثِ (ن ٥ ـ عن ابن عمر) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِ يُ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فاجرٌ لَقَى ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حِم ق ٤ ـ عن الأشعث ابن قيس وابن مسعود ) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى يَهِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْمَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (حم م تُ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ مَلَى كَيْنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُ كُمَّا فَإِنَّ تَرْ كَهَا كَفَّارَتُهُا (حم ه \_ عن ابن عمرو ، حم \_ عن أبي سميد ) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ آسْتَثْنَى (دن الله عن ابن عمر) \* \_ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاء تَرَكَ (حم ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ فَهُوَ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءِ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَةَ غَيْرَ حِنْثِ (ن ہ ـ عن إبن عمر ) \* ــ زــ مَنْ حَلَفَ مَلَى يَمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْبُ عَلَيْهِ ِ

(ت ه \_ عن أبن عمر ، وعن أبي هريرة ) \* \_ز\_مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين مَصْبُورَةِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ السُّلِمِ فَلْيَكَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (حمدك عمران بن حصين ) \* مَنْ حَلَفَ فَلْيَعْلِفْ برَبِّ الْكَعْبَةِ ( حم هق مَنْ حَلَفَ فِي قَطْيَعَة رَحِم أَوْ فِيهَا لاَ يَصْلُحُ فَيرُّهُ أَنْ لاَ يُتِمَّ عَلَى ذُلكَ (ه ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ منْ كُمْ فَقَالَ فِي حَلْفُهُ ۚ وَالَّذِبُّ وَالَّهُرُّ يَى فَلْمَقُلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ . وَمَنْ قالَ لصاحبهِ \_ ز\_ مَنْ حَلَّى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقِ يَعْتَابُهُ بَعَثَ ٱللهُ مَلَكًا يَحْمَى خُمَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِثَىء يُرِيدُ شَيْنَةُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُمَ مِمَّا قالَ ( حم د \_ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ مَلَى شِيسْع فَسَكَأَنَّمَا مَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ في سَبِيلِ اللهِ (خط عن أنس) \* مَنْ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةً (ابن عساكر ، عن واثلة ) \* مَنْ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِينِرِ (هب ـ عن أبي أمامة) \* مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ( مالك ، حم ق ن ه ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ خَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ( م ه ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثُهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقِيها عَالًا (عد عن أنس) \* مَنْ حُوسِبَ عُدُّبَ (ت \_ والضياء ، عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عُدِّبَ قالَتْ عَائِشَةُ أَو لَيْسَ يَقُولُ ٱللهُ : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً . قالَ لَيْسَ ذَلِكِ بِالْحَسَابِ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ

وَلَٰكُنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهُمْلِكُ ﴿ حَمَّ قَ تَ ـ عَنَ عَائْشَةً ﴾ \* ـ ز ـ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ الَّذِلِ فَلْبُونِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْمُورِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَّةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْمُودَةٌ وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ ﴿ حم م ت ه عِن جابِرٍ ﴾ \* مَنْ خَافَ أَدْلِجَ ۖ ، وَمَنْ أَدْلِجَ ۖ بَلَغَ لَلَّانْدِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ ۖ اللهِ عَالِيَةٌ ۚ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ ٱللَّهِ الجِّنَةُ (تك ـ عن أبي هويرة ) \* مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ آمْرِي ، أَوْ تَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ مِنَّا (د ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ خَتَمَ اللُّهُ آَنَ أُوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ لِللَّائِكَةُ حَتَّى 'يُمْنِيَ ، وَمَنْ خَتَمَهُ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ لَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ ( حل \_ عن سعد ) \* مَنْ خُتِمَ لَهُ بصِيام يَوْم دَخَلَ الْجَنَّةَ ( البزار ، عن حذيفة ) \* - ز - مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْنِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبُاءَ فَيُصَلِّى فيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ مُمْرَةٍ (حم ن ك - عن سهل بن حنيف) \* مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ في سَكِيلِ ٱللَّهِ حَتَّى يَرْجُعُ (ت\_والضياء عن أنس) \* \_ز\_ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ منْ بَيْتِهِا وَصَلَّى عَلَمْهَا ثُمَّ تُبَعَهَا حَتَّى تُدُفَّنَ كَانَ لَهُ قِيرَ اطَانِ مِنْ أَجْرِ كُلُّ قِيرَ اطِيمِيْلُ أُحُدِي، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُكُدٍ (حمم د - عن أبي هريرة وعائشة) \* ــزـــ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَ فَارَقَ الجَمَاعَةَ كَفَـاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَائِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَفْضَبُ لِيَصَبَيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَيَّة أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَيَّةً قَتُمِلَ قَتَمْلَتُهُ عَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّنِي يَضُرِبُ بَرَّهَا وَ فَاجِرَ هَا وَلاَ يَتَحَاشَا مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (حم م ن ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ

فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ تَمْشَكَى هٰذَا َ فَإِنِّى كُمْ أَخْرُمْجُ أَشَرًا ، وَلاَ بَطَرًا ، وَلاَ رِيَاء ، وَلاَ لَهُمْعَةً ، وَخَرَجْتُ أَتَّقَاء سَخَطِكَ ، وَٱبْنِهَاءَ مَرْ ضَاتِكَ . فَأَسَّأَلُكَ أَنْ تُعبِذَنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَنْ تَهُ رَ لى ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَقْبَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، وَأَسْتَغَفَّرَ لَهُ سَمَعُهُنَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى تَنَقَّضَىَ صَلاَتُهُ ( ٥ ـ وسمويه ، وابن السنى ، عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةِ فَأَجْرُهُ كَأْجَرِ الحَاجِّ النُّحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّلَّى لاَ يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ اللَّهْ تَمَرِ ، وَصَلاَةٌ كَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَنُوَ بَلِيْهُمَا كِتَابٌ في عِلِّيِّنَ ( د\_عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ( د ك \_ عن سمرة ) \* مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ (طب-عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ مَنْ خَلَعَ بَدًّا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ لَأَحْبَجَّة لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مِيتَةٌ عَاهِليَّةٌ (م - عن ابن عمر) \* مَنْ حَلَقَهُ ٱللهُ لِوَاحِدَةِ مِنَ لَلنَّرِلَتَيْنِ وَقَلَّهُ لِمِمَلِهِا ﴿ طُبِّ – عَنْ عَمُوانَ ﴾ \* مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فى حَسَنَةً ، وَخَرَجَ مَنْ سَلِّيْنَةً مَعْفُورًا لَهُ (طب هق \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ دَخَلَ الحَمَّامَ بِفَيْرِ مِثْرَرِ لَعَنَهُ اللَّــكَانِ (الشيرازي، عن أنس) \* - ز- مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ : لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ ، وَلَهُ الحَمَدُ ، يُحْسِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَى لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ . كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَمَةً ، وَمُحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَهُ ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنِي لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ (حمت مك

\_عن ابن عمر )\*\_ ز \_ مَنْ دَخَلَ حَالِطًا فَلْمَأْ كُلُ وَلاَ يَنَتَّفِذُ خَمِيثَةٌ (ت \_ عز، ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ دَخَلَ في هٰذَا المَسْجِدِ فَبَرَقَ فيهِ أَوْ تَنَخَمُ فَلْيَحْفِرْ ْ فَلْمَدُفْنَهُ ، فَإِنْ كَمْ يَفْعَلُ فَلْمَبْرُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجُ بِهِ ( د \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ دَخَلَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ وَيُسَلِّمَ فَلَا إِذْنَ لَهُ وَقَدْ عَصلى رَبَّهُ (طب \_ عن عبادة ) \* مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذٰلكَ مِنْ أُجُورهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَةُ لأَيَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (حم م ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ دَعَا رَجُلاً بَهَيْرِ ٱشْمِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ ( ابنالسني ، عن عمير بن سعد ) \* مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَّهُ فَقَدِ أَنْتَصَرَ (ت ـ عن عائشة ) \* مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَكَ لُلُوَ كُلُّ بِدِّ آمِينِ وَلَكَ بِيشْلِهِ ( م د \_ عن أبى الدرداء ) \* \_ ز\_ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائَّمُ ۖ فَلَيْحِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِيمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ ( ه ـ عن جابر ) \* مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسِ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبُ ( م ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ دُعَىَ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْر دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغْيِرًا ( د ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ دَفَمَ غَضَبَهُ دَفَمَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ (طس عن أنس) \* مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً منَ الْوُلْدِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (طب\_عن واثلة) \* مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْدِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ (حم م دت\_عن ابن مسعود) \* مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالنَّيْسَةِ كَانَ حَمًّا عَلَى آللهِ أَنْ يَقِيَهُ مِنَ النَّارِ (حم طب\_عن أسماء بنت يزيد ) \* \_ ز\_ مَنْ

ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُشُكُهُ ، وَأَصابَ سُنَّةَ الْسُلِينَ ( خ \_ عن البرا. ) ــزــ مَنْ ذَكَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ۚ فَإِنَّمَا يَذْبُحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَكَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ نَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْسُلِمِينَ (خــ عن أنس) \* مَنْ ذَبَحَ لِضَيْفِهِ ذَبِيحَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ (ك ـ في الريخه ، عن جابر ) \* مَنْ ذَرَعَهُ . اْلَقَيْءِ وَهُوَ صَائَّمُ فَلَيْسَ عَلَيْدِ قَصَاءِ ، وَمَن آسْتَقَاءَ فَلْيَقْض ( ٤ لــًا ــ عن أَبِي هريرة ﴾ \* مَنْ ذَكَرَ. الله عيندَ الْوُضُوءِ طَهَرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ أَسْرَ اللهِ كُمْ يَطْهُرُ مِنهُ إِلاَّ مَا أُصَابَ الْمَا ﴿ عب \_ عن الحسن الكوفي مَنْ ذَكَرَ ٱللَّهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (ك ـ عن أنس) \* مَنْ ذَكَرَ ٓ آمْرَأً بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ حَبَسَهُ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَادِمَا قالَ (طب \* مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً بَمَا فَيْهِ فَقَدِ آغْتَابَهُ ( ك \_ في ناريخه عن أبي هريرة ) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَفَطِئَ الطَّلاَةَ عَلَىَّ خَطَئَ طَ يَقَ الجَنَّةِ (طب عن الحسن) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ مَلَى فَقَدْ شَقَى ( ابن السني ، عن جابر ) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلِّى عَلَى َّ مَرَّةٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (ت \_ عن أنس) \* مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَى ٱلدُّنيَا جَمَلَ ٱللهُ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنْ كَانَ صَالِّحًا ﴿ طَسَ ــ عن ابن ، \* مَنْ ذَهَبَ فَ حَاجَةِ أُخِيهِ السُّلْمِ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَمُمْرَةٌ ، | وَإِنْ لَمْ نُفْضَ كُتِبَتْ لَهُ مُمْرَةٌ ( هب ـ عن الحسن بن على ) \* مَنْ رأى مِّيَّةً فَلْم يَهْتُكُلُها كَخَافَة طَلَبِها فَلَيْسَ مِناً (طب \_ عن أبي ليلي) \* مَنْ رأى

شَيْئًا يُفْجِبُهُ فَقَالَ : مَاشَاءَ اللَّهَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كُمْ تَضُرَّهُ الْعَيْنُ ( ابن السنى ، عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاَء فَقَالَ : الحَمْدُ لله الَّذي عَا فَاني مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَشِيرٍ مِئْن خَلَقَ تَفْضِيلاً عُوفِيَ مِنْ ذلكِ ٱلْبَلاَءِ كَائِناً مَا كَانَ مَاعَاشَ (حم ت ه ، وابن السني هب \_ عن ابن عمر ) \* مَنَ رَأًى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيًا مَوْهُودَةً من قَبْرِهَا (خددك-عن عقبة ابن عامر ) \* مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ : الحَمَدُ لِلهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَيْمِهِ بِمِّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا كَمْ يُصِيهُ دلكَ الْبَلاَءِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوثُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً (حم ق - عن ابن عباس) \* مَنْ رَأَى مِنْ حُكُمْ مُنْ حَرّاً فَلْيُفَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ( حم م ٤ - عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِيَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَمِّي فَلاَ يَأْخُذُنَّ مِنْ شَعَرَ هِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُصَحِّى (ت ن ه ك ـ عن أمسلمة) \* \_ ز\_ مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَّا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشِّيطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بي حم ق. ـ عن أبي قتادة ) \* ـ ز ـ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي (حمخ ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ رَآنِي في الْمَامِ فَسَيْرَ الِي في الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي ( ق د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّبْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي

(حمم ٥ - عن جابر ) \* مَنْ رَآنِي فِي المَنَام فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الْسُيْطَانَ لاَيتَمَدَّلُ بى ( حم خ ت - عن أنس ) \* - ز - مَنْ رَأَتْ ذَلِكَ مِنْكُنْ فَأْزَكَتْ فَلْتَغَنَّسِلُ (حم م ن ٥ - عن أنس) \* مَنْ رَأَيْنُمُوهُ يَذْ كُرُ ۚ أَبَا كِبُرْ وَعُرَرَ سُوءِ فَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱلْإِسْلاَمَ (ابن قانع عن الحجاج السهمى) \* ـ ز\_ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُنْشِدُ شِعْرًا فِي المَسْجِدِ فَتُولُوا : فَضَّ اللهُ فَاكَ ثَلَاثًا ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُهُ ضَالَةٌ فِي المَسْجِدِ فَتُولُوا : لاَ وَجَدَّتُهَا فَلاَقًا ، ومَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَكِبِيمُ أَوْ يَكِنْكُمُ فِي المُسْجِدِ فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ كِجَارَتَكَ ( ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَابَطَ فُولَقَ نَاقَةٍ حَرَّمَهُ أَللهُ عَلَى النَّارِ (عق \_ عن عائشة ) \* مَنْ رَابَطَ لَـُلِلَّةٌ فِي سَبِيلِ أَلْثُهِ كَانَتْ لَهُ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيامَهَا وَقَيَامِهَا (٥ - عن عَمَان) \* - ز - مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيلَم شَهْرُ وَقِيلَمِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا . جَرَى لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْأَجْرِ وَأُجْرِى عَلَيْهِ ٱلرِّزْقُ وَأَمِينَ الْفَتَأَنَ (نك\_ عن سلمان) \* مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَأْصَابَهُ مِنَ الْفُبَارِ مِسْكُما يَوْمَ الْمُمَامَةِ (٥ - والضياء عن أنس) \* مَنْ رَاياً باللهِ لِغَيْمِ اللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ ﴿ طَبِ ـ عَنْ أَبِي هَنْدُ ﴾ مَنْ رَبَّي صَمَيْرًا خَتَّى يَقُولَ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ أللهُ كُمْ يُحَاسِبُ اللهُ (طس دعد - عن عائشة) \* مَنْ رَحِمَ وَلُوْ دَبِيعَةَ عَصْفُور رَحِمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (خد طب ـ والضياء عن أبي أمامة ) \* مَنْ رَدَّ عَادِيَّةَ مَاءِ أَوْ عَادِيَةَ ذَار فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ (النرسي في قضاء الحوائج عن على ) \* مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضُ أَخِيهِ رَدَّ لَللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ (حم ت ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ (هق ـ عن

أبي الدرداء) \* مَنْ رَدَّتُهُ اللَّطْيَرَةُ عَنْ حَاجَدِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (حم طب - عن ابن عمرو) \* مَنْ رُزْقَ تُنَّى فَقَدْ رُزْقَ خَيْرَ اللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴿ أَبُوالشَّيخِ عَن عائشة ) \* مَنْ رُزْقَ فِي شَيْءَ فَلْمِلْزَمَهُ ( هب ـ عن أنس ) \* مَنْ رَزَقَ ۗ اللهُ آرْرًأَةً صَالَمَةٍ فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَقَى اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي (ك عن أنس) \* مَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَللهُ عَنْهُ ( ابن عسا كرعن عائشة ) \* مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْسَيْدِ مِنَ ٱلرَّزْقِ رَضِيَ ٱللَّهُ مِنْ بِالْقَلْمِلِ مِنَ الْعَمَل (هب عن على ) \* مَنْ رَفَعَ حَجَرًا عَنِ الْطَّرِيقِ كُنيبَ لَهُ حَسَنَةٌ ، ومَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةُ ۚ دَخَلَ الجَنَّةَ (طب\_ عن معاذ) \* مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمامِ أَوْ وَضَعَ فَلَا صَلاَةً لَهُ ۚ ( ابن قانع عن شيبان ) \* مَنْ رَكَمَ رِبْنْتَى ْ عَشَرَةَ رَكَفَةً 'بني لَهُ بَيْتُ في الجِّنَّةُ ( طس \_ عن أبي ذر ) \* مَنْ رَكَمَ عَشَرَ رَكَمَاتِ فِياً بَيْنَ اللَّهُ بِ وَالْمِشَاءِ ثَبِي لَهُ تَصْرُ فِي آلَجَنَّةِ ( ابن نصر عن عبد الكريم ابن الحارث مرسلا) \* - ز - مَنْ رَتَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَكَمَ سَهُوْرُ الْمَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأُ يَعْدِلُ رَقَبَةٌ (حمن ه طب ك ـ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ رَكَى بِسَهُم فِي سَبِيل اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدَلُ مُحَرَّد (ت ن ك ـــ عن أي نجيح ) \* مَنْ رَحَى مُؤْمِنًا بَكُفْرِ فَهُوَ كَفَتْلِهِ (طب ـ عن هشام بن عادر) \* مَنْ رَمَانَا بِالَّبِلْ فَلَيْسَ مِنَّا (حم ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا كُمْ يُؤَمِّنِ ٱللَّهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقَبَامَةِ ، وَمَنْ سَمَى بْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ ٱللَّهُ مَقَامَ ذُلَّ وَخِزِي يَوْمَ الْقيَامَةِ ( هب ـ عن أنس ) \* مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبُوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ مُجْمَةً مَرَّةً غَفَرَ آللهُ لَهُ وَكُنيبَ بَرًّا (الحسكيمِ عن أبي هويرة)

190 مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْرِ أَوْ أُحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ عِنْدَهُ بَسَ غُنْرَ لَهُ ( عد عن أبي بكر) \* مَنْ زَارَ قَعْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَعَاعَتي (عد هب .. عن ان عمر) مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ وَلْيَوْمُهُمْ رَجُكِ لَهِ مِبْهُمْ (حم دت \_ عن مالك بن الحويرث) \* مَنْ زَارَنِي بِاللَّدِينَةِ نَحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَنِيمًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ب ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بَنَــيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ۖ فَلَهُ ۚ نَفْقَتُهُ وَلَيْنَ لَهُ فِي ٱلزَّرْعِ شَيْءٌ (حمدته ـ عن رافع بن خديم ) \* مَنْ زَرَعَ

زَرْعًا ۚ فَأَ كُلُّ مِنْهُ طَيْرِ ۗ أَوْ عَافِيَةٌ ۖ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ۚ (حر ـ وابن خربمة عن خلاد بن السائب ) \* مَنْ زَنِّي أَمَةً كَمْ بَرَهَا تَزْنِي جَلَدُهُ اللَّهُ بَوْمَ الْفَيَامَةِ بسَوْطِ مِنْ نَارِ (حم - عن أبي ذر) \* مَنْ زَنَّي أُوشَرِبَ ٱلْخَمْوْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ

ٱلْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَمُ ٱلْإِنْسَانُ الْقَمْمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ (ك \_ عن أبي هريوة) \* مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَأْبَ تَأْبَ اللهُ عَلَيْهِ (طب عِن شريك) \* مَنْ زَكَى زُنْنِى بِهِ وَلَوْ بِحِيطَانِ دَارِهِ ( ابن النجار عن أنس ) \* مَنْ زَهِدَ فِي

ٱلدُّنيَا عَلَّهُ ۚ أَللَّهُ ۚ بِلاَ تَعَـلُّمْ ۚ ، وَهَدَاهُ بلاَ هِدَايَةٍ ، وَجَعَلَهُ ۚ بَصِيرًا ، وَكَشَفَ عَنْهُ

الْعَمَى (حل - عن على ) \* مَنْ سَاء خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَثُرَ كَمُّهُ سَقَمَ بَدَنُهُ ، وَمَنْ لَاحَى أَلرِّجَالَ ذَهَبَتْ كَرَامَتُهُ وَسَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ ( الحارث وان السنى وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ سَأَلَ الْقَصَاءَ وُ كِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْرِ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ (حم ت د عن أنس) مَنْ سَأَلَ اللَّهُ ٱلجِّنَةَ فَلَاثَ مَرَّاتِ قَالَتِ ٱلجِّنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ ٱلجِّنَةَ، وَمَن إَسْتَجَارَ مِنَ الْنَادِ أَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْنَادُ : اللَّهُمَّ أَجَرُهُ مِنَ الْنَارِ (ت ن لئے عن :

أَسَ ﴾ \* مَنْ سَأَلَ آلَٰهُ ٱلشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّفَهُ آللهُ مَنَازِلَ ٱلشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ كَلِّي فِرَاشِهِ (م ٤ ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ الْمَنْلُ في سَبِيلِ اللهِ صَادِقًا مِنْ مَلْبِهِ أَعْظَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ مَاتَ كَلَى فِرَاشِهِ (ت عن معاذ ، ك \_ عن أنس ) \* مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَ الْمُمْ تَكَنُّرًا فَإِنَّكَ يَسْأَلُ جُرُ جَهَنَّمَ فَلْيَسْفَقِلُ مِنهُ أَوْليَسْنَكُ ثُرِهُ (حم مه - عن أبي هريرة) # - ذ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَايُفُنيهِ جَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِو مُفُوشُ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوخٌ، قيسلَ وَمَا الْنِنَي قَالَ تَخْسُونَ دِرْهَمَّا أَوْ قَبِيَتُهُمَا مِنَ النَّهَب (حم ٤ ك ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ سُئِلَ اللَّهُ فَأَعْطَى كُتِبَ لَهُ سَبَعُونَ حَسَلَةً (هب - عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ سَأَلَ شَيْدًا وَعِنْدَهُ مَايُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثْرُ مِنْ جَمْرِ جَهَمْمُ ۚ قَالُوا وَمَا يُغْنَيهِ قَالَ قَدْرُ مَا يُدَدِّيهِ وَيُشَيِّهِ ﴿ حَمْ دَحَبُ كُ ـ عَن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ قَتْرٍ فَكُمَّا ثَمَّا ثِمَّا كُلُ ٱلْجَمْرَ (م-وابن خزيمة والضياء عن حبشي بن جنادة) \* \_ ز \_ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْ بَعُونَ دِرْهَمَا فَهُو الْمُلْحِفُ (ن ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قَيْمَهُ أُوقيَّةِ فَقَدْ أَلَيْنَ (دحب\_عن أبي سعيد) \* مَنْ شُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ أَلَجْمُهُ ٱللهُ يَوْمَ القيامَة بِلِحَامِ مِنْ نَارِ (حم ٤ ك - عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَبَّ أَصَّابي نَمَلَيْهُ لَمْنَهُ ٱللَّهِ وَالْلَائِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ سَتَّ ٱلْأَنْدِياءَ فُتِلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ (طب - عن على ) \* مَنْ سَبُّ الْمَرِّبَ فَأُولَئِكَ هُمُ لَلْفُرَكُونَ ( هب ـ عن عمر ) \* مَنْ سَبُّ عَليًّا فَقَدُ. مَبِّنَى وَمَنْ سَبِّنَى فَقَدْ سَبَّ أَللَّهَ (حم ك ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ مَنْ سَبَّحَ ٱللهَ

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَلَانًا وَاللَّائِينَ ، وَهَمِدَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّائِينَ ، وَ كُنَّ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَثَلَائِينَ . فَتَلِكَ تِسْمُ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ نَمَامَ الْبِائَةِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِ بِكَ لَهُ لَهُ اللَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْرِ (حم م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ مَنْ سَبَحَ ٱللَّهُ مِائَةً ۚ بِالْعَلَـٰاةِ وَمِائَةً ۚ بِالصَّنَّى ۚ كَانَ كَمَنْ حَبَّجَ مِائَةً ۚ حَجَّةً ۚ ، وَمَنْ حَيكَ اللَّهَ مِائَةً بالعَدَاةِ وَمِائَةً المُقْشَى كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةٍ فَرَّسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أوْ قَالَ غَزَا مِائَةَ غَزْوَةِ ، وَمَنْ هَلْلَ ٱللَّهَ مِائَةً ۖ بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً ۚ بِالْعَشَى كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ كَبَّرَ أَللَّهُ مِائَةٌ بِالْفَدَاةِ وَمِائَةٌ بالْهُشيّ كُمْ يَأْتِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَدُ إِ أَكْثَرَ مِمَّا أَتَى إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَاقَالَ (ت \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ سَبَّحَ سُبْحَةَ الْضُّحَى حَوْلاً مُجَرِّمًا كَنَبَ آللهُ لَهُ بَرَاءةً مِنَ الْنَارِ (سمويه عن سعد) \* مَنْ سَبَّحَ في دُبُرِ صَلاَقٍ الْنَدَاةِ مائَّةَ تَسْبِيحة وَهَلَّلَ مِائَةً تَهْلِيلَةٍ غُفرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِد الْبَحْرِ (ن ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاكُمْ يَسْبَقُ إِلَىٰ مِاكُمْ يَسْبِقُهُ إِلَهُ مُسْالِهِ فَهُوَ لَهُ ( د ـ والضياء عن أم جندب ) \* مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ النُّسْلِمَ فِي ٱلدُّنْمِا فَلَمْ يَفْضَعُهُ سَــتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حـمــ عن رجل ) \* مَنْ سَــتَرَ عَلَى مُؤْمِن عَوْرَةَ وَكُمَّا أَمُّنَا مَنِينًا (طب والضياء عن شهاب) \* \_ ز\_ مَنْ سَنَرَ عَوْرَةً أُخِيــهِ السُّلْمِ سَتَرَ ٱللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْعَبَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَهَ أَخِيــهِ السُّلِم كَشَفَ اللهُ عَوْرَتُهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ مِهَا في بَيْتِهِ (ه ـ عن ابن عباس) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَرَزَوَّجَ آمْ أَةً مِنْ أَهْلِ أَلْجَنَّةً فَلْبَتَزَوَّجْ أُمَّ أَيْنَ (ابن سعد عن

سفيان مِن عقبة مرسلا) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَسلاَوَةَ ٱلْإِيمَـان فَالْمِحِبُّ للَّرْءُ لَاَيْحِيُّهُ إِلَّا إِنَّهِ (حم ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَةًرَأُ فِي اللَّهُ عَفِ (حل هب ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجيبَ أَنُّهُ لَهُ عَنْدَ الْشَدَّالَمْدِ وَالْمَكُرَبِ فَلَيْكُرْدِ الدُّمَّاء فِي ٱلرَّخَاءِ (ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْلَمَ فَأَسْلَزُمَ الْصَمَّتَ (هب عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُنْظِيمَ آللهُ رِزْقَهُ وَأَنْ بُيتَ فِي أُجَلِهِ فَلْبَصِلْ رَحِمَهُ (حردن عن أنس ) \* \_ ز\_مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُمْالَ بِالْلِكْيَالِ ٱلْأُوفَى إِذَا صَلِّي عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُل : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدَّ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَا سِالُو مِنْ نَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل كَينْ اللَّهِ مَا مَلَّيْتَ قَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ (دـ عن أبي هريرة) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتُو كُلُّ عَلَى اللهِ ( ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْظُرَ إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنَ ٱلحُورِ ٱلْعِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أُمِّ رُومَانَ ( ابن سـعد عن القاسم بن محمد مرسلا ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَ تَوَاضُع عِيسَى فَلْمِنظُو إِلَى أَبِي ذَرِّ (ع ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرُ إِلَى سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ آلَجَنَّةِ فَلْينظُرْ إِلَى آلْحَسَن (٤ - عن جابر) \* \_ ز\_ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَوْمِ ٱلْنِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنِ فَلْيَقُرْ أَ إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْ ، وَإِذَا الْدَيَّاءِ أَنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْدَيَّاءِ أَنْشَقَّتْ (حم ت ك ـ عن ابن عمر) \* مَنْ سَرَّتُهُ حَسَلَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّتُهُ فَهُو مُؤْمِنُ (طب من أبي . وسى ) \* \_ ز\_ مَنْ سُرِقَ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ عِنْدَ رَجُــل غَيْرٍ مُنَهِّمَ فَإِنْ شَاء لْخَذَهَا بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ آتَبُعَ صَاحِبَهُ (حرد في مراسيله ، ن ك عن أسيد

ابن حضير، ن عن أسيد بن ظهير ) \* مَنْ سَعَى بالنَّاسِ فَهُوَ لَفَـيْرِ رشَّدَةٍ أَوْ فيه شَوْيٍ مِنْهُ (ك \_ عن أبي موسى ) \* مَنْ سَكَنَ الْمَادِيَّةَ جَفَا ، وَمَن أَتَّبَعَ الْصَيْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَنِّي السُّلْطَانَ أَ فَتَرَنَ (حم ٣ ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ سَائَكَ طَر يَقًا يَطْلُبُ فيبِ عِنْمًا سَلَكَ آللهُ بِهِ طَر يَقًا مِنْ طُرُق الجَنَّةِ ، وَ إِنَّ الْلَائِكَةَ لَتَضَمُ ٱجْنِيعَتُهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رضًا بَمَا يَضْغَمُ، وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضَ وَٱلْجِيتَانُ فِي جَوْفِ اللَّهِ ، وَإِنَّ نَصْلُ ـ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيَسْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْسَكُوا كِبِ ، وَإِنَّ الْهُلَمَاء وَرَثَةُ ٱلْأَنْدِياء ، وَإِنَّ ٱلْأَنْدِياءَكُمْ يُورَّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِيْمَ فَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِخَطَّ وَافِر (حم ؛ حب ـ عن أبي لدرداء) \* مَنْ سَالَكَ طَر يِقاً يَلْتَمِسُ فيهِ عِلْمًا سَهِلَ اللهُ لَهُ طَر يِقاً إِلَى الْجَنَّةِ (ت - عن أَبي هريرة) مَنْ سَلَّ سَيْفَةُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَقَدُّ بَايَعَ ٱللهَ ﴿ ابن مردويه عن أبي هريرة ﴾ \* مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا ٱلْسَيِّفَ فَلَيْسَ مِنًّا (حم م \_ عن سلمة بن الأكوع) \* مَنْ سَـلِّمَ عَلَى قَوْم فَقَدٌ فَضَائِهُمْ بِمَشْر حَسَنَاتٍ وَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ (عد عن رجل ) \* مَنْ سَمِعَ الْوَدِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (طب عن معاوية ) \* \_ ز\_ مَنْ سَمِمَ ٱلْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِن ٱنَّبَاعِهِ عُذْرٌ : خَوْفُ أَوْ مَرَ صُ كَمْ تُقْدَلُ مِينَهُ ٱلصَّلاَةُ أَلَّتَى صَـلَّى ﴿ دك ـ عن ابن عباس ﴾ \* ـ ز ــ مَنْ سَمِمَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَهَ لَهُ إِلاَّ مِنْ غُذْرٍ ( • حب ك ـ عن ابن ل \* \_ ز \_ مَنْ سَمِحَ بالدُّجَّال فَلْمَنْأُ عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلِ لَيَأْتِيهِ وَهُو َ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَنَّبِعُهُ مِنَّا يَبَّعْثُ بِهِ مِنَ ٱلسُّبُهَاتِ (حمد لله - عن عمران

ابن الحصين ) \* \_ ز \_ مَن سَمِعَ رَجُلاً يَنشُدُ ضَالَّةً في ٱلسَّجدِ فَلْيَقُلْ: لاَرَدُّهَا اللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ أَلْسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَمُذَا (حم مده - عن أبي هريرة) \* مَن مُ سَمَّعَ سَمَّع اللهُ بهِ ، وَمَن رَاءى رَاءى رَاءى اللهُ بهِ (حم م ـ عن ابن عباس ) \* . ز \_ مَن سَمَّمَ سَمَّمَ اللهُ بهِ ، وَمَن ْرَاءى رَاءى اللهُ بهِ ، وَمَن شَاقَ شَقَّ اللهُ عَلَيهُ يَوْمَ الْنِيامَةِ (حرخ ٥ ـ عن جندب) \* مَنْ سَمَّى لَلَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْنَةُ رِ آلةً ، هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ (حم \_ عن البراء) \* \_ ز \_ مَنْ سَنَّ فى الإسْلاَم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهَ أَجْرُهُمَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ ، وَمَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُسنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ مَمِلَ بها من بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارهم شَيْ (حم م ت ن ه - عنجرير) \_ ز\_مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ هِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصُ مِنْ أُجُورِ هِمْ شَيْءٍ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً فَمُلَ جَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْدِ وزْرُهَا وَمِثْلُ أُوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءِ (٥\_ عن أبي جعيفة ) \* مَنْ سَوَّدَ مَعَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا لِرضاً سُلْطَانَ جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُ ( خط \_ عن أنس ) \* مَنْ سَهَا في صَلاَتِهِ في ثَلَاثِ أُوا أَرْبُم فَلْيُتِم فَانَ آلزِّ بَادَةَ خَيْر مِن ٱلنَّقْصَانِ ( ك ـ عن عبدالرحن ابن عوف ) \* \_ ز \_ مَنْ شَاء فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ كُمْ يَهْرَعُ وَمَنْ شَاءَ عَبَرَ وَمَنْ شَاء كَمْ يَشِرْ ، وَفِي الْغَنَمِ أُنْحَمِيتُهُما أَلاَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْحَكُمْ عَلَيْتُكُمْ حَرَامٌ كَفُوْمَةَ يَوْمِكُمُ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي جَلِيكُمُ هَٰذَا (حم خد دن ك \_ عن الحارث بن عمرو السهمي ) \* مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي ٱلْإِسْلاَم كَانَتْ لَهُ نُورًا مَالَمْ

يُفَــبِّرٌ هَا ﴿ الحَاكَمُ فِي السَّكَنِي عِن أَمْ سَلِيمٍ ﴾ \* مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي ٱلْإِسْلاَم كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (تن \_ عن كلب بن مرة) \* \_ ز \_ مَنْ شَابَ شَيْبَةً في سَبيلِ اللهِ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ جَهَمَّ مُسِيرَةً خُسِّياتُهُ عَام ( ابن عساكر عن أنس ) \* ـ ز ـ مَنْ شَابَ شَيْبةً في سَبيل اَللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا

يَومَ ٱلْمَيَامَةِ (حم ت ن حب \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ شَدَّدَ سُلْطَانَهُ ' بَعْضِيَةَ اللهِ أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حر ـ عن قيس بن سعد) \* مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ أَنَّى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ــ عن قيس بن سعد وابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ آلْحَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْثَانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْنَّالِيَةَ ۚ فَاجْلِدُوهُ ۚ فَإِنْ عَادَ الرَّالِمَةَ فَا قُمْلُوهُ (حم دن ك \_ عن ابن عمر، د ت ك عن معاوية ، د هق عن ذؤيب ، حم دت ك عن أبي هريرة ، طب ك والضياء عن شرحبيل بن أوس ، طب قط ك والضياء عن جرير ، حم ك عن ابن عمرو وابن خزيمة ، ك عن جابر ، طب عن غضيف ، ن ك والضياء عن الشريد

ابن سويد ، ك عن نفر من الصحابة ) \* \_ ز \_ مَنْ شَرَبَ ٱلْخَمْرَ فَجَمَالَهَا في بَطْنِهِ كَمْ يَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبِعًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أَذْهِبَ عَقْلُهُ عَنْ شَيْء مِنَ الْفَرَاأِيض لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْ بَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا (ن ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَنُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فَى أَلَاخِرَةِ (حم ق ن ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ أَلْحَمْرُ فِي ٱلدُّنْيَا كُمْ يَشْرَبُهَا فِي ٱلآخِرَةِ (٥ ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ شَرِبَ بَصْقَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَجْلِدُوهُ تَمَانِينَ (طب \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ

تَخْرًا خَرَجَ نُورُ ٱلْإِيمَانِ مِنْ جَوْفِهِ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* - ز شَرِبَ ٱلْخَمْرَ ۚ مَ نُقْمِلُ لَهُ صَلَاهُ أَرْبَيِنَ صَبَاحًا ۖ فَإِنْ نَابَ ثَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ۖ فَإِنْ عَادَ كُمْ نَفْهِلُ لَهُ صَلاَّهُ أَر بَسِينَ صَبِاحًا فَإِنْ تَأْبَ ثَأْبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَمْ نَفْسِلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْ يَمِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ نَقْبَرُ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، وَإِنْ نَابَ لَمْ يَنُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَادُ مِنْ نَهْرِ ٱلْخَبَالَ (حم ت \_ عن ابن عمر ، حم ن ك عن ابن عمره ) \* \_ ز \_ مَنْ شَرِبَ ٱلْخُمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُمْمِلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَهِينَ صَبَاءًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْنَارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ۚ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْنَارَ وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ كُمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْ بَعِينَ صَمَاحًا ۚ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْنَارَ وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَمًّا قَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: عُصَارَةٍ أَهْلِ الْنَارِ ( ه - عن ابن عمرو ) \* \_ ز - مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ فِشَّةٍ فَكَأَتُّمَا يُجَرُّ جِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ في إِنَاء مِنْ ذَهَبَ أَوْ وْضَّةً فَإِنَّمَا يُجَرُّ جِرُ فِي بَطْنِهِ فَارًا مِنْ جَهَّتُّم ﴿ (م - عن أُم سلمة ) \* وَنْ شَرِبَ مُسْكَرًا مَا كَانَ كُمْ يَقْبَلَ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا (طب \_ عن السائب ابن يزيد) \* \_ ز ـ منْ شَفَع لِأُخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدِي لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَسَلْهَا مِنهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبُوابِ آلرِّبَا (حم د \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ مَنْ شَكٌّ في صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ نَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَمِّ (حم دن ـ عن عبد الله بن جعفر) \* ـ ز ـ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرِ اطْ ، وَمَنْ شَهِدَهَا

حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَ اطَانِ مِثْلُ ٱلجَّبَائِينُ الْمَظْيِمَيْنِ ﴿ قِ نَ \_ عِنْ أَنِي هريوة ﴾ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ ﴿ البزارِ عِن ابنِ عَمرٍ ﴾ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نُحَدًّا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْنَارَ (حمم ت\_عن مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللَّهُ ۗ وَحَدَّهُ لاَشَرِ يَكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِسلَى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآبُنُ أَمَّتِهِ وَكَامِنَهُ أَلْفَاهَا إِلَى مَرْتُمَ وَرُوحْ مِنْهُ ، وَأَنَّ ٱلْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْذَارِ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْيَعْثَ حَقٌّ . أَدْخَلَهُ اللهُ الحَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَل مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ آلَجَنَّةِ الْثَمَّاذِيَةِ شَاء (حم ق ـ عن عبادة ابن الصامت ) \* مَنْ شَهِدَ شَهَادَةٌ يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ آمْرِىء مُسْئِمٍ أَوْ يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا فَقَدْ أَوْجَبَ الْنَارَ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ شَهدَ صَلاَتَنَا هَٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَقَّى نَدْفُعَ وَقَدْ وَقَفَ بِمرَ فَةَ قَبْلَ ذَٰلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا نَقَدْ نَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُهُ (ت ه \_ عن عروة بن وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ۚ ( ن ك ـ عن ابن الزبير ) \* مَنْ صَامَ ٱلْأَبَلَتَ فَلَاصَامَ وَلاَ أَفْطَرَ (حم ن م ك \_ عن عبد الله بن الشخير) \* مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام مِنْ شَهْر حَرَام : أَلْحَيِيسَ وَٱلْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ سَنَدَيْ (طس ـ عن أنس) \* مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرُ فَقَدْ صَامَ ٱلدَّهْرَ كُلَّهُ (حم ت ن ه ــ والصياء عن أبي ذر ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَآخَيْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ (خط عن ابن عباس) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حم ق ٤ ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصَوْمٍ ٱلدَّهْرِ (حم م ٤ ـ عن

أبي أيوب ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِنًّا مِنْ شُوَّال وَٱلْأَرْ بِمَاء وَٱلْخَمِيسَ دَخلَ ٱلْجَنَّةَ (حم ـ عن رجل) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الْصَّـــاَوَاتِ وَحَبَّ الْبَيْتَ كَانَ حَدًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَنْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ سَكَثَ بأرضِهِ التي وُلِدَ فِيهَا (ت \_ عن معاذ) \* \_ ز \_ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّام بَعْدُ الْفِطْر كَانَ تَمَامَ السُّنَةِ . مَنْ حَاء بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَشَالِهَا (٥ ـ عن ثوبان) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا نَطَوْعًا كُمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدُ كُمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِشُوابِ دُونَ ٱلجَّنَّةِ (خطـ عن سهل بن سعد ) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ بَاعَدَ ٱللَّهُ ۗ بِذَلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِدٍ سَبْدِينَ خَرِيفاً (ن ٥ - عن أبي سميد) \* \_ ز\_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهْتُمْ مَسِيرَةً مِالْةِ عَام ( ن عن عقية بن عامر ) \* \_ ز \_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْدِينَ عَامًا (ن ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَعَّدَ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْمِينَ خَرِيفًا (حمق ت ن ـ عن أبي سعيد) \* ـ زــ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اللهِ جَمَلَ اللهُ كَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلنَّارِ خَنْدَقًا كَمَا كَيْنَ الُسَّاءِ وَٱلْأَرْضِ (ت ـ عن أبي أمامة) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبيل أَلَهُ زَخْزَحَ آللُهُ وَجُهَهُ عَلَى النَّارِ بِذَالِكِ ٱلْبَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيْلًا (حم ت ن ٥ – عن أبي هو يرة ) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا كَمْ يَخْرِقُهُ كَتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ ( حَل عن البراء) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمَ فَلَهُ بَكُلٍّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً (طب عن ابن عبلس) \* مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَّفَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ سَنَتَيْنِ : سَنَةً أَمَامَهُ وَسَنَةً خَلَفَهُ (ه ـ عن قتادة بن النعان) \* مَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوتِ السَّديدِ صَبْرًا حَمِيلًا

أَسْكَنَهُ ۚ اللَّهُ الْفَرِدَوْسَ حَيْثُ شَاء (أبو الشيخ عن اللبراء) \* مَنْ صُدعَ رَأْسُهُ في سَبيل آللهِ فَأَحْنَسَبَ غُنِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنْ ذَنْبِ (طب\_ عن ابن عمرو) \* مَنْ صُرعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهيدٌ (طب \_ عن عقبة بن \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى رَنْنَى عَشَرَةَ رَكُعَةً فَيَوْمٍ بَنِيَ اللَّهُ لَهُ بِهَابَيْنَا فِي أَلِجَنَّةً أَرْبَمُ رَ كَمَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَفْنَتَانِ بَعْدَهَا ، وَآثْنَتَانِ قَبْلُ الْعَصْر ، وَأَنْنَتَانِ بَعْدُ المَغْرِبِ ، وَٱنْنَتَانِ قَبْلَ ٱلْصَّبْحِ ِ (ن حب ك ـ عن أم حبيبة) \* مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ ٱلْجَنَّةَ (م ـ عن أبى موسى ) \* مَنْ صَـلَّى الْصُّبْحَ فَهُوَ في دِمَّةِ ٱللَّهِ فَكَرَ يَنْسَعَنَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ (تــعن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ صَــلَّى الْصُّبْحَ فَهُوَ فَي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بشَيْء وَإِنَّ مَنْ يَطَلُّمُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِنَيْءَ بُدْرِكُهُ ثُمَّ يَسَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَمَّ ( حم م ت - عن جندب البجلي ) \* مَنْ صَـلَّى الْضُّتَى أَرْ بَمَا وَقَبْلَ ٱلْأُولَى أَرْبُعًا 'بَيَ لَهُ بَيْتُ فِي آلِمَنَةِ (طس ـ عن أبي موسى) \* مَنْ صَلَّى الضَّعَى ثِنْغَةٌ عَشْرَةً رَّكُنةً بَنِي آللهُ لَهُ فَضَرًا فِي آلَيْنَةً مِنْ ذَهَب (ت ٥ ـ عن أنس) مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في جَمَاعَة فَتَدْ أَخَذَ بِحَظَّهِ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْفَدْر (طب \_ عن أب أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ صَلَّى الْمِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنُّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صلَّى الْصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ (حم م ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْعِشَاء في جَمَاعَةً كَانَ كَقِيام نِصْفِ لَـٰبَلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْمُشَاء وَالْفَجْرَ في حَمَاعَةً كَانَ كَقَيَامٍ لَيْلَةٍ (د ت \_ عن عَبَان ) \* مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ كَانَ ف ذِمَّةِ ٱللَّهِ حَتَّى مُمْسِينَ (طب عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُو

في ذمَّة الله فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْء مِنْ ذِمَّتِي (٥ - عن سمرة) \* مَنْ صَلِّي الْفَجْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةً ٱلله ، وَحِمَا بُهُ عَلَى ٱلله ( طب \_ عن والد أبي مالك الأشحمي) \* \_ ز\_ مَنْ صَلِّي الْفَحْرَ في حَمَاعَةً ثُمٌّ قَمَدَ يَذُ كُو لَللَّهَ حَتَّى رَطُلُعُ ٱلشُّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَ كُمَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأْجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةِ ثَامَّةٍ ثَامَّةٍ (ت ـ عن أنس ) \* مَنْ صَلَّى بَعْدَ اللَّهْ ب رَكْمَنَهْنِ قَبْلَ أَنْ يَمْكَذَّ الْمُعْبَعَا في عِلَّيِّن (عب\_عن مكحول مرسلا) \* مَنْ صَلَّى بَعْدَ لَلْغُرْب سِتَّ رَكَمَاتِ كُمْ يَتَكَأَّرُ فِيمَا بَيْنَهَانَّ بِسُوء عَدَلْنَ لَهُ بعبَادَةِ ثِنْنَى عَشْرَةَ سَـنَةً (ت ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْغَرْ بِ وَالْمِشَاءِ عِشْرِينَ رَكُمْ ۖ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْمًا في المِّناَّةِ (ه \_ عن عائشة ) \* مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَام فَلْمِثْرَ أَ فِمَا تَحَةِ الْكَمَاك (طب . عن عبادة) \* مَنْ صَلَّى رَكَعَةً مِنَ الْصَبُّح ثُمَّ طَلَعَتِ السَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الْصُّبْحَ (ك ـ عن أبي هو يرة ) \* مَنْ صَدَّلَى رَ أَمْعَتَيْنِ فِي خَلاَءُ لاَ يَرَاهُ إِلاًّ آللهُ وَاللَّائِكَةُ كُنيبَ لَهُ بَرَاءَهُ مِنَ النَّارِ (ابن عساكر عن جابر) \* مَنْ ا صَلَّى سِتَّ رَكَمَاتٍ بَعُكَ الْمَنْرِ بِ قَبْلَ أَنْ يَفَكَلِّمَ غُفْرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَسْيِنَ سَنَةً ۚ ( ابن نصر عن ابن عمرو ) \* مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَرَ يضَةٍ َفَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَةُ ۗ وَمَنْ خَتُمَ الْقُرْ آَنَ ۚ فَلَهُ دَءُوٓ أَهُ مُسْتَعَا بَةٌ (طب ـ عن العرباض) \* مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يُتَمَّيا زيد عَلَها من سُبُحاتِهِ حَتَّى تَتِم الطب عن عالد بن قرط) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى صَلَاةً كَمْ يَقُرْ أَ فِيهَا بَأُمَ الْقُرْ آنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِي خِدَاجٌ فَهِي خِدَاجٌ غَيْرُ كَمَامِ (حم م ٤ \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَٱسْتَقْبَلَ فَبْلَتَنَا وَأَ كُلَّ ذَبِيعَتَنَا فَذَا كُمُ السَّالِمُ ٱلَّذِي لَهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَذِمَّةُ

رَسُولِهِ فَلَا تَخْفِرُوا ٱللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ (خن \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ صَـلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الْصَّلَاقِ فَلانْسُكَ لَهُ ﴿ قَ دَ ـ عَنِ البِّرَاءُ ﴾ ﴿ ـ ز ـ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ ۚ قِيرِ الْمُ ۖ فَإِنْ شَهِدَ دَ فَنَهَا فَلَهُ قِبرَ اطأَن أَلْقِيرَ اطُ مِثْلُ أُحُدِي (مه مـ عن ثوبان) \* ـ زـ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ وَمَن ٱنْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ في ٱللَّحْدِ فَلهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ ٱلْجَبَالَيْنِ الْمَطْيِمَيْنِ ( حم ن ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمُسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (د\_عن أبي هريرة) \* \_ ز\_مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِى المَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٍ (حمه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ــ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة وَكُمْ يَثْمَعُهَا فَلَهُ قُورَاطُ قَانِ تَبِمَهَا فَلَهُ قِرَاطَان ( م ت عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاقَةٌ صُفُوفِ فَقَدْ أُوْجِبَ ( ت \_ عن مالك بن هبيرة ) \* مَنْ صَـلِّي عَلَيْدِ مائَةٌ مِنَ ٱلْمُسْلُمِنَ غُفْرَ لَهُ ( ه \_ عن أَنِي هريرة) \* مَنْ صَدَّلَ عَلَىَّ حِينَ يُصْيِحُ عَشْرًا ، وَحِينَ مُمْسِيعَشْرًا أَدْرَكَنَّهُ شَفَاعَتى يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ صَلَّى عَلَى ّ صَلَاةً كَتَبَ الله وَرَاطًا وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُد (عب \_ عن على) \* مَنْ صَلَّى عَلَى عَنْدَ ُ قَبْرِى سَمْعْتُهُ ، وَمَنَ صَلِّى عَلَى َّ نَائِياً أَبْايْغَتُهُ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَلَّى عَلَى ۗ وَاحِدَةً صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا (حم م ٣ ـ عن أبي هو يرة ) مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحدَةً صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيثَات وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ (حم خد ن ك \_ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى في أَلْيَوْم وَاللَّيْلَةِ ٱ ثَنَقَىٰ عَشْرَةَ رَ كُمَّةً تَطَوُّعاً بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنَا فِي ٱلجَّنَّةِ (حم م دن ه ـ

عن أم حبيبة ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى في تُوْبِ فَلَيْخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ( خ ـ عن أبي هريرة ) \* ــ زــ مَنْ صَلَّى في مسجد جَمَاعَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ لَا تَفْوِتُهُ ٱلرَّ كَنْهَ ٱلْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللهُ بِهَا عِنْقًا مِنَ ٱلنَّارِ ( ٥ ـ عنعمر ) ز ـ مَنْ صَلَّى فِي يَوْم ثِنْنَى عَشْرَةَ رَكُمَةً كَنِي اللهُ لَهُ بَيْنَا فِي آلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَبْلَ ٱلْنَجْرِ ، وَرَ كُمْنَانِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ ، وَرَ كَمْنَانِ بَعْدَ الْظُّهْرِ ، وَرَ كُمْنَانِ قَبْلَ أَلْقَصْر ، وَرَ كُعْتَنْ بَعْدَ أَلْمُوْ ب، وَرَ كُفَّتَنْ بَعْدَ أَلْمِشَاءِ أَلْآخِرَةِ (ش ه ٤ - عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى في يَوْم وَلَالَة إِنْدَى عَشْرَةً رَكَعَةً بني لَهُ بَيْتُ في أَلَحَنَّةِ: أَرْبَا قَبْلَ الْظُّهْ ، وَرَ كُمَّنَيْنِ بَعْدَها ، وَرَ كُمَّتَيْنِ بَعْدَ الْمَذْرِب، وَرَ كُمَّتْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِوَرَ كُمَّتَنْ قَدْلَ صَلَاة الْغَدَاةِ (ت \_ عن أم حبيبة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى قَائمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَـلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائْمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَاتُمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (خ ت ن ه ـ عن عمران بن حصين ) \* مَنْ صَـلَّى قَبْلَ النظُّرُ أَرْبَعًا غُفرَ لَهُ ذُنُو بُهُ يَوْمَهُ ذَاكِ ٤ (خط ـ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ اَلْظَهْرِ أَرْبَهَا كَانَ كَمَدُل رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ (طب ـ عن رجل) \* \_ ز\_ مَنْ صَـلَّى قَبْلَ ٱلظُّهْرِ أَرْبُمَا وَبَعْدَهَا أَرْبُمَا حَرَّمَهُ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ (حم ق ن . \_ عن أم حيية ) \* مَنْ صَلَّى قَبْلُ الْمَصْرِ أَرْبَمًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار (طب \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَمِينَ يَوْماً في حَمَاعَة يُمْرِكُ النَّكْمِيرَةَ ٱلْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَانَ (تــ عن أنس) \* مَنْ صـلَّى مَاكِينَ ٱلْغَرْبِ وَٱلْمِشَاءِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأُوَّابِينَ ﴿ ابن نصر عن محمد بن للفكدر مرسلا ﴾ ﴿ ــ ز ــ مَنْ صَلَّى

وَجُلَىنَ يَنْنَظِرُ الصَّلاَةَ كُمْ يَزَلُ في صَلاَةٍ حَتَّى تَأْنِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي يُلاَقِيهَا (ن\_ عن عبد الله بن سلام ، وأبي هريرة) \* مَنْ صَمَتَ نَجَاً (حم ت عن ابن عمرو) \* مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدَّا كَأَنَّأُنُّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( ابن عساكر ، عن على ) \* مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُ وَفٌّ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ حَزَاكَ ٱللهُ خَبْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثِّنَاءِ ( ت ن حب \_ عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز \_ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا قَلَى غَبْر أَمْر نَا فَهُوَ رَدٌّ ( د ـ عن عائشة ) \* منْ صَنَعَ صَذيعَةٌ إِلَى أَحَدِ منْ خَلَفِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الدُّنْيَا ۖ فَعَلَىَّ مُكَا فَأَنَّهُ إِذَا لَقِيَني ( خط \_ عن عَمَان ) \* - ز - مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَبَهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَمْقِدَ شَمِيرَ آنِنْ وَلَبِسَ بِعَاقِدٍ ، وَمَن أَسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُ وَنَ مِنْهُ صُبٌّ فِي أُذُنِّيهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حمدت ـ عن ابن عباس) \* مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في ٱلدُّنْمَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ يَوْمُ الْقَيْلَمَةِ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ (حم ق ن ـ عن ابن عباس) \* مَنْ ضَارَّ ضَارَّ ٱللهُ بهِ ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ ٱللهُ عَلَيْهِ ﴿ حَمْ ٤ ـ عَنْ أَبِي صَرَّمَةً ﴾ \* مَنْ تَحْتَى طَيِّمَةً مَا نَفْسُهُ مُحْتَسِمًا لِأَنْضِيَّتِهِ كَانَتْ لَهُ حَجَاً مِنَ النَّارِ (طب عن الحسن بن على") \* مَنْ صَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَّةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصابَ سُنَّةَ الْمُنْلِينَ (ق ـ عن البراء) \* مَنْ تَحِكَ فِي السَّلاّةِ فَلْيُعِدِ الْوُصُوءَ وَالصَّلاّةَ (خط ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ ضَرَبَ بِسَوْ طِ ظُلْمًا ٱقْنَصًا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (خدهق ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا كُمْ يَأْنِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتَقِهُ (م \_ عن ابن عمر)

و مَزَرْ ضَرَبَ تَمْنُوكُهُ طَالَا أُقيدَ مِنهُ يَوْمَ القيامَةِ (طب عن عمار) مَنْ ضَرَّ يَذَياً لَهُ أَوْ لِفَيْرِ هِ حَتَّى يُغْنِيهُ ٱللهُ عَنْهُ ، وَجَبَتْ لَهُ الْحِنَّةُ ( طس\_ عن عدَىّ بن حاتم ) \* مَنْ ضَنَّ بِالْمَـال أَنْ يُنفْقِهُ وَبِاللَّبْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ فَعَلَيْهِ بِسِيْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ ( أبو نعيم في المعرفة ، عن عبد الله بن خبيب ) \* مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً ، أَوْ قَطَمَ طَرِيقاً ، أَوْ آذَى مُؤْمِناً فَلاَ جِهَادَ لَهُ (حم د ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ طَافَ بِالْمِينَتِ خَسْيِنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ (ت ـ عن ابن عباس) \* مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبَعًا وَصَلَّى رَكَمْتَينْ كَانَ كَمِنْقُ رَقَبَةً (ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ طَافَ بالْبَيْت سَبْعًا وَهُوَ لاَ يَشَكَلُّمُ ۚ إِلَّا بِسُبْعَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلهُ ۚ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلا بِاللهِ مُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتِ ، وَكُتِتَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَمَنْ طَافَ فَنَـكَلَّمْ فِي بِلْكَ الحَالِ خَاضَ في الرُّحْمَةِ بِرَجْلَيْهِ كَفَائِض الْمَاءِ برجْلَيْهِ (ه ـ عن أبي هربرة) \* ـ ز ـ مَنْ طَافَ بَهٰذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَمِيْقِ رَقَبَةٍ لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إلا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةً ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (ت ن ك \_ عن ابن عمر) \* مَنْ طَلَبَ الْبِدْعَةَ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ ( هِق ـ عن معاذ ) \* مَنْ طَلَبَ النُّهَادَةَ صَادِقًا أَعْظِيهَا وَلَوْ كُمْ نُصِبَهُ (حم م ـ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْمِيْمَ تَكَفَّلُ ٱللهُ لَهُ بِرِزْقِهِ (خط ـ عن زياد بن الحارث الصدائي) \* مَنْ طَلَبَ الْبِيْرَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَتَّى يَرْجِعَ (حل ـ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْبِلِّمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَثْنَى (ت\_عن سخبرة) \* \_ز\_ مَنْ طَلَبَ الْبِلْمَ

لِنَيْرِ اللهِ ، أَوْ أَرَادَ هِ عَيْرَ اللهِ ، فَلْيَنَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( ٥ ـ عن خالد آبن دريك ) \* ــ ز ــ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ ليبُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاء ، أَوْ لِيمُـارِيَ بِهِـ الشُّفَهَاء ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُو فِي النَّارِ ( . عن ابن عمر ) \* مَنْ طَلَبَ الْبِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْمُلَمَاء ، أَوْ لِيمُارِىَ بِهِ السُّفْهَاء ، أَوْ يَصْرِفَ بهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ لَللَّهُ فَى النَّارِ ( ت ـ عن كمب بن مالك ) ز \_ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاء وَآسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُ كُلِّ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كَمْ يَطْلُبُهُ وَكُمْ يَسْتَمَنْ عَلَيْهُ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ ( د ت ك ـ عن أنس ) \* \_ز\_ مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيُطْلُبُهُ في عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرٍ وَافٍ ( • حب ك ــ عن ان عمر وعائشة ) \* \_ ز \_ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْسُلْمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ عَلَبَ عَدْلُهُ حَوْرَهُ فَلَهُ الْحَنَّةُ ، وَمَنْ غَلَنَ حَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ ( د ـ عد أَبِي هِرِيرة ﴾ \* مَنْ ظُلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَةٌ مِنْ سَبْمِ أَرْضِينَ ( حم ق ـ عن عائشة ، وعن سعيد بن زيد ) \* ـ ز ـ مَنْ عَادٰى عَمَّاراً عَادَاهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّاراً أَبْغَضَهُ اللهُ (حمن حب ك ـ عن خالد بن الوليد) ز\_ مِنْ عَادَ مَرَ يِضًا أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي آللَهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْنَاكَ وَتَدَوَّأْتَ مِنَ الْحَنَّةِ مَنْزِ لاَّ (ت ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ عَادَ مَر يضًا كُمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمْأَلُ لَلْلَهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلاَّ عَافاهُ آللهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْرَضِ ( د ك - عن عىاس) \* مَنْ عَادَ مَر يضاً كَمْ يَزَلْ في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ( م- عن ثُوبان ) \* مَنْ عَاذَ بأَنْهِ فَقَدْ عَاذَ بَمَاذٍ ( حم \_ عن عَمَان وابن عمر ) \* مَنْ

عالَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ السُّلمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (ابن عساكر، عن على ً ﴾ \* مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَنَّ وَرَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَهْنَّ فَلَهُ الْجَمَّةُ (د \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مَنَ الْأَيْنَامُ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ، وَصَامَ نَهَارَهُ ، وَعَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فَسَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَذَ وَهُو فَى الْجَنَّةِ أَخَوَيْنَ كَمَانَيْنِ (٥ ـ عن ابن عباس) \* مَنْ عَالَ جَارِيَمَيْنَ حَتَّى يُدْركاً دَخُلُتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ (م ت ـ عن أنس) \* مَنْ عَدَّ غَدًّا مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ مُعْبَةَ لَلُوْتِ ( هب \_ عن أنس ) \* مَنْ عُرُ ضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ اللَّحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيمِ (م د-عن أبي هريرة) \* - ز- مَنْ ءُ ضَ عَلَيْهِ طَيْتٌ فَلَا يَرُدُّهُ ۚ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلَ طَيِّبُ الرَّائْحَةِ ( حم ن -عن أبى هريرة ) \* مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُمِيَ بُرْدًا فى الْجَنَّةِ ( ت \_ عن أَبِي بِرَةٍ ﴾ \* مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِنْلُ أُجْرِهِ ( ت ه ـ عن ابن مسمود ) \* مَنْ عَشِقَ فَعَنَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا ( خط ـ عن عائشة ) \* مَنْ عَـشِقَ فَـكَنِّمَ وَعَفَّ فَمَـاتَ فَهُوَ شَهبيلُ (خطـعن ابن عباس) \* مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدُرَةُ عَفَا اللهُ عَنَّهُ يَوْمَ الْعُسْرَةِ ( طب ـ عن أَبِي أَمامة ) \* وَمَنْ عَفَا عَنْ دَم كَمْ يَكُنْ لَهُ ثُوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ (خط\_عن ابن عباس) \* مَنْ عَفَا عَنْ ْ قَانِلِهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ ۚ ( ابن منده ، عن جابر الراسِبي ) \* ـ ز ـ مَنْ عَقَدَ غُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَوَ ، وَمَنْ سِعَوَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكُلَ إِلَيْهِ (ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلَّقَ تَمْيِمَةٌ فَقَدْ أَشَرَكَ (حم ك ـ عن عقبة بن عامر ﴾ \* مَنْ عَنَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَنَّقَ تَميمَةً فَلاَ تُمَّ

آللهُ لَهُ ﴿ حَمَّ كَـ عَنْ عَقْبَةً بِنَ عَامِرٍ ﴾ مَنْ عَلِّمَ آيَةً مَنْ كَيْتَابَ ٱللَّهِ أَوْ بَابًا منْ عَلْمُ أَنْهُى لَلَّهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴿ ابْنِ عَسَاكُو ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ مَنْ عَلِمَ الرَّحْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَمَيْسَ مِنًّا ( م\_عن عقبة بن عامر ) ﴿ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاحِبُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿ حَمْ لُـ ۖ عَنْ عَلَمْ ۖ ﴾ مَنْ عَلْمَ أَنَّ آللْهُ رَبُّهُ وَأَنِّي نَبِيُّهُ مُوقِناً مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ آللهُ كَلِّي النَّار (البزار، عن عمران) \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ ٱللَّيْلَ يَاْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الجُمُعَةَ (هق - عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَخِرُ مَنْ تَحِملَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَخِرُ الْعَامِلِ ( ٥ - عن \* مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ المَسْجِدِ الْأَيْسَرِ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مِّنْ عَمَّرَ مِنْ أُنَّتِي سَبْعِينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ و إِلَّهِ فِي العُمْرُ (له \_ عن سهل بن سعد) \* مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ السَّحدِ كَتَتَ آللهُ لَهُ كِيْفَايْنِ مِنَ الْأَجْرِ (هـ عن ابن عمر) \* مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ( حم م ـ عن عائشة ) \* مَنْ عَبَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبِ لَمْ مَمْتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ ( ت ـ عن معاذ ) \* مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا مِنَ الجَمَّةُ كُلَّماً غَلَما وَرَاحَ ﴿ حَمَّ قَ ـ عَنَّ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ غَلَما إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَلَا رِايَةِ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ غَلَا إِلَى السُّوق غَدَا بِرَايَةٍ إِبْليسَ ( • ـ عن سلمان ) \* مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ وَهُو فِي تَعْلِيمِ دِينِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ (خل ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ غَرَسَ غَرَساً كُمْ يَأْ كُلُ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلاَ خَلْقُ مَنْ خَلْقَ اللَّهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (حمـعن أبي الدرداء) \* مَنْ غَزَا في سَبِيلِ اللهِ وَكُمْ يَمْوِ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَانَوَى (حم ن الله عن عبادة بن الصامت)

\* مَنْ غَـَّلَ اللَّيِّتَ فَلْيَغْنَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتُوَطَّأُ ( د ه حب . أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًّا فَسَلَرَهُ سَلَرَهُ اللهُ مِنَ ٱلدُّنُوبِ ، وَمَنْ كَفْنَهُ. كَنَاهُ اللهُ مِنَ السُّندُسِ (طب عن أبي أملة ) \* مَنْ غَـدًا مَيْتَا فَلْيَمَدُأْ مِيَصْرِهِ ( هن ـ عن ابن سيرين موسلا ) \* مَنْ غَسَّلَ مَيَّنّاً فَلَيْغَنْسَلُ ( حم ــ عن المنيرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَّلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَمْ يُمْش عَلَيْهِ مَا رَأَى مِنهُ خَرَجَ مِنْ خَطِيلَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ ( ٥ - عن على " \* \_ز\_ مَنْ غَمَّلَ يَوْمَ الْجُمُهُ وَأَغْنَسَلَ ، ثُمَّ بَكِّرٌ وَٱبْتَكَرَ وَمُشَّم، وَكُمْ يَرْ كُنِّ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَكُمْ يَكُمْ كَانَ لَهُ بَكُلِّ خَطُورَة يَخْفُوهَا مِنْ بَيْنِهِ إِلَى السَّجِدِ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيابِهَا وَقِيامِهَا ( حم ٤ حب ك \_ عن أوس بن أوس ) \* مَنْ غَشَّى الْمَرَبَ كَمْ يَدْخُلْ فى شَفَاعَتى ، وَكُمْ ۖ تَمَلُهُ ۗ مَوَدَّتي (حم ت \_ عن عثان ) \* مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِناً (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (ه \_ عن أبي الحراء ) \* مَنْ اللهِ غَشَّنَا فَلَيْسَ منَّا وَالْمَكُرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ (طب حل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ غَلَبَ عَلَى مَاءِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ( طب ـ والضياء عن سمرة ) \* مَنْ غَلَّ بَعِيراً ، أَوْ شَاةً أَنَّى يَحْسِلُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم \_ والضياء عن عبد الله بن أنيس) هِ \_ زِ\_ مَنْ فَاتَنَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرٍ عُذْر فَلْيَتَصَدَّقْ بدرْهُمَ ، أَوْ نِصْف درهم ، أو صاع حِنطَة ، أو نِصْفِ صاع (د ـ عن قدامة بن وبرة مرسلا ) \* مَنْ فَانَهُ الْغَزْ وُ مَعَى فَلْيَغُورُ فِي الْبَيْحُو (طس ــ عن واثلة) \* ــ ز ــ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقُهِ ( حم د ك ـ عن

أبي ذر" ) \* \_ ز\_ مَنْ فَارَقَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لللهِ وَحْدَهُ ، وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَإِقامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ ، مَاتَ وَٱللَّهُ عَنْهُ رَاضِ ( ها الله عن أنس ) \* - ز - مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِي مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْحَيَّمَةَ : الْسَكَبْرِ وَالدَّيْنِ وَالْفُلُولِ (حم ت ن ه حب ك ـ عن ثوبان) ز \_ مَنْ فُتِيحَ لَهُ مِنْ كُمُ بَابُ ٱلدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ، وَمَا سُئلَ اللهُ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ إِنَّ اللَّمَاءَ يَنَفُمُ مِمَّا نَزَلَ وَيمًّا كَمْ يَهْزُلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ أَلَيْهِ بِٱلدُّعَاءِ (ت ك ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ فَدَى أَسِيراً من أَيْدِي الْفَدُو ّ فَأَنَا أَيْكَ الْأَسِيرُ ( طص - عن ابن عباس ) \* مَنْ 
 ذَوْقَ بَنْ وَالدَّةِ وَوَلَدِهَا فَرْقَ آللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حمرت ك \_ عن أبي أيوب ) \* مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا (طب \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنْ فَرَّ مَنْ مِيرَاثِ وَارثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَةُ مِنَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ٥-عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ فَصَلَ في سَكِيلِ اللهِ فَصَاتَ ، أَوْ تُعَلِلَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ ﴿ سُهُ ، أَوْ بِعَدُهُ ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ ، أَوْ مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ بِأَى حَتْفُ شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْخَنَّةَ ( دك ـ عن أبي مالك الأشعري ) \* مَنْ فَطَّرَ صَائمًا ، أَوْ جَهَزَّ غَازِيًّا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (هق ـ عن زيد بن خاله) \* مَنْ فَطَّرَ صَائُمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائْمِ شَيْئًا (حم ت ه حب ـ عن زيد بن خاله ) \* مَنْ قاتلَ في سَبيلِ ٱللهِ فُوَّاقَ نَاقَةً حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ (حم ـ عن عمرو بن عنبسة) \* ـ زـ مَنْ قَالَلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فُوَانَ نَاقَتِهِ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْمُنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ اللهُ الْقُتْلَ ف

سَبِيلِ اللهِ مِنْ نَفْيهِ صَادِقًا ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ قُتُلَ فَإِنَّ لَهُ أُجْرَ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرْ حَ جُرْحًا في سَبيل آللهِ أَوْ نُكِيبَ نَكْبَةً ، فَإِنَّهَا تَجِي ٨ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَأَغْزَ رَ مَا كَانَتْ ، لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ ، وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِدِ خُرَاجٌ في سَبَهِلِ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ (حم ٣ حب ــ \* مَنْ قَاتَلَ لِنَكُونَ كَلِيَّةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ (حم ق ٤ \_ عن أَبِي موسى ) مَنْ قَادَ أَعْلَى أَرْبَعِينَ خَطُورًا غَفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (خط ــ عن ابن عمر) \* مَنْ قَادَ أَعْمِي أَرْ بَعِينَ خَطُوةٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ (ع طب عد حل هب \_ عن ابن عمر ، عد \_ عن ابن عباس وعن جابر ، هب \_ عن أنس ) \_ ز \_ مَنْ قالَ إِذَا أَصْبُتَعَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْلِمِيلَ ، وَكُنبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَناَتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَلِّيَّاتٍ ، وَرُفعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ في حِرْ زِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى نُمْسِيَ ، وَإِذَا فَالْمَـا إِذَا أَمْنَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ ﴿ حَمَّ دَهُ \_ عَنْ أَبِّي عِياشَ الزَّرْقَ ﴾ \* - ز - مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ : بِنْمَ ٱللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، لَا حَوْلَ وَلاَ قُوْآةَ إِلَّا بِاللهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفيتَ وَوُقيتَ وَتَنَكِّى عَنْهُ الشَّطَانُ ( ت ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، إِلْمَا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا كَمْ يَنَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ، وَكَمْ بَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ عَشْرَ مَرَّاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ (حمت \_ عن تميم الدارى ) \* \_ ز\_ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى قَقَدْ كَذَبَ

(خ ت ہ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ إِنِّي بَرَى ﴿ مَنَ الْإِ ـُلاَمِ فَإِنَّ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا كُمْ يَعُدُ إِلَى الْإِسْلَامِ سَا لِمُكَ ( ن ه لـُــ عن بريدة) \* ــزــ مَنْ قالَ حِينَ يَأْوى إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْتَغَفْرُ آللَٰهَ ٱلَّذِي لَا إِلٰهُ ۚ إِلاَّ هُوَ الحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْمَعْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشُّحَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْل عَالِج ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا (حم ت \_ عن أبي سعيد) \* \_ز\_ مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَمُ المُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَريكَ لهُ ، وَأَشْهَدُأَنَّ نُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِأَنَّهِ رَبًّا، وَ بُمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَ بِالْإِسْلاَمِ دِينًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَانَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حم م ٤ \_ عنسعد) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَّةِ الْفَائَمَةِ ، آتِ مُحَدًّا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَ آمِنَتُهُ مَقَامًا تَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْثُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ يَوْمَ الْفِياَمَةِ (حمخ ٤ ــ عن حابر) \* ــ ز ــ مَنْ قالَ حِينَ يُصْمِحُ ، الَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَعْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ مَعَلَةً عَرِشْكَ وَمَلَائِكَمَتَكَ ، وَجَمِيعَ خَلْقُكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ غَفَرَ اللهُ لَهُ · مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذٰلِكَ مَنْ ذَنْبِ ، وَإِنْ هُوَ قَالْهَا حِينَ كُمْسِي غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي زِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبِ (٣ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ إِلَّحَدِ مِنْ خَلَقِكَ فِمَنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الحَمْدُ ، وَلَكَ الشَّكَرُ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ حِينَ كُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكُرَ لَيْلَتِهِ ( د حب وابن السني

ـ عن عبد الله بن غنام ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حَبِنَ يُصْمِحُ أَوْ حِبِنَ كُمْـى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنَى ، وَأَنَاعَبْدُكَ ، وَأَمَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَاٱسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بكَ منْ شَرِّ مَاصَنَعَتُ أَبُوهُ لَكَ بنعِمْتَكَ عَلَى ۖ ، وَأَبُوهُ بِنَـ نبي فَاغْفُو ۚ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغَفُرُ ٱللَّـٰ ثُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَمَـاتَ مَنْ يَوْمِهِ ، أَوْ لَيناتَهِ دَخَلَ الْجِنَّةَ (حم د ن ه حب ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْمِحُ أَوْ حَيِنَ يُمْسِي : اللَّهُمَّ إِنَّى أَصْبَعْتُ أُسْهِدُكَ وَأُسْهِدُ خَلَةَ عَرْشُكِ وَمَلاَئِكَنَّكَ وَحَمِيم خَلَقْكَ أَنَّكَ أَنْتَ آللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ نُحَدًّا عَبَدُكُ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ قَالْهَا مَرَّتَيْنِ أَعْنَقَى اللهُ نِصْفَهُ ، فَمَنْ قَالْهَا ثَلَاثًا أَعْنَقَى اللهُ ثَلَاثَةَ أَرْ بَاعِهِ ، فَإِنْ قَالَمَا أَرْبَعًا أَعْنَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ( د\_ عن أنس ) ز \_ مَنْ قال حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ ، وَقَرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ ، وَكُلَّ ٱللَّهُ ۚ بِكِ سَبَغِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْدِينَ ﴾ وَإِنْ مَاتَ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ 'بُمْييي كَانَ بِيثَاكَ لَلَنْزِلَةِ ﴿ حَمَّ تَ \_ عَن مَعْلَ آبن يسار ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبحُ : سُبْحَانَ اللهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْحَاثُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعِشِيًّا ، وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى وَكُذَٰ إِلَّ تُخْرَجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ في يَوْمِهِ ذَٰلِكَ ، وَمَنْ قَالَمُنَّ حِينَ كَيْسَي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ (د\_عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ ، وَحِينَ كُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّالَتٍ : رَضيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ مُحَمَّدً نَبِيًّا كَأَنَ جَفًّا عَلَى آللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقَبِآمَةِ (حمدن ه ك - عن رجل)

: \_ ز\_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ كَيْمْنِي : سُبْحَانَ ٱللَّهِ الْعَظَيمِ وَبَحَمْدِهِ مِالَةَ مَوَّةِ لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقَمَامَةِ لِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ إِلاَّ أَحَدُ قالَ مِثْلَ دُلِكَ وَزَادَ عَلَيْهِ ﴿ حَمَّ مَ دَتْ ـ عَنْ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* ـ ز ـ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : بِمَّه آلله الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لَمْ يُصِيْهُ لُخَأَةً بَلَاء حَتَّى يُصْديحَ ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ يُصْبِخُ ثَلَاثَ وَ ات كُمْ يُصِيْهُ كُفَّاةً بَلاَهِ حَتَّى مُمْهِيَ ( دحبك ـ عن عَمَان ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حينَ مُمْدِى ثَلَاثَ مَرَ"اتٍ : أَعُوذُ بِكَالِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ منْ شَرِّ مَا خَلَقَ كَمْ يَضُرُّهُ لَدْغَةُ حَيَّةٍ في رَلْكَ اللَّيْلَةِ ( ت حب ك \_ عن أبي هريرة ): ز ــ مَنْ قالَ حِينَ 'يمْسِي رَضِيتُ بِأَنْهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً ، وَبُمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى ٱللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ ( ت \_ عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَم ِدِينًا ، وَ بُمُحَمَّدٍ نَبيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (د حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ قال : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظْيمِ وَبِحَمَّدِهِ غُرِسَتْ لَهُ مَا نَعْلَةٌ فِي الْجِنَّةُ (ت حب ك \_ عن حامر) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ سُبْعَانَ اللهِ وَبِحَدْدِهِ ، سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَدْكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَفَوْكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ قَالَمَا فِي تَجْلِس ذِكْرِ كَانَتْ كَالطَّابَمِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَمَا فِي بَخْلِسِ لَغُوكَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ ﴿ نِ لَتُ \_ عِن جِيدِ بِنِ مَطْعُم ﴾ \* مَنْ قالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَمُحَمَّدِهِ فِي يَوْمُ مِائَةً مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَتَعْرِ ( حم ق ت ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قالَ في القُرْآنِ برَأْيْهِ وَأَصَابَ قَقَدْ أَخْطَأُ (٣ ـ عن جندب ) \* مَنْ قالَ فى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْم

فَلْمُكَبَّوَّأُ مَقْمَتُهُ مِنَ النَّادِ (ت\_عن ابن عباس) \* -ز- مَنْ قالَ فى دُبُرِ صَلاَةِ النَّجْرِ وَهُوَ ثَانِي رِجْنَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلِّمْ لَإِلَّهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّهُ ، وَلَهُ الْحَمَدُ ، يُحْدِي وَكِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ عَشْرَ مِ "َاتِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَنُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ دَلِكَ كُلَّهُ فَ حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَخُرسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْعَبَمُ لِنَوْتُ أَنْ يُدْرِكَهُ فَى ذَٰلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ الشَّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (ت ـ ـ عن أبى ذر ً ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ أَنْسِتْ فَتَدُ لَفَا ( ت ن ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قالَ لاَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ نُخْلُصاً دَخُلَ الْجُنَّةُ (البزار، عن أبي سعيد) \* مَنْ قالَ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيبُهُ قَبْلَ ذلك مَا أَصَابَهُ ( البزار هب - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْلَكَ ، وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلٌّ شَيْءَ قَدِيرٌ عَشْرًا . كَانَ كَمَنْ أَعْثَقَ رَقَبَةً منْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (ق ت ن \_ عن أبي أيوب ولفظ ، ت ) كَأنَتْ لَهُ عَدْلَ أَرْ بَعَر رقاب منْ وَلَكِ إِسْمَاعِيلَ \* \_ ز\_ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلهُ الْحَمْدُ يُغْنِي وَبُعِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثَر الْمَغْرِ بِ بَعَثَ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ حَتَّى يُصْمِحَ ، وَكُتيبَ لَهُ بها عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَلِّيْنَاتٍ مُوبِقَاتٍ ، وَكَانَ لَهُ بعَدْل عَشْر رَقَبَاتِ مُؤْمِناتِ (ت ـ عن عمارة بن شعيب مرسلا) \* - ز - مَنْ قال لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُّلكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْسِي وَ يُميتُ

وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ . عَشْرَ مَرَّاتِ كَانَ لَهُ بِعَدْلِ نَسَمَةٍ (حم ن حب ك \_ عن البراء ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ الْمَكْ ، وَلَهُ الحَ. دُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِالْةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَمْر رِ قَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِالَةُ حَسَنَةِ ، وَنُحِيَتْ عَنْهُ مِالَةٌ سَيِّنَةِ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً منَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى نُمْسِيَ وَكُمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ بِمَّا حَاء بهِ إِلاّ أَحَدُ مُجَمِلَ عَمَلاً أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ (حم ق ت ٥ ـ عن أبي هويرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَـفَرَ بِمَا يُمْبَدُ مِنْ دُونِ ٱللهِ حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ءَزَّ وَجَلَّ ( حم م \_ عن والد أبى مالك الأشجعٰي ) \* \_ ز \_ مَنْ قامَ بمَشْرِ آيَاتٍ كُمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قامَ بِمَائَةً آيَةً كُتيبَ مِنَ الْفَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْلُقَنْطُرِينَ ( د حب ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَآحْتِسَابًا غُفُر آلَهُ مَاتَّقَدَّمَ منْ ذَنْبه (ق ٤ - عن أبي هريرة) \* مَنْ قَامَ فِي الصَّلاة فَالْتَفَتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَآحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ (خ ٣ ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَامَ لَيْلَتَى الْعِيدِ مُحْتَسِبًا لللهِ تَعَالَى لَمْ يَمُنْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُاوبُ (٥-عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ قَامَ مَقَامَ رَيَاءٍ وَشُمْمَةً فَإِنَّهُ فِي مَقْتِ ٱللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ ( طب \_ عن عبد الله الخزاعي ) \* مَنْ قَبَلَ بَيْنَ عَيْنَ أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّار ( عد هب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَبَضَ يَدِياً منْ بَيْنِ الْسُلِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ آللهُ الْجَنَّةَ أَلْبُتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَمْمَلَ ذَنْباً لاَيْفُورُ (ت - عنابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ قُتُلَ نَحْتَ رَايَةً عِمِّيَّةً يَنْصُرُ الْعَصَبِيَّةَ ، وَيَغْضَبُ لِلْمُصَبِّيَّةِ

فَمَتْلَنَّهُ كِاهِلَيَّةُ ۚ ( مِ ن \_ عن جندب ، ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرًاً فَكُأَنَّمَا قَنَلَ كَافِرًا ﴿ خط ـ عن ابن مسعود ﴾ \* مَنْ قَنَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّهَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمْهُ (حم ــ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَتَلَ حَبَّةً ۚ فَلَهُ سَبَعُ ۚ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَنَلَ وَزَغَةً ۚ فَلَهُ حَسَنَةٌ ۚ ( حم حب - عن ان مسعود ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتلَ خَطَأَ فَدِيتَهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبل ثَلَاثُونَ بنْتَ · يَخَاضِ ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُون ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُون ( حم ن – عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوْشَهِيدٌ (حم ق ت ن \_ عن ان عموو ، ت ه حب \_ عن سعيد بن زيد ، ن \_ عن بريدة ) \* مَنْ قُتِلَ دُونَ مَاله فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ( حم ٣ حب \_ آين زيد) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالَهِ مَظْأُومًا فَلَهُ الْحَنَّةُ (ن \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ قُبِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ( ن \_ والضياء عن سويد بن مقرّن ) \_ منْ قَنَلَ رَجُلاً منْ أَهْلِ ٱلدِّمَّةِ كَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْغِينَ عَلَمًا (حمن ـ عن رجل ) \* - ز - مَنْ قَتَلَ عَمْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدًا جَدَعْنَاهُ (حم ٤ ـ عن سمرة ) \* مَنْ قَنْلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ ٱللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( حم \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز\_ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَمَاً عَجَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَناً قَتَلَني عَبَناً وَكُمْ يَقْتُلني لَمَنْفَقَ (حم نحب - عن الشريد بن سويد) ز \_ مَنْ قُتِلَ في سَكِيلِ أَللهِ فَهُوَ شَهِيكٌ ، وَمَنْ مَاتَ في سَكِيلِ اللهِ فَهُوَ

شَهيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهيدٌ وَمَنْ غَرَقَ فَهُوَ شَهَدِيدٌ ( م – عن أَبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتلَ في عميًّا أَوْ رَمْياً يَكُونُ بَينْهُمْ بِحَجَر ، أَوْ سَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَا ، وَمَنْ قُنلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَكَيْهِ كُمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ أَلَلَّهِ وَلِلْكَرْكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعَنَ (دن ه - عن ابن عباس) \* - ز - مَنْ قُتِلَ في عِميًّا في رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بحِجَارَةٍ ، أَوْ بِالسِّيَاطِ ، أَوْ ضَرْبِ بِمَصَّا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَمْلُ الخَطَإِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدٍ ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَغَضَّبُهُ لاَ يَقْبِلُ منهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ( د ن ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ (ق د ت \_ عن أبي قتادة ، حم د \_ عن أنس ، حم ه \_ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى (ن ه ـ عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَأَغْتَبَطَ بَقَتْلِهِ كَمْ يَقْبَلَ ٱللَّهُ مِنهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً (د \_ والضياء عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز \_ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفعَ إِلَى أَوْلياءِ الْقَتْول ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً ۗ وَلَكَرُثُونَ جَذَعَةً ۚ ، وَأَرْ بَعُونَ خَلَفَةً ۚ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَمُمْ (حم ت ه \_ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (حمدن ك ـ عن أبي بكرة) \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحةَ الْحُنَةَ وَإِنَّا ريحَهَا لَيُوجَدُ مَنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا (حمخ ن ه ـ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ مَنْ قَمَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ أَللهُ وَدَمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ أَللهُ ، وَلاَ يَرَحْ ريحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ ريحَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبَعِينَ عَامًا ( ه لـ ــ عن

أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ قَالَ نَفْنًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلَّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمُّ رِيحِهَا (حمن -عن أَبي بَكُرة ) \* - ز - مَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ عِكْدِيدَةٍ كَفَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ جِمَا فِي بَطْنِهِ فِي فَارِ جَهَمَّ خَالِقًا نَحَلَّنَّا فِيمَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ تَنَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَنَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِنًا الْحَلَّمَا ف وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَمَلٍ فَقَتَلَ نَفْسُهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي فَارِ جَهَنَّمَ خَالِيًّا لُحَلَّمًا فِيهَا أَبِدًا (حم ق ت ن م - عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَتَلَ وَزَعًا كَفَّرَ ٱللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئاتٍ (طس - عن عائشة) \* - ز- مَنْ قَتَلَ وَزَعَةً ف أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِيبَ لَهُ مِالَةُ حَسَنَةٍ ، وَمَنْ قَنَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَإِنْ قَنَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ( حم م د ت ـ عن خالد بن عر فطة وسليان بن صرد ) \* ـ ز ـ مَنْ قَدَّمَ ثَلَانَةً كَمْ يَبْلُغُوا الْمِنْتُ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ وَٱثْنَيْنِ وَوَاحِدًا وَلَـكِنْ ذَاكَ فِي أُوَّل إِللَّ أَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ إِلَمَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (م - عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرَى ﴿ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ( حم ق د ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُرُ سِي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْنُوبَةٍ كَمْ كَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُونَ ( ن حب

عن أبى أمامة ) \* - ز- مَنْ قَرَأَ إِذَا زُ ْزِلَتْ عَدَلَتْ لَهُ بنِصْفِ الْقُرْ آلَـْ ، وَمَنْ قَرَأً قُلْ يَا أَيُّهَا الْمُكَافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ برُبْمِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدُ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ (ت ـ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ إِذَا سَـلَّمَ ٱلْإِمَامُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنَى رَجَّلَيهِ فَاتِحَةَ الْسَكِيتَابِ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعًا سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ ﴿ أَبُو الْأَسْعِدِ القَشْيرِي فِي الأَرْ بِعَيْنِ عِنْ أَنْسٍ ﴾ مَنْ قَرَأَ ٱلْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِسُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَبْدَلَةٍ كَفَتَاهُ ( ٤ \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ قَرَّا أَلْسُورَةَ التي يُذْ كُرُ فِيهَا آلُ عِمْوَانَ يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ حَتَّم تَجبَ الْشَمْسُ (طب - عن ابن عباس) \* مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأُوَاٰخِرَ مِنْ سُورَةِ الْـكَهُفِ عُصِيمَ مِنْ فِيتْنَةَ ٱلدُّجَّال (حم م ن ـ عن أبى الدردا. ) \* ـ ز ـ مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فَعَنِظُهُ وَاسْمَظْهَرُهُ وَأَحَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّهَ حَرَامَهُ ادْخَلَهُ اللَّهُ الجّنَاء وَشَفَّهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ كُأْتُم، قَدِ أَسْتَوْجَبُوا النَّارَ (ت . ـ من على) مَنْ فَرَأَ ٱلْقُرْ آَنَ فَلْيَسْأَلِ ٱللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيء أَقْوَامْ يَقْرَءُونَ ٱلْقُرْآنَ يَسْأُلُونَ بِهِ النَّامَ (ت - عن ابن عوان) \* - ذ - مَنْ قَرَّأَ ٱلقُرْآنَ وَعَمِلَ بَمَا فِيهِ أُلْسَ وَالدَّاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقيامَةِ ضَوْوَهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءِ الشَّمُّس في بُيُوتِ الدُّنيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ كُمَّا ظَنْكُ ۚ بِالَّذِي عَمِلَ هَٰذَا (حم دا الله عن معاذبن أنيس) \* مَنْ قَرَأَ الْقُرُ آنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَوَجِهُ مُ عَظْمُ لَيْسَ عَلَيْهِ عُلَمْ ( هب - عن بريدة ) \* مَنْ قَرَّأَ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلجُمْعَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَوَّاتٍ أَعَادَهُ

أَلَهُ مِهَا مِنَ ٱلسُّوءِ إِلَى ٱلجُهُمَّةِ ٱلْأُخْرَى ( ابن السنى عن عالشة ) \* مَنْ قَرَأً بِمَا نَهِ آيَةٍ فِي لَئِيلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَئِلَةٍ (حمن - عن تميم) \* مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أُولً ِ الْكَمْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةَ لَدِّجَّالِ (ت ـ عن أبي الدرداء) \* ـ زـ مَنْ قَرَّأُ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ۖ وَالْحَسَنَةُ ۚ بَشْرِ أَمْثَالِهَ ۖ لاَ أَقُولُ اللَّم حَرْفْ، وَلَكِن أَلفِ حَرْفْ، وَلاَمْ حَرْف ، وَمِيم حَرْف ( يَخِت ك ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ قَرَأَ حَم اَللَّهَانَ فِي لَئِلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغَفَّرُ لَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكِ (ت\_عن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَأَ حم ٱلدُّخَانَ في لَيْدُلَةِ ٱلجُمُعَةِ غِرَ لَهُ ۚ (ن \_ عن أَبِي هرير: ) \* مَنْ قَرَأً حَم ٱلدُّخَانَ في لَيْدَلَةِ مُجْعَدَ أَوْ يَوْمِ ُمُعَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنَةً فِي الْجِنَةِ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ز\_ مَنْ قَرَأُ حَم الْوَامِنَ إِلَى إِلَيْهِ اللَّمِيرُ ، وَآيَةَ الْـكُرُسيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفظَ مِهما حَتَّى يُسْيَ وَمَنْ قَرَ أَلْهَا حِينَ كُمْسَى خُنِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِيحَ (ت ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَأَ خَوَاتِيمَ ٱلْحَشْرِ مِنْ لَبَلِ أَوْ نَهَارِ فَتُنبِضَ فَى ذَٰلِكَ الْيَوْمِ أَوِ ٱللَّهْلَةِ فَقَكْ أَوْجَبَ ٱلْجَنَّةُ (عد هب \_ عن أبي أمامة ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوِّجَ بتَاجٍ فِي ٱلجِّنَةً ِ (هب ـ عن الصلصال ) \* مَنْ قَرَأً سُورَةَ ٱلدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ابن الضريس عن الحسن موسلا) \* مَنْ قَرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ أَصَاءَ لَهُ مِنَ النَّوْرِ مَا يَهْنَ ٱلْجُمُعَيِّنِ (ك هـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ قَرَأُ سُورَةَ الْحَكَهْتِ يَوْمَ الْجُبُمُةِ أَصَاءَ لَهُ النُّورُ مَاتِينَهُ وَبَيْنَ الْمَيْتِ الْمُتَمِيقِ ( هب \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ قَرَأُ سُورَةَ ٱلْوَاقِيَةِ في كُلِّ لَيْدَاةً كُمْ تُصِيَّهُ فَاقَةً أَبَدًا (هب ـ عن ابن مسمود) \* مَنْ قَرأُ ف

لَئْبَلَةِ مِائَةً آيَةٍ كَمْ يُكَنَّبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ( ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً في يَوْمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ مِا نَتَى مَرَآةٍ كَتَبَ آلَهُ لَهُ ٱلْفَا وَخْسَمَاتَةٍ حَسَنَةً إِلاَّ أَن يَكُرُنَ عَلَيْهِ دَيْنَ (عد هب \_ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدَ آشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ الخيارِي فِي فُوانَّدُهُ عَنْ حَدَيْفَةٌ ﴾ \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَكَأَنَّمَا قَرَاً الْقُرْآنَ أَجْمَ (عق عن رجا، الغنوى ) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ تَخْسِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَسِينَ سَمَةً ( ابن نصر عن أنس ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللهُ أحَدُ عَشَرَ مَرَاتِ · يَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ( حم \_ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـــ لا عِشْرِينَ مَرَاةً بَنِي اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الجَنَةِ ( ابن زنجويه عن خالد بن زيد ) \* مَنْ قَرَّأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ اللهُ • آن ( حم ن \_ والصياء عن أيّ ) \* مَنْ قَرَاً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ مِائَةَ مَرَّةَ غَفَرَ أللهُ لهُ خَطِيئةَ خُسِينَ عَامًا مَا أَحْتَنَتَ خَصَالًا أَرْبَعًا : آلدِّماء ، وَالْأَمْوَ الَ ، وَالْفُرُ وَجَ ، وَٱلْأَشْرِ بَهَ ۗ ( عد هب ـ عن أنس ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ مِائَةً مَرَّةِ فِي الصَّالِةِ أَوْ غَيْرِها كَتَبَ آللهُ لَهُ بِرَاةً مِنَ النَّارِ (طب ـ عن فيروز الديلمي) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَكُ مَا تَتَى مَرَّة غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ذُنُوب مِائَتَىٰ سَنَةٍ ( هب \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ قَرَأً كُلُّ يَوْم مِا نَقَىٰ مَرَّةٍ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَكُ مُحِيَّ عَنْهُ ذُنُوكُ تَمْسِنَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَنْ (ت عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ قَرَأً مِنْ كُمُ التِّنِ وَٱلزَّبْتُونِ فَانْتَهَىَ إِلَى آخِرِهَا أَلِيْسَ اللهُ المَّاكِمِينَ فَلْمَقُلُ: كَلَى وَأَنَاكَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، وَمَنْ

مَرَأَ لاَ أُقْبِيمُ بِيَوْمِ الْعَيَامَةِ فَا ْنَهَى إِلَى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يُحْيَى المَوْتَى فَلْيَقُلُ كَلِّي ، وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُ سَلَاتِ فَبَلَغَ : فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلُ آمَنَّا بالله ( دت \_ عن أني هريرة ) \* مَنْ قَرَأً يسَ ابْتَغَاء وَجْهِ الله غَفَرَ آللهُ لَهُ مَانَقَدَتُمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَ مُوهَا عِنْدَ مَوْتَا كُمْ (هد \_ عن معقل من يسار) مَنْ قَرَأَ بِن مَرَّةً فَكَأُنَّمَا قَرَأَ ٱلْقُرْ آنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ (هب ـ عن أب هريرة) مَنْ قَرَأً بِسَ فِي لَيْلَةِ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ (حـل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَرَأً يسَ كُلَّ لَيْلَة غُفِر لَهُ (هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأُ يسَ مَرَّةً فَكَأَنُّمَا قَرَأُ الْقُرْآنَ مَرْ تَيْنِ (هب ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْر بَعْدَ الْعِشَاءِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ (حم - عن شداد ابن أوس) \* مَنْ قَرَنَ بَابْنَ حَجَّهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأُهُ لَهُمَا طَوَافَ وَاحِدُ ( حر ــ عن ابن عمر) \* مَنْ قَفَى لأَخِيـهِ المُسْلِم حَاجَةٌ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَخْرِ كَمَنْ حَجَّ وَأَعْتَمَوَ (حط عن أنس) \* مَنْ قَضَى لِأُخِيبِ النُّسْلِمِ حَاجَةَ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلأَجْرِ كَيْنَ خَدَمَ اللَّهَ مُمْرُهُ (حل \_ عن أنس) \* مَنْ قَضَى نُسُكَةُ وَسَلِمَ الْمُسْالِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ عبد بن حميد عن جابر ﴾ مَنْ فَطَعَ رَحِماً أَوْحَلَفَ هَلَى بَيْنِ فَاجِرَةٍ رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ( تخِـ عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا) \* مَنْ قَطَعَ سِدْرَةٌ صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي الْنَارِ ( د \_ والضياء عن عبد الله بن حبشي ) \* مَنْ قَمَدَ كَلِّي فِرَاش مَعْيِيةٍ قَيَّضَ اللهُ لَهُ ثُعْبَانًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ـ عن أبي قتادة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَعَدَ في مُصَـلاَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَى النَّفْحَى لاَ يَتُولُ إِلاَّ خَيْرًا

غُفرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَهْرِ ( د ـ عن معاذ بن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ قَمَدَ مَقْعُدًا لمْ يَذْ كُرُ اللهَ فَيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ تِرَةً وَمَنِ أَضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْ كُرُ ٱللهُ فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةٌ ( د ـ عن أبي هر رة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَلَّرَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وُثِقَ مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلُهَا ( طس ـ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَبَ مَمْـأُوكَهُ عَلَى مِائَةٍ أُوقيةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاق ثُمَّ عَجْزَ فَهُوَ رَقِيقٌ ( ت ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنَّهُ دَخَلَ الجَّنَّةَ (حمد الله عن معاذ) \* وز من كان بَيْنَهُ وَإِنْ قَوْم عَهِدْ فَلاَ يَشُدُ عَقَدَهُ وَلاَ يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْفَضَى أَمَدُهَا أَوْ يَنْسِدَ لَهُمْ عَلَى سَوَاء (حر د ت \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا تَحْلُفُ إِلَّا بِاللَّهِ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُنْحِيتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْ بُحُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبَعَ فَلْيَذَنَّخ بِسْمِ اللهِ (حم ق ن ه ـ عن جندب) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الْصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ (ح ق ن ٥ ـ عن أنس) \* مَنْ كَانَ سَهِٰلاً هَيِّنًا لَيْنًا حَرَّمَهُ لَللهُ كَلَى النَّار (ك هق \_ عن أب هريرة) \* مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُمَّ " بَفَائُهِ كُمْ ۚ رَزَلْ مَعَهُ مِنَ ٱللَّهِ حَارِسٌ ( طس ـ عن عائشة ) \* مَنْ كَانَ فِي ٱلمُسْجِدِ يَنْنَظِرُ الْصَّـلاَةُ فَهُوَ فِي الْصَّلاَةِ مَا لمْ يُحْدُرِثْ (حمرن حب \_ عن سهل بن سعد) \* مَنْ كَأَنَ في قَلْبِهِ مَوَدَّةُ لِأَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُطلعهُ عَلَمْهَا فَقَدْ خَانَهُ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن مكعول مرسلا ) \* مَنْ كَانَ قَاضِيًّا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحِرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا (ت ـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلاَ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَكْفَسِبْ لَهُ

زَوْجَةً ، فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمْ فَلْيَكْفَسِبْ لَهُ خَادِمًا ، فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَن ۖ فَالْيَكْنَسِينِ مَسْكَنا مَن آخَذَ غَبْر ذَاكِ فَهُوَ صَالَ أَوْ سَارِق ( د ك عن المستورد بن شداد ) \* مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَ اءَةُ ٱلْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ( حم ه ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ لَهُ لَكَاثُ بَنَاتَ فَصَيْرَ عَلَمْنَ وَأَطْمَعُهُنَّ وَسَقَاهُنَ وَكَمَاهُنَّ مِن جِدَنِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ه – عرب عقبة بن عامر) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ ذِيْحٌ يَذْ بَحُهُ ۖ فَإِذَا أَهَلَ ۗ هَلَالُ ذِي ٱلْحَجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِ وِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَعِّي ۚ (م د-عن أم سلة ) \* مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعَّ فَلَا يَدْ أَبَنَّ مُصَلَّاكًا ( ٥ ك - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ شَريكُ في حَالِطٍ فَلَا يَبِعُ فَصِيبًهُ مِنْ ذَٰلِكَ حَقَّى يَنْرَ ضَهُ كَلَى شَرِيكِهِ ﴿ حَمْ تَ لُـ - عَنْ جَابِرٌ ﴾ \* - ذ - مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكُ فِي رَبْمٍ أَوْ نَخْلُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيمَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِي أَخَذَ وَإِنْ كُرِّهَ تَرَكَ ( م ـ عن جابر ) \* مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ ۚ فَأَلِكُمْ مْهُ (د\_عن أبي هر برة) \* مَنْ كَانَ لَهُ صَيٌّ فَلْيَتَصَابَى لَهُ ( ابن عساكر عن ماوية) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتَى أَذْخَلَهُ لَللَّهُ اَلَجُنَّةَ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مَرَطَ يَامُونَقَهُ مَنَ لَمُ يَكُن لَهُ فَرَطُ فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَن تُصَابَ بِمِلْى (حم ت \_ عن ابن عباس) \* مَنْ كَانَ لَهُ قَلْتُ صَالِحٌ تَعَنَّنَ اللهُ عَلَيْهِ ( الحكيم عن بزيد ) \* مَنْ كَانَ لَهُ مَالَ فَذَيْرَ عَلَيْهِ أَثْرُهُ (طب - عن أبي حازم) \* \_ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ مَالَ يُبَلِّقُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ آلِّ كَاةُ فَلِرْ يَفْعَلْ سَأَلَ ٱلرَّجْعَةَ عِنْدَ المَوْتِ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ذ \_

ا مَنْ كَانَ لَهُ نَخْلُ أَوْ أَرْضُ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ (٥-عن جابر) \* مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي ٱلدُّنْيَا كَانَ لَهُ ۚ بَوْمَ الْقَيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَار ( د ـ عن عمار ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَاظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُهُ \* بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ (حم ٥ - عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ۚ ذَا طَوْلِ فَلْمِتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَر وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٍ (ن ـ عن عَمَان) \* ـ ـ ز ــ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ ٱلجُهُمَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً (دت - عن أبي هريرة) \_ ز\_ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَإِدَا شَهَدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَكَّمْ بِحَيْر أَوْ لِيَسْكُنُ ، وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْ أَهُ خُلِقَتْ مِنْ صِلَّم ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيء فِي الْضَّلَمُ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ نُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ كُمْ يَزَلُ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ (م – عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيُحْسِنَ إِلَى جارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْبُكُرْ ، ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْبَقُلْ خَبْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (حم ق ن ه ـ عن أبى شريح وأبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ ، وَالْضِّيافَةُ ثَلَاثَةٌ أَبَّامٍ كَمَا بَعْدَ وْلِكَ فَهُوَّ صَدَاقَةٌ ، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَشْوِى عِنْدَهُ حَتَّى كُخْرِجَهُ (حم ق ٤ - عن أبي شريح ) \*- ز- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا بَأُخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِيمْل يَعْنَى ٱلدَّهَبَ بِاللَّهَبِ (م ـ عن فضالة بن عبيد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَنَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَدِرًا (خ - عن أبي

هربرة ) \* ــ زــ مَنْ كَانَ يُومْينُ باللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَاَ يَدْخُلِ ٱلْحَمَّامَ إِلاًّ بِيدَر (ن ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُدْخُلُ ٱلحَمَّاءَ بِمَنْمِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَليلَتَهُ آلحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةً يُدَار عَلَيْهَا آلحَمَرُ (ت ك ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا بُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا (طب \_ عن سلیان بن صرد ) \* \_ ز \_ مَنْ کَانَ ُيُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلاَ يَأْتِ سَبيًا مِنَ الْسَبِّي حَتَّى يَسْتَبْرِيُّهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْبَوْمُ ۚ ٱلآخِرِ فَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنًا ۖ حَتَّى يُشْتَمَ ، وَمَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلاَ يَرْ كَابَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ ٱلمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَنْجُفُهَا رَدُّهَا فِيهِ ، وَمَن كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَلْبَسَنَ ۚ ثَوْبًا مِن ۚ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ حَقَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ( د ـ عن رويفع بن ثابت ) \* مَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمُ ٱلآخِر فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ (ت ـ عن رويفع) \* مَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلا يَلْبَسْ حَرْيِرًا وَلاَذَهَبَا ۚ (حم له \_ عن أبيأمامة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمِيوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ خُفَّيْهِ حَتَّى يَنْفُضَهُما (طب ـ عن أ ب أمامة ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُجِبُّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ (حم ـ عن عائشة) \* ـ زـ مَنْ كَانَتِ ٱلآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلِ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْمِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلُهُ ، وَأَنتَهُ ٱلدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَة "، وَمَنْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا هَلْهُ جَمَلَ ٱللهُ فَقْرَهُ أَبِنَ عَبْنَيْدِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَكُمْ وَأُوبِهِ مِنَ آلدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ (ت \_ عن أنس) \*

. زــ مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضِ أَوْ مَالَ فَلْمِيَتَكَلَّهُ ۖ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ 'يُوْ خَذَ مِنْهُ ' يَوْمَ لاَ دِينَارَ وَلاَ دِرْهَمَ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِح 'أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيْئَآتِ صَاحِبهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ (حم خ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ ( ه ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرَعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُبكُّرُ هَا بشُكُثِ وَلاَ رُبُمُ وَلاَ بطَعَامِ مُسَمًّى (حرد ٥ ـ عن رافع بن خديج) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْ يَرُ رَعْمَا فإنْ لَمْ يُسْتَطِعُ أَنْ يَزْ رَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمَ نْنَحْهَا أَخَاهُ النُّسْإِرَ وَلاَ يُؤَاجِرُهَا فَإِنْ كُمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ (م قن ه - من جابر ، قن عن أبي هريرة ، م تن عن رافع بن خديج، حم د عن رافع بن رفاعة ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ آمْرَأَتَانِ فَسَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاء بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَةُ مَاثِلٌ (حمدن ٥ ـ عن أ م هريرة) \_ ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَانْتَى لَلَّمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنَّهَا وَلَمْ يُونْرِهُ وَلَدَّهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ أَلَهُ ٱلْجَنَّةَ ( د ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتِ أَوْ ثَلَاثُ أَخُواتِ أَو ٱبْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُعْبَتُهُنَّ وَٱنَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلهُ آلجَنَةُ (حم ت حب ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدِمِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنَ ٱلْوُصُوءَ ثُمَّ لَيُصَلِّ رَ كُعْمَيْنِ ثُمَّ لِيَهُنْ ِ طَلَى اللهِ ، وَلِيصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَيَعُلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ٱلحَلِيمُ الْكُرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : أَسْأَلُكُ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَاتُم مَعْفُر تِكَ ، وَالْعَنْمِيمَةُ مِنْ كُلِّ برْ ، وَالْسَارَمَةُ مِنْ

كُلَّ إِنْمِي، لاَتَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرْ جْنَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لكَ رِضًا إِلاَّ قَصَيْتِهَا بَا أَرْحَمَ آلرَّاحِينَ ( ت ه ك ـ عن عبد الله بن أ ، أوفى ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ خُولَةٌ تَأْدِي إِلَى شِبَعَ وَرِيٍّ فَلَيْصُمُ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ ( حم د ـ عن سلمة بن المحبق) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ مُمَّهُ ٱلآخِرَةُ خَمَّ ٱللَّهُ لَهُ ۚ تَشْمَلُهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَنْتَهُ ٱلدُّنْبَا رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ هَمَّهُ أَلهُ نَيَا فَرَّقَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَمْرَاهُ وَجَمَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكُمْ بَأْنِهِ مِنَ ٱللهُ نَيَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ( ٥ ـ عن زيد بن ثابت) \* مَنْ كَذَيَّمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهَدَ بالزُّور (طب ـ عن أبي موسى) \* مَنْ كَثَمَ عَلَى غَالَّ فَهُوَ مِثْلُهُ (د. عن سمرة ) \* مَنْ كَنَمَ عِلْمًا عَنْ أُهْلِهِ أُلْحِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَا أَ مِنْ نَارٍ (عد ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ مَنْ كَتُمَ عِلْمًا مِمَّا بَمُنَامٌ ٱللَّهُ بِهِ النَّاسَ في أَمْرِ ٱلدِّينِ أَلْحُمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِلِجَامِ مِنَ النَّارِ (٥- عن أَب سميد ) \* \_ ز\_ مَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَهُو قادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ ٱلْحَاكَزُقِ حَتَّى يُخَمِّرُهُ مِنَ ٱلحُورِ الْمِينِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَاشَاء ( ٤ - عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ كَثُرُ كَلَامُهُ كَثُرُ سَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرُتُ ذُنُو بُهُ ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُو بُهُ كَانَتِ النَّارُ أُولَى بِدِ ( طس - عن ابن عمر ) كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا جِنْتُ بِهِ (عد - عن ابن عمر) \* مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَهُوَ فِي الْنَارِ (حم ـ عن عمر ) \* مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُنَعَمَّدًا فَأَيْنَبُوَّأُ مَقْعَكَهُ مِنَ النَّارِ (حم ق ت ن ه \_ عن أنس ، حم خ د ن ه عن الزبير ، م عن أبي

هريرة ، ت عن على ، حمره عن جابر ، وعن أبي سعيد ، ت ه عن ابن مسعود ، حم ك عن خالد بن عرفطة ، وعن زيد بن أرقم ، حم عن سلمة بن الأكوع ، وعن عقبة بن عامر ، وعن معاوية بن أبي سفيان ، طب عن السائب بن يزيد ، وعن سلماً بن خالد الخزاعي ، وعن صهيب ، وعن طارق بن أشير ، وعن طلحة بن عبد الله ، وعن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، وعتبة بن غزوان ، وعن العرس بن عميرة ، وعن عمار بن ياسر ، وعن عمران بن حصين ، وعن عمرو بن حريث ، وعن عمرو من عبسة ، وعن عمرو من مرة الحيني ، وعن الغيرة ن شعبة ، وعن يعلى بن مرة ، وعن أبي عبيدة بن الجراح ، وعن أبي موسى الأشعري ، طس هن البراء ، وعن معاذ بن حبل ، وعن نبيط بن شريط ، وعن أبي ميمون ، قط في الأفراد عن أبي رمثة ، وعن ابن الزبير ، وعن أبي رافع ، وعن أمَّ أيمن ، خط عن سلمــان الغارسي ، وعن أبي أمامة ، ابن عساكر عن رافع بن خديج ، وعن يزيد بن أسد ، وعن عائشة ابن صاعد في طرقه ، عن أبي بكر الصديق ، وعن عمر بن الخطاب ، وعن سعد بن أبى وقاص ، وعن حذيفة بن أسيد ، وعن حذيفة ان اليان ، أبومسعود من الفرات في جزئه عن عمان من عفان ، المزار عن سعيد ابن زيد ، عد عن أسامة بن زيد ، وعن بريدة ، وعن سفينة ، وعن أبي قتادة ، أبو نعيم في المعرفة ، عن جندع بن عمرو ، وعن سعد بن المدحاس ، وعن عبد الله ابن زغب ، ابن قائم عن عبد الله بن أبي أوفى ، ك في المدخل عن عفان بن حبيب ، عقوعن غزوان ، وعن أبي كبشة ، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات عن أَبِي ذر ، وعن أبي موسى الغافقي ) \* مَنْ كَذَبَ فِي خُلُهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ـ

عَقْدَ شَعِيرَةٍ ( حمرت ك ــ عن على ) \* مَنْ كَذَبَ في خُلُهِ مُتَعَمِّدًا فَلْمِنْدَبُوّاً مَعْمَلُهُ مِنَ ٱلنَّارِ (ح ـ عن على ) \* مَنْ كَرُمْ أَصْلُهُ وَطَابَ مَوْلِهُ ۚ حَسُنَ تَحْضَرُ اُنِ النجارِ عن أبي هريرة ) \* - ز- مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرَ صْ أَوْ عَرَجَ · فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى مِنْ قَابِلِ (حم ٤ ك ـ عن الحجاج بن عمرو بن غزنة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَشَفَ سِثْرًا فَأَدْخُلَ بَصَرَهُ فِي الْمِيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَنَّى حَدًا لاَ يَعِلُّ لَهُ أَنْ كَأْتِيهُ ، لَوْ أَنَّهُ حِنَ أَدخَلَ بَصَرَ السَّنْقُبَلُهُ رَجُلُ فَقَقاً عَيْنَهُ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَرَّ رَجُلُ عَلَى بَاب لَا يِنْزُ لَهُ غَيْرٍ مُعْلَقَ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِينَةَ عَليْهِ إِنَّمَا ٱلْخُطِينَةُ كُلِّي أَهْل البّيث (ت ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ مَنْ كَظَمَ عَيْظًا وَهُوَ قَادِرْ كَلَى إِنْفَاذِهِ مَلَا هُ اللَّهُ أَمْنَا وَإِمَـانًا ، وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ ثَوْبِ جَالِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُمَّا كَسَاهُ ٱللهُ حُلَّةَ الْمُكَرَّامَةِ ، وَمَنْ زَوْلِجَ لِلَّهِ تَوْجَهُ لَلْلُهُ تَاجَ اللَّكِ ( د ـ عن وهب ) \* \_ ز\_ مَنْ كَفَلَمَ غَيْظًا وَهُوَ فَادِرْ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الخَلَاثِق حُتَّى يُحَيِّرُ ۚ مِنَ ٱلْحُورِ ٱلْمِينِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَا شَاءَ ( ٤ عن معاذ بن أنسُ ) \* مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنفَاذِهِ مَلَا أَللهُ قَلْبَهُ أَمُّنَّا وَإِيَّانًا ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أبي هر يرة ) \* مَنْ كُفَّ غَضَبَهُ سَـــَتَرَ ۚ اللَّهُ عَوْرَيَّهُ ۗ ( ابن أبي الدنيا فىذم الفضب عن أبى هر برة وعن ابن عمر) ﴿ مَنْ كَفِّنَ مَيْتًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ حَسَنَةٌ (خط ـ عن ابن عمر) \* مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَىٰ مُولِاً ﴿ (حم ه \_ عن البراء ، حم عن بريدة ، ت ن والضياء عن زيد بن أرقم ) \* مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ (حمن ك - عن بريدة ) \* مَنْ لَبسَ

آلِي رَ فِي آلهُ ثَنْياً أَلْبَسَهُ آللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ ثَوْبًا مِنْ نَارِ (حم - عن جويرية ) # مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ نَبا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ (حم ق ن ٥ - عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ لَبِسَ ثَوْ بَا جَدِيدًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ يَثْهِ ٱلَّذِي كَسَانِي مَأْلُوارِي بِهِ عَوْدِ فِي وَأَنْجَمَالُ بِدِ فِي حَيَاتِي ثُمُّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلُقَ فَتَصَدَّقَ بِإِكَانَ فِي كَنْفِ أَلَهُ وَفِي حِفْظَ ٱللَّهِ وَفِي سِتْرِ ٱللَّهِ حَيًّا وَمَيْنًا (ته - عن عمر) \* مَنْ أَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةِ أَغْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ (ه ـ والضياء عن أبي ذر) مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهُورَةٍ ٱلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْعَيَامَةِ ثُوْبًا مِثْلَهُ ثُمَّ يُكُمْبُ فِيسِهِ النَّارَ ( د ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ أَزَمَ ٱلْأَسْتِيفَارَ جَمَلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيق تَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمْ ۚ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ ( ٥ - عن ابن عباس) \* مَنْ لَطَمَ كَمْـُلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَــكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ (حم م د – \_ مَنْ أَمِبَ النَّرْ دِشِيرِ فَكُأْ ثَمَا عَسَ يَدَهُ فِي عُلَم آلخِنْر برِ وَدَمِهِ (حم م ده ـ عن بريلة ) \* مَنْ لَعِبَ إِللَّارْدِ نَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ ( هم ده ك \_ عن أبى موسى ) \* مَنْ لَعِبَ بطَلاَتِي أَوْ عِنَاقَ فَهُوَ كَمَا قَالَ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* \_ ز \_ مَنْ لِـكَمْبُ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَلْهُ آذَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ (خ ـ عن جابر ) \* مَنْ لَعِقَ الْصَّحْفَةَ وَلَعِقَ أَصَامِهُ أَشْبَهُ آللًا في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ( طب \_ عن العرباض ) \* مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتِ كُلَّ شَهْرٍ كَمْ يُصِبهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاَّءِ (٥ - عن أبي هريرة) \* مَنْ لَتِيَ الْمَدُورُ فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَشْلِبَ لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ (طبك ـ عن أبي أبوب) \* مَنْ لَتِيَ اللَّهُ بِشَيْرِ أَثَرِ مِنْ حِهَادٍ لَقِيَّ اللَّهُ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ ۚ (ت ه ك - عن

أبي هو برة) \* مَنْ لَقِيَ اللهُ لَا يُشْرِكُ بهِ شَيْدًا دَخَلَ الجَنَّةَ (حمن - عن أنس) مَنْ كُمْ أَنَّهُ ۗ صَلاَئُهُ عَن الْفَحْشَاءِ وَاللُّهُ كُو لَمْ يَزْدُدْ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ بُعْدًا (طب عن ابن عباس ) \* مَنْ كَمْ يَأْتِ بَيْتَ الْمَهْيِس يُنسَلِّي فيهِ فَلْبَيَعْتُ رَيَّتِ (حم ت ن ـ والضياء عن زيد بن أرقم) \* مَنْ كُمْ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرُخَيْرُ هِ وَشَرِّهِ فَأَنا مِنهُ بَرِي الصِّيامَ قَبلَ طُلُوع . عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُبَيِّتْ الصِّيامَ قَبلَ طُلُوع مِنَ ٱلَّذِيلُ فَلَا صِياَمَ لَهُ ( ن ـ عن حفصة ) \* مَنْ كُمْ يَثْرُ لُذُ وَلَدًّا وَلاَ وَالِدًا فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةُ ( هق \_ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا ) \* \_ ز \_ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَمْكُنْ فَلْيَلْبَسْ خُفَّانْ وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَانِي (خ \_ عن ابن \* \_ ز \_ مَنْ كُمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ كُمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَكُذِّبَسْ سَرَاوِيلَ الْمُحْرِمِ (حمم \_ عن جابر ، حم ق ن ه عن ابن عباس) \* مَنْ لَمْ يُجْمِيمِ الْصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَّامَ لَهُ (حم ٣ \_ عن حفصة ) \* مَنْ كُمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَحُرُّ شَارَبَهُ فَلَيْسَ مِنًّا (حم ـ عن رجل) \* مَنْ كُمْ يُحَلِّلُ أَصَابِعَهُ بِالْمَاءِ خَلَّلُهَا أَللَّهُ بِالنَّارِ بَوْمَ الْقياَمَةِ (طب عن واثلة) مَنْ لَمْ يُدُوكِ أَلَّ كُعْةً لَمْ يُدُوكِ الصَّلاَةَ (هق \_عن رجل) \* مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ غَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِيأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (حم خ د ت ه \_ عن أَ بِي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يَذَرَ اللُّخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ ( د ك ـ عن جابر ) \* مَنْ كمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَيَقْرِفْ حَقَّ كَبِيرٍ يَا

فَلَيْسَ مِنَّا (خد د\_عن ان عمرو) \* مَنْ كَمْ يَرْضَ بَقَضَاءِ ٱللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِقَدَر آللهِ فَلْيَأْتَمَينُ إِلْمًا عَيْرَ ٱللهِ (طس - عن أنس) \* مَنْ كُمْ يَشْكُرُ الْمُأْسَ كَمْ يَشْكُرُ ٱللَّهُ (حم ت ـ والضياء عن أبي سعيد) \* مَنْ كَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَى الْفَحْ فَلْيُصَلِّمَا بَعْكَ مَاتَطْلُمُ الْسُمَّسُ (حمت لئه \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ كَمْ يُطَهِّرْهُ الْبِيَحْرُ فَلِاَ طَهَرَّهُ ٱللهُ ( قط هق \_ عن أي هر رة ) \* \_ ز\_ مَنْ كُمْ يَدْرُ أَوْ يُجَهِّرُ غَازِيّاً أَوْ يَخْلُفُ غَازِيّاً فِي أَهْلِهِ بِخَـيْرٍ أَصَابَهُ ٱللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ (ده ـ عن أبي أمامة) \* مَنْ كَمْ يَقْبَلُ رُخْصَةً ٱللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِنْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ (حم - عن ابن عمر) \* مَنْ لمْ يُوتِرْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (طس \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُوص كَمْ يُؤُذُنْ أَهُ فِي الْكَلَام مَعَ المَوْتَى ( أبو الشيخ في الوصايا عن قيس ) \* مَنْ مَانَ بُـكُرْمَةً فَلَا يَقْلَنَّ إِلاًّ في قَرْهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيلًا قَلَا يَبِيتَنَّ إِلاَّ في تَبْرِهِ (طب ـ عن ابن عمر) \* مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءَ بَعَثَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ (حم ك ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبيل وَسُنَّةٍ ، وَمَاتَ عَلَى تُقِّ وَشَهَادَةِ ، وَمَاتَ مَعْفُورًا لَهُ (ه ـ عن جابر) \* مَنْ مَاتَ نُحْرِمًا خُشِرَ مُلَبِيًا (خط ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ مَرَ يِضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِى فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِى وَر بِحَ عَلَيْهِ برز وقي مِنَ الْجَنَّةِ (ه - عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ ماتَ مُر ابطاً في سَبيل آللهِ أُجْرَى ٱللهُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَّالِحَ ٱلَّذِي كَانَ يَمْمُلُ عَلَيْهِ وَأُجْرَى عَلَيْهِ رزقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَ بَعِثْهُ لَللهُ يَوْمَ الْسَيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَرَع (ه - عن أبي هريرة) مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً في سَبِيلِ اللهِ أُمِّنَّهُ اللهُ مِنْ فِينْنَةِ الْقَبْرِ (طب - عن أبي أمامة)

مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتَى يَمْلُ عَلَ قَوْمٍ لُوطٍ نَفَلَهُ لَللَّهُ إِلَيْهِمْ حَتَّى يُحْشَرَ مَعَهُمْ (خط عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ آلَجَنَةً مِنْ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ يَرْ دُونَ بَني ثَلَاثِينَ فِي اَلْجَنَّةً لِاَ يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبْدًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ ٱلنَّارِ (ت ـ عن أبي له ) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ وَعَلَمْهِ دينَارٌ أَوْ دِرْهَمُ تُضَى مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ ۖ وَلاَ دِرْهُمُ ۚ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهُ صِيامُ شَهْرَ فَلْيُطْمِعُ عَنَهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلٌّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (ت ٥ ـ عن ابن عمر) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْدِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (حم ق د ـ عن عائشة) \* ـ ز - مَنْ مَاتَ وَكُمْ يَفْزُ وَكُمْ يُحَدَّثُ نَفْسَهُ بَغَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَهِ مِنْ نِفَاق (حم م د ن ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ خُرِ لَتِيَ آللَةً وَهُوَ كَمَابِدِ وَثَنِ (طب حل ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ مَاتَ لَأَيْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ ٱلجَنَّةَ ۚ (حم ق عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ ٱلجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ (حم م - عن جابر) \* - ز - مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَهْإِرُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ آلِجَنَّةَ (حم م - عن عَمَان) \* مَنْ مَثَّلَ الشُّر فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقُ (طب \_ عن ابن عباس) \* مَنْ مَثَّلَ بِحَمَوَان فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ لَلَّهِ وَلَلْلَائِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْعِينَ (طب عن ابن عمر) \* مَنْ مَرَ صَ لَيْلَةً ۚ فَصَبَرَ وَرَضِيَ جَا عَن اللهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيُومْ وَلَا لَهُ أُمُّهُ ( الحسكيم عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَسَّ الحَصَلَى قَقَدْ لَغَا ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوَتَّأُ ( مالك حم ٤ ك \_ عن بسرة بنت صفوان ) \* مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْمِتَوَضَّأُ (هـعن أم حبيبة وأبى أيوب) \* ـ زــ

مَنْ مَثَى إِلَى رَجُلٍ مِن أُمِّتِي لِيَقَتْلُهُ فَلْيُقْتَلُ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي الْنَّارِ وَالْقَتْوُلُ في آلحَنَّةَ ( د ـ عن ان عمر ) \* مَنْ مَشَى إِلَى صَـلاَةِ مَكَّتُوبَةِ فِي أُلْجَمَاعَةِ فَهِيَ كَعَجَةً ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطَوُّع فَهِيَ كَفُمْرَةٍ فَافِيلَة (طب ـ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَ ضَيْنِ كَانَ لَهُ بَكُلِّ خَطْوَة حَسَنَةٌ ﴿ طَبِ ــ عن أبى الدرداء ) \* مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَثْلُمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ ( طب ـ والضياء عن أوس بن شرحبيل ) \* مَنْ مَلَكَ دَا رَحِم محْرَمٍ فَهُوَ حُرُدٌ (حم د ت ه ك ـ عن سمرة) \* ـ ز ـ مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلُّنُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ يَحُجُّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ تَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانيًّا (ت\_عن على) \* مَنْ مَنْجَ مَنْحَةً غَذَتْ بَصَدَقَةً وَرَاحَتْ بَصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بَصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوتَهَا (م \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَنْحَ مِنْعَةَ وَرق أَوْ مِنْعَةَ لَبَنَ أَوْ أَهْدَى زُقَافًا فَهُو كَمِيْتَى نَسَمَةٍ (حم ت حب \_ عنالبراء ) \* مَنْ مَنَمَ فَشْلَ مَاءَ أَوْ كَالْرِ مَنَعَهُ ٱللَّهُ فَضْلَهُ مِنْ مَا الْقِبَامَةِ (حر عن ابن عمرو) \* مَنْ نَامَ بَعْدَ الْمَصْرِ فَأَحْتَلِسَ عَمَّلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (ع\_عن عائشة) \* \_ز\_ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْ بِهِ أَوْ عَنْ شَيْء مِنِهُ فَقَرَأُهُ فِياً كِبْنَ صَلاَةِ الْفَجْر وَصَلاَة الْفَلْهر كَتَبَ اللهُ لَهُ كَأَنْمَا قَرَأُهُ مِنَ ٱللَّيْلِ (م ٤ عن عمر) \* مَنْ نَامَ عَنْ و تُرِهِ أَوْ نَسِيةٌ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ (حم ٤ ك ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ نَامَ عَنْ وتْرهِ فَلْيُصُلُّ إِذَا أَصْبَحَ (ت\_عن زيد بن أسلم مرسلا) \* \_ ز\_ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَفْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (حم د ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ آللَّهُ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْمَى آللهُ فَلا

يَشِهِ (حمخ ٤ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ نَذَرَ نَذَرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَتُهُ ۗ كَمَّارَهُ كِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَنْصِيَّةٍ مَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ كِينِ ، وَمَنْ نَدَرَ نَذُرًا لاَيُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ (د ـ عن ابن عباس) \* - ذ ـ مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَمْ يُملِقُهُ ۚ فَكَفَّارَتُهُ ۖ كَفَّارَهُ كِينِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذَرًا أَطَاقَهُ فَلْيْفِ بِهِ ( ه \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ نَلَـرَ نَلَـرًا وَكُمْ لِسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ ۗ كَنَّارَةُ كِينِ (٥ - عن عقبة بن عامر ) \* - ز - مَنْ نَزَلَت بِهِ فَاقَةُ لَأَنْ لَمَـا بِالنَّاسِ كَمْ نُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَهُ ۚ فَأَنْزَلَكَ اللَّهِ فَيُوشِكُ ٱللهُ لَهُ برِزْقِ عَاجِلِ أَرْ آجِلِ (ت\_ عن ابن مسعود) \* مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْم ۖ فَلاَ يَسُومُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (ت ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ نَزَلَ مَانْزِلا ۖ فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَالِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ﴿ حَمَّ مَ دَتْ ـ عَنْ خُولَةً بَنْتَ حَكَيمٍ ﴾ \* مَنْ نَبِيَّ الْصَّلَاةَ عَلَىَّ خَطَئً طريقَ ٱلمُناةِ (٥-عن ابن عباس) \* -ز- مَنْ نَسِي ٱلْصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّماً إذا ذَكَرَ مَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ: «أَقِمِ الصَّلاَةَ الذيكري» (مدنه - عن أبي هريرة ) ـ ز ـ مَنْ نَسِيَ شَيْشًا مِنْ صَلاَتِهِ فَايْسُجُدُ سَجَدَدَ تَبْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ( حم ن \_ عن معاوية ) \* مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا (حم ق ت ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ نَسِي صَلاَّةً فَلْيُصَلِّماً إِذًا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَمَا إِلاَّ ذٰلِكَ (دته -عن أنس) \* مَنْ نَسِي وَهُوَ صَائِمٌ ۚ فَأَ كُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْنَتِيَّ صَوْمَهُ ۚ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ ٱللَّهُ وَسَعَّاهُ (حم ق ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* مَن نُصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَّا

وَالْآخِرَةِ (هق \_ والضيا. عن أنس) \* مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَهِيرِ ٱلَّذِي تَرَدَّى فَهُو يَشْرِعُ بِذَنَبِهِ (د ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةَ وُدٍّ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ (الحـكبم عنابن عمرو) \* مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْلِمِ نَظُرْةً كُنِيفُهُ بِهَا فِي غَيْرِ حَقَّ أَخَافَهُ آللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ طَبِ ـ عن ان عمرو ﴾ مَنْ نَقَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْمَرْشُ يَوْمَ الْقَبَامَةِ (حم م ــ عِن أَبِي قَتَادَةً ﴾ \* - ز- مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُو بَةً مِنْ كُرَبَ ٱلدُّنْيَا نَفَّسَ آللهُ عَنْهُ كُوْ بَةً مِنْ كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يسَّرَ عَلَى مُعْسِر يسَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِ في الدُّ نْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَسِنُ فَيهِ عِلْتَا سَهَّلَ ٱللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى ٱلجَنَّةِ ، وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ ٱللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلا تَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتُهُمُ الرُّحَة وَحَقَّتُهُمْ اللَّائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَطْأَ بِو عَمَلُهُ كُمْ يُسْرعْ بهِ نَسَهُ أَ (حم م دت ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ عُلُبِّ (ق عن عائشة ) \* مَنْ نُوقِشَ الْمُعَاسَبَةَ هَاكَ ( طب - عن ابن الزبير ) \* مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُفَذَّبُ بَمَا نِيحَ عَلَيْهِ (حم ق ت ـ عن الغيرة ) \* مَنْ وَافَقَ منْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ وَافَقَ مَوْثُهُ عِنْدَ أَمْتَضَاءِ رَمَضَانَ دَخَلَ ٱلْحِنَةُ ، وَمَنْ وَافْقَ مَوْثُهُ عِنْدَ أَفْيْضَاءِ عَرَفَةَ دَخَلَ ٱلْحِنَّةَ وَمَنْ وَافَقَ مَوْثُهُ عِنْدَ ٱنْفِضَاءِ صَدَقَةً دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ (حل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفُطُو عَلَيْدِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفُطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ ( ت ن ك

ءن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ وَجَدَ دَابَّةٌ فَدْ عَجْزَ ءَمَّا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا ُ فَأَخَذَ هَا ۚ فَأَحْيَاهَا فَهِي لَهُ (د \_ عن رجال من الصحابة ) \* مَنْ وَجَدَ سَعَّةً فَلَيْكُونَ فِي ثُوبِ حِبْرَةِ (حم - عن جابر) \* - ز - مَنْ وَجَدَ عَيْن مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَنْبَعُ الْبَيِّمُ مَنْ بَاعَهُ ( د ـ عن سمرة ) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَى عَدْل وَلاَ بَكُثُرُ وَلاَ يَعْبَثْ: فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبُهَا فَلْ يَرُدُهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ فَهُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ (حمده - ءن عياض بن حماد ) \* مَنْ وَجَدَ مِنْ هَٰذَا ٱلْوَسُو اَس فَلَيْقُلْ : آمَنَا ۚ بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ نَكَانًا فَإِنَّ ذَٰكِ يُدْهِبُ عَنْهُ ﴿ ابنِ السني عن عائشة ﴾ \* - ز - مَنْ وَجَدْ ُمُوهُ غَلَّ في سَبِيلِ اللَّهِ فَأَخْرُ قُوا مَتَاعَهُ (ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدْ بُمُوهُ وَقَمْ عَلَى جَيِمَةِ فَاقْتُـلُوهُ وَآقْتُـلُوا ٱلْبَهِيمَةَ (ت ك – عن ابن عباس) \* – ز – مَنْ وَجَدْ ثُمُوهُ يَمْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُدُلُوا ٱلْفَاعِلَ وَٱلْفَعُولَ بِهِ (حمر ٤ قط ك والضياء عن ابن عباس ) \* مَنْ وَسَّعَ مَلَى عِبَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاء وَسَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلُّهَا ﴿ طَسَ هَبِ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* مَنْ وَصَلَ صَغًّا وَصَلَهُ آللهُ ، وَمَنْ قَطَمَ صَفًّا قَطَمَهُ آللهُ (نك ـ عن ابن عمر) \* مَنْ وَضَعَ آلحَمْرَ عَلَى كَفَٰدِ لَمْ تُمْسِلُ لَهُ دَعْوَةٌ ، وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَى شُرْ بِهَا سُقِيَ مِنْ اَلْحَبَالِ (طب \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ وَطِيء أَمَنَهُ ۚ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُنْتَقَةٌ عَنْ دُبُر (حم -عن ابن عباس ) \* مَنْ وَطِيءَ أَمْ أَنَّهُ وَهِيَ خَائِضْ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدْ فَأَصَابَهُ جُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ﴿ طَسْ ـ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ وَطِئَّ عَلَى إِذَاد خُبَلاَء وَطِئْهُ فِي النَّارِ (حم ـ عن صهيب) \* مَنْ وَقَاهُ ٱللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ كَحْبَيْهِ

وَشَرَّ مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ دَخَلَ أَلَجَنَّةً (ت حب ك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بدْعَةِ فَقَدْ أَعَانَ مَلَى هَدْم ِ ٱلْإِسْلاَم ۚ (طب ـ عن عبد الله بن بسر ) \* \_ ز\_ مَنْ وَقَمَ عَلَى ذَاتِ تَحْرَم ۖ فَأَقْشُالُوهُ ، وَمَنْ وَقَمَ عَلَى بَهِيمَة ۖ فَأَقْشُلُوهُ وَآقَتُـاُوا الْبَهِيمَةَ ( ه ك ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقُلْقِدِ وَقَبَقْبِهِ وَذَٰهٰذَبِهِ ۚ فَقَدُ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ ۚ ( هب ـ ءن أنس ) \* مَنْ وُلِكَ لَهُ ۚ أَكَةُ أَوْلاَدِ فَلَّ يِسَرِّ أَحدَهُمْ مُحَدِّدًا فَقَدْ جَهلَ (طب عد ـ عن ابن عباس) \* مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَكُ فَأَذَّنَ فِي أَذُهِ إِلْيُمْنِي وَأَقَامَ فِي أُذُهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أَمُّ الصِّبْان (ع ـ عن الحسين) \* مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُيعِ بِغَيْرِ سِكَّينِ (دت ـ عن أَبِي هِ رِيرة ﴾ \* مَنْ وَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْسَلِمِينَ لَمْ يَمْظُرِ اللهُ فِي حَاجَتِهِ حَقّ يَمْظُرَ فِي حَوَالِمِهِمْ (طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ وَلِيَ منْ أُمُور المُسْلِمِينَ شَيْئًا ۚ فَأَحْتَحَتَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَقَرْ هِمْ وَفَأَوْنِهِمْ أَخْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ذُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ وَفَقْرُ وِ ( د ه ك ـ عن أبي مريم الأزدى ) \* \_ ز\_ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللهُ الدِ خَيْرًا جَعَلَ أَهُ وَذيرًا صَالِمًا إِنْ نَسَىَ ذَكْرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (ن ـ عن عائشة) \* مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ فَهُو َأَحَقُ بِهَا مَاكُمْ بُنُبَ مِنْهَا (ك هق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَّةٌ فَهُو كَسَمْكِ دَمِهِ (حم خد دك ـ عن حدرد ) \* ـ ز ـ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَهِيرَهُ أَنْزِلْ عَنْهُ فَلَا تَصْعَبْنَا بِمَلْمُونِ لِآتَدْعُوا عَلَى أَنْهُلِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاء فَيَسْتَحِيبَ لَـكُمْ ۚ (م د ـ عن جابر ) \* مَنْ لاَحَبَاءَ لَهُ فَلَاَغِيبَةَ لَهُ ﴿ الخُوائْطَى

في مساوى الأخلاق وابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْنَاَّسَ لَا رِوْ تَحُهُ اللَّهُ ۚ (حم ق ت ـ عن جر ير ، حم ت عن أبى سعيد ) \* مَنْ لَا يَرْ حَمُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ لاَ يَوْ َ هُهُ مَنْ فِي النُّمَّاءِ (طب –عن جرير) \* مَنْ لاَ يَرْ مَمُ لاَ يُرْحَمُ ( هم ق د ت \_ عن أبي هو يرة ، ق \_ عن جرير ) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُوْ عَمْ ، وَمَنْ لاَيَفُوْ لاَيُغُوْرُ لَهُ (حم - عن جرير ) \* مَنْ لاَيَوْ حَمْ لاَيُوْ حَمْ وَمَنْ لاَ يَنْفُرْ لاَ يُنْفُرْ لَهُ ، وَمَنْ لاَ يَتُبْ لاَ يُتَبُ عَلَيْهِ ( طب ـ عن جرير ) \* مَنْ لَاَيَسْنَحِي مِنَ النَّاسِ لَاَيَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ ﴿ طس حَمْ أَنْسَ ﴾ \* مَنْ لاَ يَشْكُرُ الْنَاَّسَ لاَ يَشْكُرُ اللهُ (ت \_ عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ لِأَيِّكُمْ مِنْ خَدَمِكُ فَأَطْمِهُمْ مِمَّا تَأْكُونَ ، وَأَلْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَمَنْ لاَيلاً يُمكُمْ مِنْهُمْ فَبِيمُوهُ ، وَلا تُعَدِّبُوا خَلْقَ اللهِ (حمد - عن أبي ذر) مَنْ يَتَزَوَّدُ فِي ٱلدُّنْهَا يَنْفَقُهُ فِي ٱلآخِرَةِ ( طب هب ــ والضياء عن جرير ) \* \_ز\_مَنْ يَقَفَبُلْ لِي بَوَاحِدَةٍ أَتَقَبَلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ: لاَ يَسْأَلِ الْنَنَّاسَ شَيْئًا (حم ن . \_ عن ثوبان ) \* مَنْ يَتَكَفَّلْ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْمًا أَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ ( د ك ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ ٱللَّهُ دَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّنَ ، وَمَنْ يَتَكَثَّرُ فَلَى الله دَرَجَةً يَضَعُ ٱللهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْمَلَهُ ۚ فِي أَيْنَلَ سَافِلِينَ (ه حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ يَتُوَكُلُ لِي مَا يَيْنَ كَخْبَيْهِ وَمَا يَيْنَ رَجْلَيْهِ أَنُوَكُلُ لَهُ بِالْحِنَّةَ (حمر ت حب ك ـ عن سهل بن سعد ) \* مَنْ يُحْرَم ٱلرَّفْقَ يُحْرَم ٱلْخَيْر كُلَّهُ (حم م ده ـ عن حرير ) \* مَنْ يُحْفِرْ ذِمَّتَى كُنْتُ خَصْمَهُ ، وَمَنْ خَاصَمَتُهُ خَصَمْهُ

(طب \_ عن جنلب) \* مَنْ يَدْخُل أَلْجَنَّةُ يُنْعَمُّ فِهَا لاَ يَبْأُسُ لاَ تَبْلَى ثَهَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ ۚ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُرَائِّي يُرَائِي اللَّهُ بهِ ، وَمَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّمِ اللهِ بِهِ (حم ت ه ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ يُردِ اللهِ بهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنهُ (حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَسِرًا لِيقَلَّهُ في اَلدِّينِ (حَمْ قَ ـ عَنْ مَعَاوِيةً ، حَمْ تَ عَنْ ابنَ عَبَاسٍ ، وَ عَنْ أَبِّي هُرُ رَةً ﴾ # \_ ز\_ مَنْ يُرُ دِ اللهُ بِهِ خَدَ " ا 'يُفَقَّهُ فِي آلةً ن ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ ، وَاللهُ يُعْلِى وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ قَائَمَةٌ عَلَى أَمْرِ ٱللَّهِ لِاَيْصُرْهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ خَتَّى يَأْتِى أَمْرُ آللهِ عَزَّ وَجَلَّ (حم ق \_ عن معاوية ) \* مَنْ يُر دِ آللهُ بِهِ خَيْرًا يُلْقَيُّهُ في آلدِّين ، وَيُلْمِنهُ رُشْدَهُ (حل \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ يُرِدِ اللَّهُ مُهْدِيهِ يُهَمِّهُ ۚ ( السجزى عن عمر ) \* مَنْ يُر دْ هَوَانَ قُرَيْشُ أَهَانَهُ ۚ اللَّهُ ۚ ( حم ت ك ـ عن سعد ) \* مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُفْسِر يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ( . \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ يَمْرَب النَّبْيِلَةَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ ۗ زَبِيباً فَوْدًا ، أَوْ كَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَوْدًا (م - عن أبي سعيد) \* - ز-مَنْ يَصْعَكِ الشَّنيةَ لَنْدِيَّةَ الْرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَاحُطٌّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِبلَ (م-عن جابر ) \* مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا يَنْ لَخَيَيْدِ وَمَا رَبْنَ رَجْلَيْدِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةُ (خ \_ عن سهل بن سفد ) \* \_ ز \_ مَن يُطِيعُ ٱللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيُومُّنَّنَى اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ ثُوَّمَتُنُونِي إِنَّ مِنْ ضِنْفِي ۚ هَٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُوْآنَ لايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ كَيْرُنُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُونَ ٱلسَّهْمِ مِنَ ٱلدَّمِيَّةِ يَقْتُلُورَ أَهْلَ ٱلْإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ ٱلْإَوْثَانِ : لَئُنْ أَنَا أَذْرَ كُنْهُمْ لَا قَتُلَبُّهُمْ قَتْلَ

عَادِ (خ \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُحْزَ بِهِ فِي ٱلدُّنْيَا (ك ـ عن أبي بكر ) \* مَنْ بَكُنْ في حَاجَةِ أُخِيهِ يَكُن اللهُ في حَاجَتِهِ ( ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثيم عن جابر ) مِنَّى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (ت • ك ـ عن عائشة ) \* مُناوَلَةُ الْمُسْكِينَ تَقِي ميةَ ۖ ٱلْسُوءِ ( طب هب والضياء عن حارثة بن النعان ) \* مِنْبَرِي هَذَا طَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعَ الْجَنَّةِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بَخِيفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ نَقَاسَمُوا عَلَى الْسَكُفُر (ق عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْعَتِ الْمِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنْعَتِ اُلسًّامُ مُدًّماً وَدِينَارَهَا ، وَمَنَمَتْ مِصْرُ أَرْدَبًا وَدِينَارَهَا ، وَعُدْنُمْ مِنْ حَيثُ بَدَأْنُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْنُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْنُمْ (حم م د - عن أَنِي هُرِيرةً ﴾ \* مَنَعَنِي رَبِّ أَنْ أَطْلِمَ مُعَاهَدًا وَلاَ غَيْرَهُ (ك عن علي ) \* مَهُوْمَانِ لاَيَشْبِعَانِ : طَالبُ عِلْم ، وَطَالبُ دُنْما (عد \_ عن أنس ، البزار عن ابن عباس ) \* مَوَالينَا مِنَّا (طس ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَوْتُ الْعَالِم 'ثُلُمَة' في ٱلْإِسْلاَم لاَ تُسَدُّ مَا آخْتَلَفَ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ( البزار عن عائشة ، ابن لال عن ابن عمرو عن جابر) \* مَوْتُ الْغَرَ يَبِ شَهَادَةٌ ( ه \_ عن ابن عباس) \* مَوْتُ الْفَجَّأَةِ أَخَذَهُ أَسَفَ (حم د \_ عن عبيد بن خالد ) \* مَوْتُ الْفَجَّأَةِ رَاحَةُ " لِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذَةُ أَسَفَ لِلْفَاجِرِ (حم هن – عن عائشة ) \* مَوَ تَانُ ٱلْأَرْض للهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَنْ أَخْيَا مِنْهَا شَيْنًا فَهُوَ لَهُ ( هق ـ عن ابن عباس ) \* مُوسَى ابْنُ عِمْرَانَ صَنَّى اللهِ (ك \_ عن أنس) \* \_ز\_ مَوْضِعُ ٱلْإِزَار إِلَى أَنْصَافِ السَّا قَيْنِ وَالْعَصَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاف ، وَلاَحَقّ

لِلْـكَنْبَيْنِ فِي ٱلْإِزَارِ (ن ـ عن حذينة ) \* مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي ٱلْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (خته ـ عن سهل بن سعد، ت عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبيلِ اللَّهِ خَــيْرٌ مِنْ قِيامَ لَيْلَةِ الْقَدَّرِ عِنْدُ ٱلْحَجَر ٱلْأَسُورَدِ (حب هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَوْلَى ٱلرَّجُــل أُخُوهُ وَآئِنُ عَمَّه

(طب \_ عن سهل بن حنيف ) \* مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ ( خ \_ عن أنس) مِنْنَهُ إِحْدًا كُنَّ فِي بَيْمَهَا تُدُرِكُ جِهَادَ الْعَاهِدِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ (ع - عن أنس) مَهُ عَلَيْكُمُ ۚ بِمَا تُطِيقُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَالَ فَوَ ٱللَّهِ لَا يَمُلُّ ٱللَّهُ حَتَّى تَمَنُّوا (خن ه

عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَه يَاعَائِشَهُ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا الْتَنْخُشَ (م \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَهالاً يَاعَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْق ، وَ إِبَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ (خ\_ عن عائشة ) \* مَهْلًا يَاخَالِهُ لاَ تَسُبُّهَا ، فَوَ ٱلَّذِي نَفْسَى بِيكِرِهِ لَقَدْ ثَابَتْ

تَوْ بَةً ۚ لَوْ تَاكَمَا صَاحِبُ مَكُس لَفُورَ لَهُ (حم م دن –عن بريدة) \* – ز– مَهَلُّ أَهْلِ للَّذِيذَ مِنْ ذِي آلحُلَيْفَةِ ، وَالطُّريقِ ٱلآخَ ٱلجُحْفَةُ ، وَمَهَلُّ أَهْل الْعِرَاق مِنْ ذَاتِ عِرْقِ ، وَمَهَلُّ أَهْل نَجْدِ مِنْ قَرْنِ ، وَمَهَلُّ أَهْل الْبَيْنَ مِنْ يَلْمُلَمَ (مه ـ عن جابر) \* مَيَامِينُ آلْحَيْلِ في شُقْرِها (الطيالسي عن ابن

عباس ) \* مَنْيَنَةُ الْمُنَحْرِ حَلاَلْ وَمَاوَرُهُ طَهُورٌ ﴿ قَطْ كَ - عَنِ ابْنُ عَمْرُو ﴾ \*

# ﴿ فصل ﴿ في المحلى بال من هذا الحرف ﴾

الَمَاهُ طَهُورٌ ۚ إِلاَّ مَاغَلَبَ عَلَى رَجِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ (قط - عن ثوبان) \*

\_ ز\_الماء طَهُورْ لاَيْنَتِّسُهُ شَيْد (حم - عن أبي سعيد ، ن حب ك عن ابن عباس) \* المَـاه لاَيْنَخِتُهُ شَيْء (طس ــ عن عائشة) \* المَـائدُ في الْبَيْعُر الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيَّاهِ لَهُ أَجْرُ شَهيدٍ ، وَالْفَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهيدَ بَن (د - عن أم حرام) \* الْمُذَّنُ اللُّحْنَسِبُ كالشَّهِيدِ النُّشَحُّطِ في دَمِهِ إِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوَّدْ في قَبْرِهِ ( طب \_ عن ابن عمرو ) \* الْمُؤَدِّنُ أَمْلُكُ بِالْأَذَانِ ، وَالْإِمَامُ أَمْلُكُ إِلْإِقَامَةَ (أبو الشيخ في كتاب الأذان عن أبي هويرة ) \* الْمُؤذِّنُ يُنْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَنَهُ (طب ـ عن أبى أمامة ) \* الْمُؤَذِّرُ بْنُفْرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْب وَيَاسٍ ، وَشَاهِدُ الْصَّـــادَةِ يُكُنُّكُ لَهُ خُسْ وَعَشْرُونَ صَلاَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنهُ مَا بَيْنَهُمَا (حم دن محب عن أبي هريرة ) \* الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم م . ـ عن معاوية ) \* الْمُؤَذِّنُونَ أَمْنَاهُ الْسُلِمِينَ عَلَى صَلاّتهم وَحَاجَتهم ( هق – عن الحسن مرسلا) \* المُؤذُّنُونَ أَمَنَاهِ السُّولِينَ كَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ (طب -عن أبي محدورة ) \* \_ ز\_ المُؤمِنُ أَخُو المُؤمِنِ فَلاَ بَحِلُ لِأَمُؤْمِنِ أَنْ يَبْنَاعَ عَلَى بَيْمِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخْيهِ حَتَّى يَذَرَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* الْمُؤْمِنُ أَخُو اللَّوْمِنِ لاَ يَدَعُ نَصِيحَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالَ ( ابن النجار عن حار ) \* الْمُوْمِنُ إِذَا أَشْبَهَى ٱلْوَلَةَ فِي الْجِنَّةِ كَانَ خَلُهُ ۖ وَوَضَعُهُ وَسِينُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهَى (حم ت ، حب ـ عن أبى سعيد ) \* الْمُؤْمِنُ أَكْرُتُمُ عَلَى ٱللَّهِ مِنْ بَعْضِ الْكَرْئِكَةِ (٥ ـ عن أ عربة) \* ـ ز ـ الْمُؤْمِنُ الْقَوَىُّ خَيْرٌ ۗ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْنَصَّيفِ وَفِي كُلِّ خَسِيرٌ ٱخْرِصْ عَلَى مَا يَنْ مَكُ

وَٱسْتَمِينْ بِاللَّهِ وَلاَ تَفْحِرْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلاَ تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَقَلْتُ كانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : وَنَرْ آللهُ ، وَمَا شَاء فَمَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ تَحَمَلَ ٱلشَّيْطَانِ ( حم ه - عن أبي هر برة ) \* الْمُؤْمِنُ ٱلَّذِي نُخَالِطُ ٱلْنَاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ الْنَاسَ وَلاَ يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ ﴿ حَمْ خَدْتَ • عن ابن عمر ) \* المُؤمنُ بَخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالِ تُنزَّعُ نَمْنُهُ مِنْ رَبْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ ٱللَّهُ (ن ـ عن ابن عباس) \* الْمُؤْمِنُ غِرْ ۖ كَرَيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبُّ لَيْمِ ( د ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ كَيْسٌ فَطِنْ حَذَرْ ( القضاعي عن أنس) \* المُؤمنُ لِلْمُؤمن كَالْمُدْبَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضاً (ق ت ن - عن أبي موسى ) \* الْمُؤْمِنُ مِرْ آةُ الْمُؤْمِنِ ( طس ـ والضياء عن أنس ) \* الْمُؤْمِنُ مِ آاةُ الْمُؤْمِنِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَلَفُ عَلَيْهِ ضَيْفَتَهُ ۚ وَ يَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ (خد د ـ عن أبي هريرة ) \* المؤمنُ مُكفَّرُ (ك دن ـ عن سعد) \* المُؤمنُ مَنْ أَمِنَهُ ٱلنَّاسُ قَلَى أَمْوَ المِمْ وَأَ نَفُسِهِمْ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ٱلْخَطَايَا وَٱلذُّنُوبَ ( . \_ عن فضالة بن عبيد ) \* لَلُوْ مِنُ مِنْ أَهْلِ ٱلْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلْجَسَدِ بَأَكُمْ لَلُوْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا بَأَكُمُ ٱلْجَسَدُ لِمَا فَ الرَّأْسِ (حــــ عن سهل بن سعد) ﴿ الْمُوْمِنُ مَنْفَعَةُ : إِنْ مَاشَيْتُهُ ۚ فَعَكَ ، وَإِنْ شَاوَرْتَهُ فَعَكَ عَن وَإِنْ شَارَكَتُهُ نَفَكَ وَكُلُّ شَيْء مِنْ أَمْرِهِ مَنْفَعَهُ ﴿ حَلَّ عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* الْمُوْمِنُ وَاهِ رَاقِعٌ : فَالسَّمَيدُ مَنْ مَاتَ عَلَى رَمُّهِ ِ (البزار عن جابر) \* الْمُؤْمِنُ هَيِّنْ لَيِّنْ حَتَّى تَخَالُهُ مِنَ ٱللَّينِ أَحْمَقَ (هب ــ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ لَا يُهَرَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٍ أُصَابَهُ فِي ٱلدُّنْيَا إِنَّمَا يُهَرَّبُ كُلِّي الْكَافِرِ (طب

عن ابن مسعود ) \* لُلُوْمِنُ ۚ بَأْ كُلُ فِي مِتَى قَاحِدٍ ، وَالْحَكَا فِرْ ۖ بَأْ كُلُ ُ في سَبْهَةَ أَمْغَاء (حم ق ت ه \_ عن ابن عمر ، حم م عن جابر ، حم ق م عن أبي هر برة ، م ه عن أبي موسى ) \* الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ، وَلاَ خَيْرَ فيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلفُ (حر \_ عن سهل بن سعد ) \* الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ وَيُؤْلُفُ وَلاَ خَــْرَ فيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلُفُ ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَكُمُ مْ لِلنَّاسِ ( قط - في الافراد والضياء عن جار ) \* المؤمنُ يَسِيرُ المُؤْمَةُ ( حل هب ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِمِّي وَاحِدٍ ، وَالْكَالِوْرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء (حم م ت ــ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ يَعَارُ ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرَةٌ (م - عن أب هريرة ) \* الْكُوْمِنُ يَمُوتُ بِمَرَى آلجبِينِ (حم ت ن ه ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ الْمُوْمِنُونَ تَكَا فَأَ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدْ كَلِّيمَنْ سِواهُمْ وَيَسْعَى بَذِيَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يَقْتَلُ مُؤْمَنٌ بِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُوعَهٰدٍ في عَهْدِهِ . مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ۖ نَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى محْدِثًا فَمَلَيْهِ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِينَ ( د ن ك \_ عن على ) \* \_ ز \_ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُـل وَاحِدٍ إِنِ أَشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَأَرُ ٱلْجَسَدِ بِالحُمَّى وَالْسَهَرِ (م ـ عن النعان بن بشير ) \* الْمُؤْمِنُونَ ۚ كَرَجُلِ وَاحِدِ إِن آشَتَكَى رَأْمُهُ آشْتَكَى كُلُّهُ ۗ وَإِن ٱشْتَكَىٰ عَيْنَهُ آشْتَكَى كُلُّهُ (حم م ـ عن النعان بن بشير ) \* المُؤْمِنُونَ هَيَّنُونَ لَيُّنُونَ لَيُّنُونَ كَالْجَمَلُ ٱلْأَنِفِ إِنْ قَبِدَ آنْهَادَ ، وَإِذَا أَنبِخَ كَلِّي صَعْرَةٍ آسْتَنَاخَ ( ابن للبارك عن مكحول مرسلا ، هب عن ابن عمر ) \* المَّـاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ ٱلسُّفَرَةِ الْكِرَامِ الْكَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرُونُ وَ يَتَعْتَمُ فَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ

704 ّ ق د ه ـ عن عائشة ) \* اَلْمُنَبَاريَان لاَيُجَابَانِ وَلاَ يُوْ كُلُ طَعَامُهُمَا (هب ــ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ الْمُتَبَايِمَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ صَفْقَةَ خِيار ، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِيةٌ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقَيلَهُ ( دن - عن ابن عرو) \* \_ ز \_ الْمُتَبَابِهَانِ بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَيْمُ كَانَ عَنْ خِيَارَ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خَيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (ن ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَاكُمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْمَ أَيْلِيَارِ (ق د ن - عن ابن عر ) \* النُّتَحَابُّونَ في ٱللهِ عَلَى كُرَّاسِيَّ مِنْ يَاتُوت أَن الْعَرَاشِ (طب عن أبي أبوب) \* المُنَسَبِّعُ بَمَا كُمْ يُعْطَ كَلاَبس : رَوْ فَى زُورِ (ق حم د \_ عن أسما. بنت أبي بكر ، م عن عائشة ) \* المُتَعَمَّدُ بِغَيْرٍ فِقْهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ (حل ـ عن واثلة ) \* الْمُرُّ الْصَّلَاقِ فِي السَّفَرَ كَالْقُصِر فِي ٱلْحَضَرِ ( قط \_ فِي الأفراد عن أَبِي هريرة ) \* المُتَسَلُّ بسُنِّي عِنْدَ أَخْلِلَافِ أُمَّى كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلجَمْرِ ( الحكيم عن ابن مسعود ) \* الْمُتَمِّكُ بِسُنْتًى عِنْدُ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أُجْرُ شَهِيدِ (طس - عن أبي هريرة) \*

كَالْمُقْمِرِ فَى اَلْمَفَرِ (قط - فَى الأفراد عن أَبِي هربرة) \* الْمُنَسَّكُ بِلِنْفِي عِنْدَ اَخْرِهُ الْمُنسَّكُ بِلِنْفِي عِنْدَ اَخْرَهُ الْمُنسَّكُ بِلِنْفِي الْمُنسَّكُ بِلِنْفِي الْمُنسَّكُ بِلِنْفِي عَنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدِ (طس - عن أَبِي هربرة) \* - ز - الْمُنوقِّ عَنْهَا رَوْمُهَا لاَتَلْبَسُ الْمُنسَرَّ مِن اللَّمَالِ وَلا الْمُنْقَةَ وَلا الْمُلِيِّ وَلا الْمُنْقِقَ وَلا اللَّهِي وَلا اللَّمَالَةِ وَلا اللَّهِي وَلا اللَّهِي اللَّمَالَةِ وَلا اللَّهِي وَلا اللَّمَالَةِ وَلا اللَّهِي عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمَالَةِ وَلا اللَّهِي عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُوالِي اللْمُؤْمِلِيلَ اللْمُؤْمِلِي الللْمُعُلِيلُ اللللْمُؤْمِلِيلُولُولُولِيلُولُولِيلُولُولُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِلْمُؤْمِلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

عَنْ مَنْ ) \* المُجَامِّنِ إِلَّهُ مَا يَا يَوْدَ وَقَ (د عن جابر) \* المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ مَنْ أَلْتُمْ فَى اللهُ عَنْ ( ك عن ابن عمر ) \* المُحْرِمَةُ لاَتَدَعَيْبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْتُمُّاذَ بْنِ ( د عن ابن عمر ) \*

الْمَغْرُومُ مَنْ حُرِمَ ٱلْوَصِيَّةَ (٥ ـ عن أنس) \* الْمُغْتَلِعَاتُ وَالْمَتَبَرَّجَاتُ هُنَّ لَلْنَافِقَاتُ ( حل ــ عن ابن مسود ) \* المُخْتَلِمَاتُ هُنَّ ٱلْمُنَاقِقَاتُ ( ت ــ عن ثوبان ) \* الْدَيَّرُ مِنَ الْثَلْثُ (هـ عن ان عمر ) \* الْدَيِّرُ لَايُبَاَّعُ وَلاَ يُوهَتُ وَهُ ۚ حُرٌّ مِنَ ٱلنَّلُثِ (قط هق ـ عن ابن عمر ) \* الْمُدََّّتَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ﴿ هَقَ ؎ عَنَ ابْنَ عَمُووً ﴾ ◘ ﴿ وَ ۖ اللَّذِينَةُ حَرَّامُ مَا يَهِنَ عَيْرٍ إِلَى قُوْرٍ فَمَنَ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا نُحْدِثًا فَمَلَيْهِ لِمُنْةُ اللهِ وَالْمَالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِهُ ۚ يَوْمَ الْقَبَامَةِ صَرْفًا وَلاَعَدْلاً ، وَذِمْةُ ٱلسُّمليينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذَنَاهُمْ هَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلمَلاَئِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمِينَ لَا يَهْدُلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَمَن أَدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيدِ أَوِ ٱنْتَنَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْدٍ لَعْنَهُ ۚ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاس أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقيامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدُلاً (حم ق د ت - عن على م - عن أبي هريرة ) \* - ز - المدينةُ حَرَامُ ما َ إِنْ عَيْرِ إِلَى ثَوْدِ لاَ يُحْسَلَى خَلَاهَا وَلاَ بُنَشِّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لَقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُل أَنْ يَعْمِلَ فِيهَا سِلاَحًا لِقِينَالِ ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَمْلِفَ رَجُلُ بَيدِرُ ( د ـ عن على ) \* ـ ز ـ المدينةُ حَرَامٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطُمُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدُثُ فِيهَا حَدَثْ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمُنْهُ ۚ اللَّهِ وَالْلَاثِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمِينَ لاَ يَفْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدَالاً (حم ق \_ عن أنس ) \* المَدينَةُ حرَمْ آمَرِنُ (أبو عوانة عن سهل ابن حنيف) \* المَدِينَةُ خَيْرُ مِنْ مَكَّةً (طب قط ـ في الأفراد عن رافع بن

خديج) \* المَدينَةُ تُنبَّةُ ٱلْإِسْلاَم ، وَدَارُ ٱلْإِيمَـانِ، وَأَرْضُ ٱلْمِجْرَةِ ، وَمُعَبَوَّأُ آلَمَلَالَ وَٱلْحَرَامِ (طس ـ ءن أبي هريرة ) \* الْمِرَاءِ في الْقُرُ آنِ كُفُرْ (دك عن أبي هريرة ) \* المَرْدُ في صَلاَةٍ مَا ٱنْتَظَرَهَا (عبد بن حميد عن جابر ) \* المَرْ وَكَثِيرِ مُ أَخِيهِ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن سهل بن سعد) \* المَرْ و مَعَ مَنْ أَحَبُّ (حم ق ٣ ـ عن أنس ، ق عن ابن مسعود) \* الرَّ \* مَعَ مَنْ أَحَبُّ وَلَهُ مَا آ كُنَّسِ ( ت - عن أنس) \* - ز - الدِّ أَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَلْمًا لاَتُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَافِي بَطْنَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَ مَتَّى تَـكَفُلُ وَلَنَّهَا ، وَ إِنْ زَنَتْ بِهِ كُمْ رُ حَمْ حَتَّى تَضَعَ مَافِي بَطْنَهَا وَحَتَّى تَكَثُّلُ وَلَـ هَا ﴿ ه \_ عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ) \* \_ ز \_ المَرْ أَةُ تَحُهُ زُ ثَلَاثَةَ مَوَ اريثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطُهَا ، وَوَلَدَهَا ٱلَّذِي لَاَعَنَتْ عَلَيْهِ (حم ؛ ك ـ عن واثلة ) \* \_ ز\_ اللَّهُ أَةُ تَرَثُ منْ دَبَةِ زَوْحِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ مَرْثُ منْ دَيَتُهَا وَمَالَىٰ مَاكُمْ يَمْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًاكُمْ يَوتْ مِنْ ديته وَمَالِهِ شَيْثًا وَإِنْ قَمَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأَ وَرَثَ مِنْمَالِهِ وَلَمْ يَرثُ مِنْ ويَتِهِ (٥ - عن إن عمرو) \* المَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ آمَنتُشْرَفَهَا ٱلسَّيْطَانُ (ت \_ عن ابن مسعود) \* الرَّأَةُ لِآخِر أَزْوَاجِهَا (طب \_ عن أبي الدرداء ، خطءن عائشة ) \* المَرَّضُ سَوْطُ اللهِ في الأَرْض يؤدِّبُ بهِ عِبَادَهُ ( الخليلي في جزء من حديثه عن جرير البجلي ) \* للَّر يضُ تَحَاتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ ٱلشَّحِرَةِ ( طب ـ والضياء عن أسد بن كرز ) \* ـ ز ـ الْمَرْ دَلْفَةُ كُلُّماً مَوْقِفَ (ن - عن جابر) \* المِزْرُ كُلُّهُ حَرّ الْمَ أَبْيَضُهُ وَأُحْرُهُ وَأَسْوَدُهُ وَأَخْصَرُهُ

(طب\_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ المَسَأَلَةُ أَنْ رَفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ وَٱلاَّسْتِينْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبُم وَاحِدَةٍ ، وَٱلاَّبْهَالُ تَمُدُّ يَدَيْكَ جَبِيماً (د\_ ابن عباس) \* \_ ز\_ آلمَسَائِلُ كُدُوخُ يَكُدُرُ جِهَا ٱلرَّجُلُ وَجْهَهُ هَنَ شَاءَ أَ بَقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسَأَلَ آلِّ جُلُ ذَا سُلْطَان أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ( حَم د حب \_ عن سمرة ) \* المُسْتَمَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرُ انِ وَيَتَكَاذَبَانِ (حم خد \_ عن عياض بن حماد ) \* المُسْتَبَّان مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ ٱلمَظْافُمُ (حم م د ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ ٱلمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الْصَلَاةَ أَيَامَ أَقْرَاتُهَا ثُمَّ تَغْنَسِلُ وَتُصَلِّى وَٱلْوُضُوء عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ( ٤ ـ عن دينار) \* الْمُسْتَعَاضَةُ تَفْتَسِلُ مِنْ قُرْء إِلَى قُرْء (طس ـ عن ابن عمرو) \* السُّنَسَارُ مُو مَن مَن ( ٤ \_ عن أبي هريرة ، ت \_ عن أم سلمة ، ه \_ عن ابن مسعود ) \* المُسْتَشَارُ مُوْ تَمَنُ إِنْ شَاءَ أَشَارَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشِرُ ( طب ـ عن سمرة ) \* السُّتَشَارُ مُؤَ مَنْ فَإِذَا آسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بَمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ ( طس \_ عن على ) \* المَسْجِدُ ٱلَّذِي أُسِّسَ عَلَى الْتَقُّوى مَسْجِدِي هٰذَا (مت \_ عن أبي سعيد ، حم ك \_ عن أبي " \* السَّجِدُ بَيْثُ كُلِّ مُؤْمِنِ ل \_ عن سلمان ) \* النُّسُكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ (م ت \_ عن أبي سعيد ) \* الْسُلِيمُ أَخُو ٱلْمُثْلِمِ (د ـ عن سويد بن حنظلة ) \* ـ ز ـ الْسُنِيمُ أَخُر ٱلْسُلْمِ وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخيهِ بَيْعًا فيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (حم. ك \_ عن عقبة ابن عامر ) \* ـــزـــ الْسُلِمُ أَخُو الْسُلِيمِ لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخَذْلُهُ كُلُ ٱلْمُشْلِمِ عَلَى ٱلْمُشِيمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، الْتَقْوَى هَهُمُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَلْب يَحَسُبِ آمْرِيءَ مِنَ الْنُمَّرُّ أَنْ يَعَقْرِ أَخَاهُ ٱلْمُنْلِمَ (ت \_ عن أبي هريرة ) \*

ـ ز\_ النُّسْلِمُ أَخُو الْسَلِمِ لاَ يَظْلِيهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فَي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي مَاجَنِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمِ كُونَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُونَةً مَنْ كُرِب يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَرَ مُسْلِياً سَنَرَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( حم ق ٣ \_ عن ان عمر ) \* \_ ز \_ النُّسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِرِ يَسَعُهُمَا الَىٰ ۗ وَالشُّحَّرُ وَيَتَعَاوَنَان عَلَى الْفَتَّانِ ( د \_ عن صفية وَدُحَيْبَةَ أَنقَى عُلَيْبَةَ ) \* \_ز\_ السُّيلُ إِذَا سُئلَ فِي الْقَدْرِ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ الله فَدَٰ لكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يُثَبِّتُ ٱللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِ فِي الحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ (حم ق ٤ \_ عن البراء) \* السُّلِمُ مِرْ آلُهُ السُّلِمِ فَإِذَا رَأَى بِهِ شَيْئًا فَلْمَأْخُذُهُ ( ابن منيم عن أبي هريرة ) \* الْسُبْلُ مَنْ سَيِّرَ السَّالْمُونَ مِنْ لِسَافِهِ وَيَكِيهِ (م - عن جابر) \* الْمُسْامُ مَنْ سَيِّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُومِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاتُهُمْ وَأَمْوَ الْهِمْ (حم ت ن ك حب عن أبي هريرة ، طب عن واثلة ) \* السليارُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلُمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ ﴿ خَ دَنَ – عن ابن عمرو) \* الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةُ لاَفَضْلَ لِأَحَدِيَكِي أُحَدِ إِلاَّ بالتَّقْوَى (طب-عنحبيب أبن خراش) \* ــ ز ــ الْمُسْاِنُونَ تَتَكَا فَأْ دِمَاوُهُمْ يَسْعَى بْدِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَلْاعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّمُسِلَّهُمْ عَلَى مُضْعَفِيمْ ، وَمُسْرعهم عَلَى فاعِدِهِمْ لأَيْقُتْلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرِ ، وَلاَ ذُوعَها بِي عَهادِهِ (د ٥ - عن ابن عمرو) \* \_ز\_ الْسُلمُونَ شُرَ كاه في ثَلَاثٍ: في المّاءِ وَالْكَالَامِ وَالنَّارِ وَأَثَمَنُهُ حَرَامٌ ( ٥ \_ عن ابن عباس) \* الْمُسْلِمُونَ شُرَكَا فِي ثَلَاثَةً ي: فِي الْكَلَا ۚ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (حم د \_ عن رجل) \* السليُونَ على شُرُوطِهِم (دك \_ عن أبي هريرة) \* السليُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم فِيا أُحِلَّ (طب - عن رافع بن خديم) \* السَّالِونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم

مَا وَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذٰلِكَ ( ك \_ عن أنس ، وعن عائشة ) \* الْشَّاءُونَ إِلَى لَلْسَاجِد فِي الظُّلَمُ أُولِيُّكَ الْحَوَّاصُونَ فِي رَحْمَةٍ لَلَّهِ تَعَالَى ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُعِيبَةُ تُبَيِّضُ وَجْهَ صَاحِبُهَا يَوْمَ نَدُوَّدُ الْوُجُوهُ ( طس - عن ابن عباس ) \* الْمَصَائُكُ وَالْأَمْرُ اصْ وَالْأَحْرُ الَّ فِي ٱلدُّنْيَا حَزَّ اللهِ ( ص حل \_ عن مسروق مرسلا) \* المَضْمَضَةُ وَالاُسْنَنْشَاقُ سُنَّةٌ ، وَالْا ذُنَّانِ مِنَ الرَّأْسِ (خط \_ عن ان عباس ) \* الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا كَيْسَ لَمَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ ( ن \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* الْعُتَدَى في الصَّدَّقَةُ كَانِيهِا (حم دت ه ـ عن أنس ) \* الْمُنْتَكِفُ يَكُمْ مُ الْجَنَازَةَ وَيَعُودُ اللَّهِ يضَ (٥ - عن أنس) \* الْمُعْتَكِفُ يَمْنَكُفُ ٱلذُّنُوبَ ، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الحَسَنَاتِ كُلُّهَا ( • هب \_ عن أبن عباس ) \* الْمَوْرُوفُ كَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَدْفَمُ مَصَارِعَ السُّوءِ (أبو الشيخ، عن ابن عمر) \* المَعْكُ طَرَفُ مِنَ الظُّلْمِ ( طب حل \_ والضياء عن حبشي بن جنادة ) \* الْفَنْبُونُ لاَ تَحْوُدٌ وَلاَ مَأْجُورٌ ( خط \_ عن على ، طب \_ عن الحسن ،ع \_ عن الحسين ) \* الْمَغْرِ بُ وتْرُ النَّهَارِ ، فَأُوْ رِ وَا صَلاَةَ ٱللَّهِ لِ (طب - عن ابن عمر ) \* الْقَامُ الْمَصْوُدُ الشَّفَاعَةُ ( حل ي \_ عن أبي هريرة ) \* الْقيمُ عَلَى الزُّنَا كَمَابِدِ وَثَنَ ( الحرائطي في مساوي الأخلاق، وابن عساكر عن أنس ) \* الأكانَبُ عَبنْ مَا بَقَي عَلَيْهُ مِنْ كِتا بَتِهِ دِرْهَمْ ۚ ( د هـق ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ الْمُكَانَّتُ يَعْمِقُ بَقَدْر مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنهُ ( ن ان عباس ) \* المُكَثِّرُ ونَ هُمْ الْأَسْفَاوُنَ يَوْمَ الْقَيامَةِ ( الطيالسي ، عن أبي ذر ) \* المَكر والحديمة في النَّار (هب \_ عن قيس بن سعد ) \* المُكر

وَالْخَلِيمَةُ وَالْخِيمَانَةُ فَى النَّارِ ﴿ دَ ـ فَى مُراسِيلِهِ عَنِ الْحَسَنِ مُرسَلًا ﴾ \* الْمُلْخُمَةُ الْكُنِرَى ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، وَخُرُوجُ اَلدَّجَّالَ في سَبْغَةِ أَشْهُرُ (حمد ت ه ك ـ عن معاذ ) \* الْمُلْك في قُرَ يْش ، وَالْقَضَاء في الْأَ نْصَارِ ، وَالْأَذَانُ في في الحبَشَةَ ، وَالْأَمَانَةُ في الْأَزْدِ ( حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* الْمَنَافِقُ لاَ يُصَلِّى الصُّحْلَى وَلاَ يَقْرَأُ: قُلْ يَا أَيُّمَا الْكَافِرُونَ (فر ـ عن عبد الله بن جراد) \* الْمُنَافِقُ يَمْدِكُ عَيمُنَيْهِ يَمْكِي كَايَشَاء (فر عن على ) \* الْمُنْعَلِ عَمَدْلَة الرَّاكِب (سمويه ، عن جابر) \* المُنتَعِلُ رَاكِبُ (ابن عساكر ، عن أنس) \* الْمِنْحَةُ مَرْ دُودَةُ ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقُّ (البزار ، عن أنس) \* \_ ز \_ الْمُنْفَىُ عَلَى الخَيْلِ في سَنبيلِ اللهِ كَبَاسِطِ يَدَيْهِ ۚ بِالصَّدَّقَةِ لاَ يَقْبُضُهَا (حمدك عن ابن الحنظلية) \* المُوتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم (حل هب-عن أنس ) \* المهديُّ رَجُلُ منْ وَلَدِي وَجْهُهُ كَالْكُوْكُ لِلَّرِّيِّ (الروياني، عن حدينة) \* اَلَهُدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِيمَةَ (ده ك ـ عن أم سلمة) \* الْهَدْيُّ مَنْ وَلَدَ الْعُبَّاسِ عَمِّي (قط في الأفراد ـ عن عَمَان ) \* الْمَدْيُّ منَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ لَللهُ فَي لَيْدَالَةِ (حم ٥ - عن على ) \* الْهَدِّيُّ مِنِّي أُخِلَى الْمَيْهَةِ ، أَقْنَىٰ الْأَنْفِ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِبْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُللَّتَ جَوْراً وَظُمًّا كَمْ لِكُ سَبْعَ سِنِينَ (دك\_عن أبى سعيد) \* ــزــ الْلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمُ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُمُ : اللَّهُمَّ أغْفُرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ أَرْحُمْهُ (حم د ن \_ عن أبى هويرة ) \* الْمَلائِكَةُ شُهَدَاء ٱللَّهِ فَى الدِّيءِ ، وَأَنتُمْ شُهَدَاءِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ( ن ــ عن أبي هريرة ) \* الْمِيزَانُ بِيَدِ الرُّحْمَٰ يَرْفَعُ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ أَقُوامًا آخَرِينَ (البزار ، عن نعيم بن همار)

\* لَلَيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيكُ ( حم طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* الَمَيْتُ يُمَثَّ في ثياهِ الْتِي تَجُوْتُ فِيهَا (د حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ اللَّيْتُ يُمَنَّ مُن ثِياهِ الْجَيَّ إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدَاهُ وَا كاسِباهُ وَانَاصِرَاهُ وَاجَمَلاَهُ وَشَحْوَ هَذَا يُمْتَثُمُ وَبَقَالُ: أَنْتَ كَذَٰلِكَ أَنْتَ كَذَٰلِكَ (حم ه \_ عن أبي موسى ) \* اللَّيْتُ يَمُذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِمَا نِبِيحَ عَلَيْهِ ( حم ق ن ه \_ عن عمر ) \* \_ ز \_ اللَّيْتُ يُمْفَّحُ عَلَيْهِ الْحَبْمِ مُ بِيْكَاءِ الحَيِّ ( الشيازي ، عن أبي بكر ) \* .

### حرف النون

- ز- أَرُ كُمْ هَاهِ الَّتِي أُوقِلُ بَنُو آدَمَ جُرُهُ مِنْ سَبَعْيِنَ جُرُءًا مِنْ فَارِ جَهِمْ أَنْ مَنْ سَبَعْيِنَ جُرُءًا مِنْ فَارِ جَهِمْ أَنْ عَلَيْهَ الْمَالَمَةُ الْمَالَمَةُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهَا فِيضَالَمَ وَسِتِّينَ جُرُءًا كُلُّهُمْ مِنْ مَا مِنْ فَارِ حَمْ مَن ت عن أَبِي هرية ) \* فَارَكُمُ هَا مِنْ مَنْ مَنْ فَارِ جَهَمْ لِكُلُّ جُرْءَ مِنْهَا حَرُهُمَا (ت عن أَبِي عَمُونُوا عَلَى عُزُاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكُمُ وَمَنَا عَلَيْهِ اللّهِ يَرْكُمُ وَمَنَا عَلَى عُرْاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكُمُ وَمَنَا عَلَى عُرْاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكُمُونَ مَنْهَا وَهُمَا اللّهُ مِرَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكُمُونَ أَيْ اللّهَ عَلَيْهُ أَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ مِلْكُولُكُمْ مَا أَكُلُ وَرُوزَاقَنَا، وَقَضْلُ وَرَقَ بِكُلُ فِي الْجَنَّةُ أَسْرُونَ يَا إِلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مَا مَاكُونَ يَا اللّهُ مِلْكُولُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا أَكُلُ مُورَاعِلُ فِي الْجَنَّةُ أَسَوْدُ ( هب ح عن ابن مسعود ) عن المُوا فَإِذَا آنْنَدَيْهُمْ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَمَا أَكُولُ هُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالنّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ (ع حب ـ عن أبى برزة ) \* ـ ز ـ نَحَرْثُ هَاهُمْنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْخُرْ ۚ فَأَنْحُرُوا فِي رَحَالِكُمْ ، وَوَقَنْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَنْتَ هَاهُنَا وَحَجْمٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (م د\_عن جابر) \* - ز - نَحْنُ آخِرُ الْاسَم ، وَأُوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ: أَيْنَ الْأَمَّةُ الْاسِّيَّةُ وَنَبِيتُهَا فَنَحْنُ الآخِرُونَ الْأُوَّلُونَ ( ٥ ــ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكُّ منْ إِنْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبُّ أَرِ بِي كَيْفَ تُحْدِي المَوْتَٰى . قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ بَلَى وَلٰكُمِنْ ليَطْمَئُنَّ قَلْمَى ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوَى إِلَى رُكُنْ شَكَرِيدٍ ، وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السِّيْخِنِ طُولَ مَا لَبَثَ يُوسُفُ لَأَجَبَتُ ٱلدَّاعِيَ ( حم ق ٥ - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ نَحْنُ أَحَقُ وَأُونَى بمُوسى منكمُ (حم ق ده - عن ابن عباس ) \* - ز - نَحْنُ الآخِرُ ونَ السَّا بَقُونَ يَوْمَ الْقَبَامَةِ بَيْكَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِيتَابَ مِنْ قَبْلِينَا ، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْلِهِمِ ، ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا لَللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَ الْيَهُودُ غَدًّا وَالنَّصَارَى بَعَدُ غَدِ ( حم ق ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ نَحْنُ بَنُو النَّصْر بن كِنالَةَ لاَ نَقْفُو أُمُّنَّا ، وَلاَ نُنْتَنِى مَنْ أَبِينَا ( حم ه \_ عن الأشعث بن قيس ) \* \_ ز\_ نَحْنُ أَزَلُونَ غَدًا بَخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرُ يُشْ عَلَى الْـكَفُوْ ( . ـ عن أسامة بن زيد ) \* ـ ز ـ نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْطُلِّبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَعَمْزَةُ وَعَلِي ۗ وَجَعْفُر ۗ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْمَهْدِئُ ﴿ • لَك - عن أَنس ﴾ \* ـــزـــ نَزَعَ رَجُلُ كَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَ غُصْنَ شَوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فَى شَجَرَةٍ مُقَطَّقَةٍ فَأَلْقَاهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ بِمَا فَأَدْخَهُ الجَنَّةَ ( دحب \_ عن أبي هو يرة ) \* نَزَلَ الْحَبَرُ الْأَسُوْدُ من اَلْجَنَّةِ وَهُوَ

أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبِنَ فَسَوَّدَتُهُ خَطَابًا نَبَى آدَمَ ( ت \_ عن ابن عباس ) زِ \_ زَلَ جِبْرِيلُ فَأَتَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ لَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ قالَ بَهٰذَا أُمِرْتَ (ق د ن . نَزَلَ مَلَكُ مِنَ اللَّهَاءِ فَكَذَّبَهُ مَا قَالَ لَكَ ، فَلَمَّا ٱنْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِينَ إِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ ( د ـ عن أبي هربرة ) \* \_ ز \_ نَزَلَ نَيْ مِنَ الْأَنْدِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةَ فَلَدَعْتُهُ كَمْـلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ ۚ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْنِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بَيْنَهَا ۖ فَأَحْرْقَ بِالنَّارِ ، فَأُوخَى آللهُ إِلَيْهِ نَهَلاَّ نَمْلَةٌ وَاحِدَةً ﴿ حَمْحُ دَنْ ـ عَنْ أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* ـ ز ـ نَزَلَتْ هَلْيِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ ثِبَا : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْطَّهِّرِّ بنَ ( تُ ـ عن أبى هريرة ) \* نَصْبرُ وَلاَ نُعَاقِبُ ( عم ـ عن أُبيّ ) \* نُصِرْتُ الصَّا ، وَأُهْلِكُتْ عَادُ اللَّهُورِ (حم ق ـ عن ابن عباس ) \* نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي (الشافعي ، عن محمد بن عمرو مرسلاً ) \* نَصْفُ مَا يُحْفَرُ لأُمَّتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ ﴿ طِبِ ـ عِنْ أَسَمَاء بِنَت عمس ) \* نَصَّرَ اللهُ أَمْرًا تَسَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا كَفَيْظَهُ حَتَّى يُبَلِّغُهُ غَيْرَهُ ، فَرُبّ حَامِل قِقْدٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْتُهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِل فِقْدٍ لَيْسَ فِقَيهِ ( ت \_ والضياء عن زَيد بن ثابت ) \* نَصَّرَ أَللهُ أَوْرًأُ سَمِمَ مِنَّا شَيْئًا فَمَلَّفَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبّ مُبِتَلَّمَ أُوعٰی منْ سَامِع ( حم ت حب ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ نَصَّرَ ٱللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّهَا عَنِّي فَرُبٌّ حَامِل فِقْهِ غَيْرُ فَقَيهِ ، وَرُبّ حَامِلِ قِنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْفَهُ مِنْهُ (حم هـ عن أنس) \* ـ ز ـ نَصَّرَ ٱللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَنِي فَوَعَاهاً وَحَفِظَهَاءُثُمَّ أَدَّاها إِلَىمَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَرُبَّحامل فَقْه غَيْرُ

قَتِيهِ ، وَرُبَّ عَامِلِ فِقْدٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْفُهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لاَ يَبْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ آمْرِي مُسْلِم: إخْلَاصُ الْعَمَلَ لِلهِ ، وَالنَّصْحُ لِأُمَّةِ الْسُلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهمْ ، فَإِنَّ دَعُوبَهُمْ تَحُوطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ (حمه ه ك - عن جبير بن مطعم ، د ه- عن زيد بن ثابت ، ت ه \_ عن ابن مسعود ) \* نُطْفَةُ الرَّجُل بَيْضَاء عَليظَةُ ، وَنُولْنَهُ الْمَرْأَةِ صَفْرًا ورَقيقَةٌ ۖ فَأَيُّهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتُهَا فَالسَّبَهُ لَهُ ، وَإِن أَحْنَمَا جَمِيعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنهُ ﴿ أَبُو الشَّيخِ ، في العظمة عن ابن عباس ) \* نَظَرُ الرَّجُل إِلَى أَخِيهِ عَلَى شَوْقِ خَيْرٌ مَنَ آعْنَكَافِ سَنَةٍ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا ( الحكيم \* نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَعْنِقَ وَلَا الزَّانَا (حم هُ ك \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ ( حم م ٤ \_ عن جابر ، م ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الْحَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْهِيَاءِ قَبْلِي وَكُمْ يَقَفُرُ بَيْتُ فِيهِ خَلٌّ ( ٥ ـ عن أم سعد ) \* نِعْمَ الْبِيْرُ بِين عَرْسِ هِيَ مِنْ عُيُونِ الْجِنَّةِ ، وَمَاوَّهَا أَطْبِيبُ الْبِياهِ ( ابن سعد ، عن عمر بن الحكم موسلاً ) \* زِيْمَ الجُهَادُ الحَجُّ (خـ عن عائشة ) \* - ز -نِيْمَ الحَىُّ الْأَزْدُ ، وَالْأَشْعَرِ بُونَ لاَ يَفِرُونَ فى الْقِتَالِ ، وَلاَ يَفِيُّونَ، هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ ( حم ت ك \_ عن أبي عامر الأشعريُّ ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ تُحَمُّرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ آبْنُ حُسَيْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَايِتُ بَنُ قَيْسٍ بْنِ سَمَّاسٍ ، نِعْم الرَّجُلُ مُعَادُ آنُ جَبَل ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُفَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ سُهَبَلُ آبنُ بَيْضاً ۚ ﴿ يَخِ تَ كُ \_ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ ز \_ نِعْمَ الرَّجُلُ خُلَيْمْ الأَسدَىُ لَوْلاَ طُولُ مُجِّيتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَادِهِ ( حم تخ د - عن سهل بن الحنظلية )

ـ ز ـ يغمُ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلُ ( حم ق ـ عن ة) \* نعْمَ السَّحُورُ التَّمْزُ ( حل عن جابر ) \* \_ ز \_ نعْمَ السُّورَ تَأَن كُمَا يُمْرَآن في الرَّكُمْتَينْ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (حب هب \_ عن عائشة ) \* نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ (طب \_ عن الحسين ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الصَّدَّقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفْيُّ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِيَّةُ مِنْحَةً يَقْدُو بِإِنَاءٍ ، وَيَرُوحُ بِإِنَاءَ ( مالك خ \_ عن أبى هريرة ) \* نِعْمَ الْعَبْدُ الحَيَّامُ يَدْهَبُ بِالدَّم ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ ، وَيَجْلُوعَنَ الْبَصَر ( ت ه ك ـ عن ابن عباس) \* نِعْمَ العَطِيَّةُ كَالِهَ حُقَّ تَسْمَعُهُا ، ثُمَّ تَحْمُلُهَا إِلَى أَخ لَكَ مُسْلِمٍ فَتَعَلَّمُهَا إِنَّاهُ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّين قُوتُ سَنَةً ( فر \_ عن معاوية بن حيدة ) \* نِعْمَ الْبِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقَّه ( حم ـ عن سعد ) \* نِعْمَ نَجْفَةُ الْمُؤْمِنِ النَّمْرُ ( خط ـ عن فاطمة ) \* نِعْمَ سيلاحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ ۗ وَٱلدُّعَاءِ (فر عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ نِيْمَ عَبْدُ ٱللَّهِ خَالِدُ آبْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ آللهِ (حم ت ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ـ نِعِمًّا اِلْمَالُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبَهِ وَيَنْصَحَ لِسَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ (ق ت ـ عن أبي هريرة ) \* يَعْمَتُ الْا شَحِيةُ الْجَلَاعُ مِنَ الضَّأْنِ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* فِعْمَنَانَ مَفْبُونٌ فِيهِمَا كَيْيِرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ (خ ت ه ـ عن ابن عباس ) \* فَسُ المُوْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ( حم ت ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* فَقَقَةُ الرَّجل عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ (خ ت \_ عن ابن مسعود ) \* تَنِي بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ ٱللَّهَ عَلَيْهِمْ (م ـ عنحذيفة) \* نَوْمُ الصَّائَمِ عِبَادَةٌ وَصَمَتُهُ تَسْبِيحٌ ، وَعَمَٰهُ مُضَاعَفُ ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ ( هب

\_ عن عبدالله بن أبي أوفى ) \* نَوْمُ عَلَى عِلْمِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَةٍ عَلَى جَهْلُ ( حل \_ عن سلمان ) \* نَوِّرُوا بِالْفَعْر فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَخْر (سمويه طب ـ عن رافع آبن حديم ) \* نَوِّرُوا مَنَازِ لَكُمْ ۚ بِالصَّلَاةِ وَقَرَاءَةِ الْقُرْ آنَ ( هب ـ عن أنس ) \* نَهْ َ ان مِنَ الْجِنَّةِ : النِّيلُ وَالْفُرَّاتُ ( الشيرازي ، عن أبي هريرة ) \* نُهيتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْ يَانًا (طب ـ عن العباس) \* نُهيتُ عَن التَّعْرِّي ( الطيالسي ، عن ابن عباس ) \* نهُيتُ عَن الْمُعَلِّينَ (طب \_ عن أنس) \* \_ز\_ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظرُوفَ لاَ تَحِلُّ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ سُكِرٍ حَرَامٌ (م - عن بريدة) \* -ز- نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إلا في سِقًاء فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُشْكِرًا ( م ـ عن بريدة ) \_ ز \_ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ وَأَنَا آمُرُكُم بِن ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُهُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِي زَيَارَتُهَا تَذْ كِرَةً ، وَنَهَيْثُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الْأَدْمِ فَأَشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ، وَنَهَيْثُكُمْ عَنْ كُومِ الْاضَاحِي أَنْ تَأْ كُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثِ فَكُلُوا وَأَسْتَمْتُوا بِمَا فِي أَسْفَارِكُ ( د ـ عن بريدة ) \* نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيَارَةِ الْقُبُور فَرُورُوهَا فَإِنَّ لَـكُمْ فِيهَا عِبْرَةٌ (طب \_ عن أم سلة ) \* نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيَارَةِ النُّهُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ كُمُ المَوْتَ ( لئــ عن أنس ) \* نُهيناً عَنِ الْحَكَلَامِ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ بِالنُّورَآنِ وَٱلدَّكُو (طب ـ عن ابن مسعود ) \* نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ تَمَلِهِ (هب ـ عن أنس) \* نيَّةُ المؤمِنِ خَيْرٌ منْ عَمَلِهِ ، وَعَمَلُ الْمَنَافِقِ خَيْرٌ مَنْ نِينَّتِهِ وَكُلُّ يَمْمُلُ عَلَى نِينَّهِ ، ۚ فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمَنُ عَمَلاً نَارَ في قَلْبِهِ نُورْ ( طب \_ عن سهل بن سعد ) \*

## فصل \* في المحلى بائل من هذا الحرف

النَّائْحَةُ إِذَا كُمْ تَنُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ من قَطِرَ انِ ، وَدِرْغُ مِنْ جَرَبِ ( حم م \_ عن أبى مالك الأشعرى ) الطَّاهِرُ كالصَّائْمِ الْقَائْمِ ( الحكيم ، عن عمرو بن حريث ) \* النَّاجِشُ آ کُلُ رِبًّا مَلْعُونٌ ﴿ طَبِ \_ عن عبدالله آبن أبي أوفى ﴾ النَّارُ جُبَارٌ " ( د ہ ـ عن أبى هريرة ) \* النَّارُ عَدُونٌ فَأَحْذَرُوهَا ( حم ـ عن ابن عمر ) النَّاسُ تَبَعَ لِفُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (حم م - عن جابر ) \* النَّاسُ تَبَعَ ﴿ لَكُمْ ۚ يَا أَهُلَ اللَّذِينَةِ فِي الْعِلْمِ ( ابن عساكر ، عن أبي سعيد ) \* النَّاسُ النَّاسُ رَجُلانِ:عَالِمْ وَمُتَعَلِّمْ، وَلا خَيْرَ فِيا سِوَاهُمَا (طب - عن ابن مسعود) \_ ز \_ النَّاسُ مَعَادِنُ خيارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا النَّاسُ تَبَعَ ۗ لِقُرَيْشِ فِي هَٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُم ۚ تَبَعَ ۗ لِمُسْلِمِيم ۚ ، وَكَافِرُهُم ۚ تَبَعَ لِـكَافِرِ هِيمْ تَجَدُّونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةٌ لَهٰذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَمَ فِيهِ (ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنَ النَّاسُ وَالْفَضَّة خِيَارُهُمْ ۚ فِي الْجَاهِلَيَّةِ خِيَارُهُمْ ۚ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقَهُوا ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ َ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ٱثْنَافَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا آخَتْلَفَ ( م ـ عن أبى هريرة ) \* النَّاسُ مَعَادِنُ ، وَالْهِرْ قُ دَسَّاسٌ ، وَأَدَبُ السُّوءِ كَهِرْ قُ السُّوءِ ﴿ هب ـــ ابن عباس) \* النَّاسُ وَلَدُ آدَمَ ، وَآدَهُ منْ ثُرَابِ ( ابن سعد ، عن أبي هريرة) \* النَّاكِحُ في قَوْمِهِ كَالْمُصَّبِّ في دَار هِ ( طب ــ عن طلحة ) \* النَّيُّ في الْجُنَّةِ

وَالشَّهِيدُ فِي الْخَنَّةِ ، وَالْوَلُودُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْوِئِيدُ فِي الْجُنَّةِ (حم د - عن رجل) \* النَّيُّ لاَ يُورَثُ (ع \_ عن حذيفة ) \* النَّبيُّونَ وَالْمُ سَلُونَ سَادَةُ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَالشُّهَدَا، قُوًّادُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَحَمَّلَةُ الْقُرْآنِ عُرَافِهِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ( حل – عن أبي هريرة ) \* النُّجُومُ أَمَانُ لِأَهْلِ السَّهَاءِ، وَأَهْلُ بَبْتِي أَمَانُ لِأَمَّتِي ﴿ ع ـ عَن سلة بن الأكوع ) \* النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلَّمَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَنَّى النَّاء مَا تُوعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَهُ لِإِضْعَابِ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَّى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصَّابِي أَمَّاةُ لأ مَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَعْمَابِي أَنَّى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (حم م - عن أبي موسى) \* \_ ز \_ النُّخَاعَةُ في الَسْجِدِ خَطِيئَةُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (حمق ـ عن أنس) \* النَّـْذَلُ وَالشَّجَرُ بَرَ كَهُ ۚ مَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى عَقِهِم ۚ بَعْدَهُمْ إِذَا كَانُوا لِلهِ شَا كِرِينَ (طب \_ عن الحسن بن على ) \* النَّدَّمُ تَوْ بَهُ ﴿ (حم نَخ ه لئ \_ عن ابن مسعود ك هب \_ عن أنس ) \* النَّدَّمُ تَوْبَةٌ ، وَالنَّائِبُ مِنَ ٱلدَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ( طب حل \_ عن أبي سميد الأنصاري ) \* \_ ز \_ النَّذْرُ نَذْرَان فَا كانَ مَنْ نَذُر فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَالِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذُر فِي مَعْصِيَةٍ اللهِ فَذَالِكَ السَّيْطَان وَلاَ وَفاء فيهِ ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَهِينَ ( ن - عن عمران أَن حصين ) \* النَّذُرُ يَمِنْ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ عَين ( طب - عن عقبة أَبِنَ عَامِرٍ ﴾ النَّصْرُ مَعَ الصَّابِرِ ، وَالْرَحُ مَعَ الْسَكُونِ : وَإِنَّ مَعَ الْشُسْرِ يُسْرًا (خط - عن أنس) \* النَّظَرُ إِلَى الْكَمْنِيَةِ عِبَادَةٌ (أبوالشيخ، عن عائشة ) \* النَّظَرُ إِلَى المَرْأَةِ الحَسْنَاءِ وَالْخُصْرَةِ يَزيدَان فِي الْبَصَرِ (حل - عن جابر ) \* النَّظُرُ إِلَى عبادَةُ (طب ك \_ عن أبن مسعود ، وعن عمران

آبن حصين ) \* النَّفَقَةُ في الحَجِّ كَالنَّفَقَةِ في سَبِيلِ آللهِ اللَّ اللَّهِ الْأَ النِياءَ فَارَخَيرَ وَالضّاء ، عن بريدة ) \* النَّفَقَةُ كَلُّهَا في سَبِيلِ آللهِ إلاَّ النِياءَ فَارَخَيرَ فيدٍ (ت - عن أنس) \* - ز - النّكاح مُنَّتِي ، فَنْ لَمْ يَعْمَلُ بِسُنْتِي فيهِ (ت - عن أنس) \* - ز - النّكاح مُنَّتِي ، فَنْ لَمْ يَعْمَلُ بِسُنْتِي فَلَيْ اللَّهِ مَنْ أَلَّا يَعْمَلُ اللَّهِ مَنْ أَلَّا يَعْمَلُ اللَّهِ مَنْ أَلَّا يَعْمَلُ اللَّهِ مَنْ أَلَّا يَعْمَلُ اللَّهِ مَنْ مَنْ أَلَّا يَعْمَلُ وَاللَّيْمِةُ ، وَالشَّيْمِةُ ، وَالسَّيْمِةُ ، وَالخَمِيةُ فِي النَّالِ لاَ يَجْتَمِينَ في صَدْرِ عان اللَّهِ مَنْ أَخُو اللَّوْنِ ، وَلاَ يَجْوَنُ أَهُلُ الْجُنَّةِ وَلَا اللَّهِ مَنْ أَخُو اللَّوْنِ ، وَلاَ يَجْوَنُ أَهُلُ الْجُنَّةِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَخُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّيْفِ مَنْ اللَّهِ مِنْ النَّيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### باب المناهي

يَعْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلَقَ اللَّهِ أَةُ رَأْتُهَا ( ت ن - عن على ) \* لَهْلَى أَنْ يُسَافَعَ لَمْ أَنْ يُسَافَعَ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُسَافَعَ اللَّهُ مِنْ ، أَوْ يُسَكِّنُوا ، أَوْ يُرَخِّبَ بِهِمْ ( حل - عن جابر ) \* نَعْلَى أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَامُ ( ق د ن ه - عن أنس ) \* نَعْلَى أَنْ تُعَلَمُ السَّبِيْلُ فَى السَّفَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُعَلَمُ السَّبِيْلُ فَى السَّفِّ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُعَلَمُ السَّبِيْلُ فَى السَّفِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُعَلَمُ السَّبِيلُ فَى السَّفِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُعَلَمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُسَكِّمَ سَكِمً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْبَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسِ (حم ده ك ـ عن عبد الله الزني ) نَهٰى أَنْ تُكَلِّرَ النِّسَالَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ( طب - عن عمرو ) \* نَهٰى أَنْ ثُمُلْقً النَّوَاةُ عَلَى الطَّبَقِ الَّذِي يُو ۚ كَلُ مِنهُ الرُّطَبُ أَو النَّمْرُ ( الشيرازى ، عن على ) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ بِأَبُوابِ الْسَاجِدِ ( د \_ فى مواسيله عن مكحول مرسلا) \* نَهْى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ ( د ك \_ عن عبد الله بن سرجس ) نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي (طس ـ عن جابر) \* نَهْى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّا كِدِ (من ه \_ عن جابر) \* نَهٰي أَنْ يُبَالَ في قِبْلَةِ السَّجدِ ( د \_ في مواسيله عن أبي مجار مرسلاً ) \* هَلَي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمَّةً (ت-عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهِي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَأْمًا ( ٥ \_ عن جابر ) \* نَهْمي أَنْ يَنَبَاهَى النَّاسُ في المَساَجِدِ (حب ـ عن أنس) \* نَهْىأَنْ تُنْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ ( ه \_ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُنتَّخَذَ شَىٰ؛ فِيهِ الرُّوحُ غَرَّضاً ( حم ت ن \_ عن ابن عباس ) \* نَهِي أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُمْورَةٍ ، وَنَهْى أَنْ يَتَغَلَّى عَلَى ضَفَّةً نَهُو جَار (عد ـ عن ابن عمر ) \* نَهْى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ( ق٣ ــ عن أنس) \* نَهَى أَنْ يُتَمَّاطَى السَّيْفُ مَسْأُولًا (حم د ت كـــ عن جابر ) \* نَهَى أَنْ يَتَمَطَّى الرَّجُلُ فى الطَّلَاةِ ، أَوْ عِنْدَ النِّسَاءِ إِلاَّ عِنْدَ آمْرَ أَتِهِ ، أَوْ جَوَارِيهِ ( قط .. في الإِفراد عن أبي هريرة ) \* نَهٰى أَنْ يُنْنَفَّسَ فِي الْإِنَّاءِ أَوْ يُنفَّخَ فِيهِ (حمدته - عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يَجَالِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا ﴿ هَقَ ـ عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ \* نَهٰى أَنْ يَجِبْلُسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَقالَ إِنَّهَا

صَلَاةُ الْبَهُودِ (كُ هَق ـ عن ابن عمر ) \* نَهْى أَنْ يُجْالَسَ بِينَ الضَّحَّ وَالظَّلِّ وَقَالَ تَجْلِينُ الشَّيْطَانِ ( حم \_ عن رجل ) \* نَهْى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُ بَيْنَ آشمه وَكُنْيَتِهِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* نَهْلِي أَنْ يُخْمَلِي أَحَدُ مَنْ وَلَدِ آدَمَ (طب \_ عن ابن مسعود) \* نَهٰى أَنْ يُدْخَلَ اللَّهُ إِلاَّ يَمْذُرَ ( ك \_ عن حام ) \* نَهِي أَنْ يُسَافَرَ اللُّهُ آنِ إِلَى أَرْضِ الْمُدُوِّ ( ق د ه ـ عن ابن عمر ) \* نَهْلِي أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْقَبْلَدَيْن بِبَوْل أَوْ غَالِطٍ (حمده ـ عن معقل الأسدى) \* نَهْى أَنْ يَسْتَنْجَى أَحَدُ بَعَظْم ، أَوْ رَوْثَةً ، أَوْ مُحَمَة ِ ( د قط هق ـ عن ان مسعود) \* نَهٰي أَنْ يُسْتَنْجِي بِبَعْرَةٍ ، أَوْ عَظْم (حم م د - عن جابر) \* نَهَلَى أَنْ يَسْتَوْ فَرَ الرَّجُلُ فِي صَلاَّتِهِ ( ك \_ عن سمرة ) \* نَهُلَى أَنْ يُسَمَّى أَرْبِيَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَيَسَاراً وَنَافِعاً وَرَ بَاتَّما (ده عن سمرة) \* نَهٰى أَنْ يُسَمِّى الرَّ يُحِلُ حَرَّبًا ، أَوْ وَلِيدًا ، أَوْ مُرَّةً ، أَو الحَكَمَ ، أَوْ أَبَا الحَكَمِ ، أَوْ أَفْلَحَ أَوْ نَجِبِعاً ، أَوْ يَسَاراً (طب \_ عن ابن مسعود ) \* نَهْدِي أَنْ يُسَمَّ كَلْماً أَوْ كُلَيْبًا ( طب ـ عن بريدة ) \* نَهٰي أَنْ يُشَارَ إِلَى الْطَر ( هق ـ عن ان عباس) \* نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائمًا (م دت \_ عن أنس) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي لِحَافِ لاَ يَتَوَشَّحُ بهِ ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي سَرَاويلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٍ ( د ك ـ عن بريدة ) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْنُوصُ ( طب \_ عن أم سلمة ) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنُ ( ٥ \_ عِن أَبِي أَمامة ) \* نَهِي أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائُم (ه ـ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَائُرْ بَيْنَ الْقُبُورِ ( طس \_ عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ

يُضَحَّى بَضْبًا ِ الْأَذُنِ وَالْقَرَانِ (حم ٤ ك ـ عن على ۖ) \* نَهٰى أَنْ يُضَحَّى لَيْلاً (طب \_ عن ابن عباس ) \* نهى أَنْ يَضَمَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاخْرَى وَهُوَ مُسْتَلَقِي عَلَى ظَهْرِهِ ( حم \_ عن أبي سعيد ) \* نَهٰي أَنْ يَطُورُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ( ق \_ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يُعْجَمَ النَّوَى طَبْخًا ( د \_ عن أم سلمة ) \* نَهَىٰ أَنْ يُمَنَّشَ التَّمْرُ عَمَّا فِيهِ ﴿ طَبِ \_ عن ابن عمر ﴾ \* نَهَىٰ أَنْ يُمْرُكَ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ ( حم – عن أبى هريرة ) \* نَهَاى أَنْ يُقَال اِلْمُسْلِمِ صَرُورَةٌ (هن ـ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَعْلَدِهِ وَيَجْلِسَ فيهِ آخَرُ ( خ \_ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُقَامَ عَن الطَّمَامِ حَتَّى يَرْفَعَ ( . \_ عن عائشة ) \* مَهٰي أَنْ يَقْتَلَ شَيْء مِنَ ٱلدَّوَاتِّ صَبْراً ( حم م ٥ - عن جابر ) \* نَهٰي أَنْ يُقَدُّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْن ( دك ـ عن سمرة ) \* نَهٰي أَنْ يَقُوْ نَ بَهُنَ الْحَجِّ وَالْقُمُورَة ( د \_ عن معاوية ) \* نَهَى أَنْ يَقْفُدُ الرَّجُلُ بَيْنَ الطِّلِّ وَالشُّوسِ (ك \_ عن أبي هريرة ، ه \_ عن بريدة ) \* نَهٰي أَنْ يُعْمُدُ كَلِّي الْقَرْرِ ، وَأَنْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ( حم م دن \_ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَّهُومَ الإِمَامُ فَوْفَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ ﴿ ( د ك \_ عن حذيفة ) \* نَهٰى أَنْ يُكْتُبَ عَلَى الْقَرْ شَيْء ( ه ك - عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذَّنَّا ( هق - عن جابر ) \* نَهٰي أَنْ يَمُسُّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ ، وَأَنْ يَشْيَى فَ شَلْ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الشَّيَّاء ، وَأَنْ يَحْتَى فَي ثَوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء ( ن -عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بْتَوْبِ مَنْ كُمْ يَكُسُهُ ( حم د \_ عن أبي بكرة ) \* نَهٰي أَنْ يَمْشِي َالرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنُ لِمُؤْمُمَ ( ك - عن

أنس) \* نَهَى أَنْ يَمْفَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْرَا أَنَيْ (دك - عن ابن عمر) \* نَهْى أَنْ يَمْشِيَى الرَّجُلُ في نَعْل وَاحِدَاةٍ ، أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ ( حم \_ عن أبي سعيد ) \* نَهَىٰ أَنْ مُنْمَعَ نَفُهُ الْبِيلِّ (حم ـ عن عائشة ) \* نَهَىٰ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ بِمَعْجُورِ عَلَيْهِ (ت - عن جابر) \* نَهْ أَنْ يَنْتَعَلَ الرَّ جُلُ وَهُوَ قَائْمُ ( ت \_ والضياء عن أنس ) \* نَهَىٰ أَنْ يُنفُخَ فِي الشَّرَابِ ، وَأَنْ يُشْرِبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ أُذُنِهِ ( طب \_ عن سهل بن سعد ) \* نَهٰى أَنْ يُنْفَحَ ف الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالتَّدْرَةِ ( طب - عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِر الْفَاسِقِينَ (طب هب ـ عن عمران) \* نَهَى عَن أَخْتِنا سِ الْأَسْقِيَةِ (حم ق دت ه \_ عن أبي سعيد ) \* نَهٰي عَنِ أَسْنَيْتُ اللَّهُ جِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أُجْرُهُ (حم - عن أبي سعيد) \* مَهٰي عَنْ أَكُلُ الْبَصَلُ (طب - عن أبي الدرداء) \* نَهْي عَنْ أَكُلُ الْبُصَل وَالْكُرَّاتُ وَالثُّومِ ( الطيالسي ، عن أبي سعيد ) \* تَهَى عَنْ أَكُلُ النُّومِ ( خ - عن ابن عمر ) \* تَهَى عَنْ أَكُلُ الْمِلَّالَةِ وَأَلْمَا مَمَ ( دت ه لئه \_ عن ابن عمر ) \* مَهٰي عَنْ أَكُلُ الرَّسَمَةِ ( عد هق -عن ابن عباس) \* نَهٰى عَنْ أَكُلِ الضُّبِّ ( ابن عساكر ، عن عائشة ، د ــ عن عبد الرحمن بن شبل ) \* نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ الطَّمَامِ الْحَارُّ حَتَّى 'يُمْكِنَ (هب \_ عن صهيب ) \* بَهٰي عَنْ أَكُلِ الْمُجَنَّةَ وَهِيَ الَّتِي تُصَبَّرُ بِالنَّبْلُ ( ت ـ عن أبي الدرداء ) \* نَهِلَى عَنْ أَكُلِ الْمِرَّةِ ، وَعَنْ أَكُلِ ثَمَنْ إِلَى ثَمَنْ إِلَى ثَمَنْ إ عن جابر ) \* نَهٰى عَنْ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ( ق ٤ – عن أَبِي ثُمَلِيةً ﴾ \* نَهٰى عَنْ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ أَكُلُ ذِي

مخلب

مُخْلَب مِنَ ٱلطَّيْرِ (حم مدن \_ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ أَ كُل لُخُوم أَلْحُمُو ۚ ٱلْأَهْلَيَّةِ ۚ (ق ـ عن البراء ، وعن جابر ، وعن على ، وعن ابن عمر ، وعن أبي ثعلبة ) \* نَهَى عَنْ أَ كُل لِخُوم آخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ دِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ (ده ـ عن خالد بن الوليد) \* نَهَى عَن ٱلْاُخْتِصَارِ فَى الْصَّلاَةِ (حم د ت \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَن ٱلْإِخْصَاءِ ( ابن عساكر \_ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنَ أَلْأُغْلُوطَاتِ (حم د ـ عن معاوية) \* نَهَى عَن ٱلْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ٱلرَّجُلُ أَخَاهُ (حم ق د \_ عن ابن عمر) ﴿ نَهَى عَن ٱلْإِقْعَاءِ في الصَّارَةِ (ك هق ـ عن سمرة) \* نَهَى عَن ٱلْإِقْمَاءِ وَالْتَوَرُّكِ فِي الْصَّلاة (حم هق \_ عن أنس ) \* نَهَى عَنَ ٱلْأَكُلُ وَٱلشُّرْبِ فِي إِنَّاءِ ٱلذَّهَّبِ وَالْفِضَّةِ (ن ـ عن أنس) \* نَهَى عَن الْتَبْتَلِ (حم ق د ـ عن سعد ، حم ت ن ه عن سمرة ) \* نَهَى عَن الْتَبَقُّر فَى المَـال وَٱلْأَهْل (حمــ عن ابن مسعود ) \* نَهَى عَنِ الْتَنَّدُرِيشَ بَبْنَ الْبَهَائِمُ (دت\_عن ابن عباسُ) \* نَهَى عَنِ النَّيْفُّةُم بِالنَّاهَبِ (ت ـ عن عمران بن حصين) \* نَهَى عَن الْتَرَّجُّلِ إِلاَّ غِبًّا (حم ٣ عن عبدالله بن مغفل ) \* نَهَى عَن التَّكَلُّفِ الضَّيْفِ (ك ـ عن سلمان ) \* نَهَى عَن أَلْجِدَادِ بِاللَّيْلِ وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ ( هق \_ عن الحسين ) \* نَهَى عَن الْجُدَال فِي الْقُرْ آنِ ( السجزي عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَاتُدَةٍ نُشَّتُ عَلَيْهَا ٱلْحَدْ وَأَنْ مَا كُلَ ٱلرَّجُلُ وَهُوَ مُنْسَطِح عَلَى بَطْنِهِ (د ه ك ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنِ ٱلجُمَّةِ لِلْحُرَّةِ وَالْمَقْصَةِ لِلْأُمَةِ (طب ـ عن ان عمرو) \* نَهَى عَنِ ٱلجَلاَّلَةِ أَنْ يُو كَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (دك\_

عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنِ ٱلْحَبُورَةِ يَوْمَ ٱلْجُمُنةِ وَٱلْإِمَامُ يَعْطُبُ ( حردت ك عن مماذ بن أنس ) \* نَهَى عَن ٱلْمُـكُرَّةِ بِالْبَلَدِ، وَعَن الشَّلْقَى، وَعَن السَّوْم قَبْلَ مُلُوعٍ لِلسَّمْسِ، وَعَنْ ذَجْحِ قَتِيٌّ الْفَهَمِ ( هب - عن على ) \* فَهَى عَنِ آلَمَذُفِ ( حم ق ده ـ عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهَى عَنِ ٱلدَّوَاءِ ٱلْخَبِيثِ (ح د ت ه ك ـ عن أبي هربرة ) \* نَهَى عَن آلةً بِمَاجٍ وَأَلْمَرِيرِ وَٱلْإِسْةَشْرَق ( ٥ - عن البراء ) \* نَهَى عَن الدُّ بيحة أَنْ نُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ (طب هن عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ اَلزُّقَ وَالنَّائُم ۚ وَالنَّوْلَةِ (ك ـ عن ابن مسعود ) نَهَى عَنِ آلَوٌ كُوبِ عَلَى جُلُودِ ٱلنَّمَّارِ ( د ن \_ عن معاوية ) \* نَهَى عَنَ ٱلزُّور (ن ـ عن معاوية ) \* نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الْصَّـارَةِ وَأَنْ يُفَطِّى َ الرَّجُلُ فَأَهُ (حم ٤ ك ـ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنَ السُّوَّاكِ بَسُو ِ الرَّيْعَانِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ ٱلجُذَامِ (الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلا) \* نَهَى عَن السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْس، وَعَنْ ذَنْجِ ذَوَاتِ الدَّرِّ ( ٥ ك – عن على ) \* نَهَى عَنِ النَّمْرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمُسْجِدِ ، وَأَنْ ثُنْشُدَ فِيهِ ضَالَةٌ ، وَأَنْ يُنْشَرَ فِيهِ شِيرْ"، وَنَهَى عَنْ النِّحَلْقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ ٱلجُمُّةَ ِ (ح ٤ ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَن الشَّرْبِ في آنيةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَنَهَى عَنْ لُسْ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَنَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ أَنْ يُرْ كَبَ عَلَيْهَا ، وَنَهَى عَن الْمُتُّعَةِ ، وَنَهَى عَنْ تَشْييد الْمِنَاءِ (طب ـ عن معاوبة ) \* نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائُمًا وَٱلْأَ كُل قَائُمًا (الضياء عن أنس) \* نَهَى عَنِ النَّمْرُبِ مِنْ ثُلُمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنفُخُ ف الْنُشَرَابِ ( حم د ك \_ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنْ الْشُرْبِ مِنْ فِي السُّقَاءِ ( د

ن ہ \_ ءن ابن عباس ) \* نَهَى عَن النَّشُرْبِ مِنْ فِى الْــْقَاءِ ، وَعَنْ رُ كُوب اَلْجَلَالَةِ وَالْمُجَثِّمَةِ (حر ٣ ك \_ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَن السُّفَار (حرق ٤ عن ابن عمر) \* نَهَى عَن الشُّهْرَ تَيْنِ : رقَّةِ الشِّيَابِ ، وَغِلْظِهَا ، وَلينها ، وَخُشُو نَهَا ، وَطُولِكَ ، وَقِصَر هَا ، وَلَكِنْ سَدَ ادْ فِيا رَبْنَ ذَاكِ وَٱقْتِصَادُ (هب عن أبي هويرة وزيد بن ثابت ) \* نَهَى عَن الْصَرْفِ قَبْلُ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْن (البزار طب ـ عن أبي بكر) \* نَهَى عَن الْمُثَّاءِ وَٱلِاحْتِبَاءِ في نَوْب وَاحِدِ (د ـ عن جابر) \* نَهَى عَن الصُّورَةِ (ن ـ عن جابر) \* نَهَى عَن الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ( ق ن – عن عمر) \* نَهَى عَن الصَّلاَّةِ عَلَى الْقُبُور (حب ـ عن أنس) \* نَهَى عَن الْصَّلاَةِ فِي ٱلحَمَّامِ ، وَعَن الْسَّلاَمِ عَلَى بَادِي الْعَوْزَةِ ( عق ـ عن أنس ) \* كَهَى عَن الْصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِيلِ (خط ـ عن جابر ) \* نَهَى عَنِ الْصَّلَاةِ نِصْفَ النُّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الْشَّسْ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُنَةِ ﴿ الشَّافعِي عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* نَهَى عَن الْضَّجِكِ مِنَ الْضَّرْطَةِ ( طس - عن جابر ) \* نَهَى عَن الْطُّعَام أَلْحَارً حَقَّى يَبْرُدُ (هب \_ عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلا) \* كَهْمَى عن الْمَتِّ نَمَسًا وَاحدًا ، وَقَالَ ذَلِكَ شُرْبُ الشَّيْطَانِ ( هب \_ عن ابن شهاب مرسلا) \* نَهَى عَن الْعُمْرَةِ قَبْلَ آلحَجُّ (د\_عن رجل ) \* نَهَى عَن الْغِنَاءِ وَالْإِسْتِهَا عِلَى الْفِنَاءِ ، وَعَن الْفِيهَةِ وَالْإِسْتِاعِ إِلَى الْفِيهَةِ ، وَعَن الْنَّهِيمَةِ (طب \_ عن سعد الظفري ، ت الله عن عمران ) \* نَهَى عَنِ الْمُنْعَةِ (حم -

عن حار ، خ عن على ) \* نَهَى عَن الْمُشْلَةِ (ك - عن عمران ، طب عن ابن عمرو عن المغيرة ) \* نَهَى عَن الْمَجْر (هق ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَن المُعاقَلَة وَالمُعَاصَرَةِ وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنابَدَةِ وَالْزَابَنَةِ (خ - عن أنس) \* نَهَى عَن ٱلْمُعَا بَرَةِ (حم ـ عن زيد بن ثابت ) \* نَهَى عَنِ ٱلْمَرَانِي ( ٥ لـُ - عن ابن أبي أوفى ) \* نَهَى عَن الْزُرَابَنَةِ ( ق ن ه - عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن آلُهُ آ إِنَّا يَنَّهُ وَالْمُعَاقَلَة (ق \_ عن أبي سعيد) # نَهَى عن الْمُزَارَعَة (حم م - عن ثابت بن المضحاك ) \* نَهَى عَن الْمُزَايِدَةِ ( البزار عن سفيان بن وهب ) \* نَهَى عَنِ الْمُفَدِّمِ ( ه ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَن الْمُفَابَدَةِ ، وَعَن ٱلْمُدَمِّسَةِ (حم ق د ن ه ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَن ٱلْمُوَاقَعَةِ قَبْلُ الْأَلْاَعَبَةِ (خطـ عن حار ) \* نَهَى عَن المَيارِ ٱلحُمرُ وَالْقِسِّيِّ ( خ ت - عن البراء ) \* نَهَى عَن اللِّثيرَةِ ٱلْأَرْجُوانِ (ت \_ عن عمران ) \* بَهْنى عَن النَّجْش (ق ن ٥ -عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن الْمُنَدُّر (ق دن ه ـ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن الْبَغْي (حم ت ه ـ عن حديفة ) \* نَهَى عَن الْنَفْخ في السُّجُودِ وَعَن الْنَفْخ في النَّرَاب (طب \_ عن زيد بن ثابت ) \* نَهَى عَن النَّفْخ في الْفَّرَاب (ت \_ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَن الْنَقْخ في الطعَامِ وَالشَّرَابِ (حم \_ عن ابن عباس ) \* نَهْمَى عَن النَّوْح ، وَالْشَعْر ، وَالْتَصَّاوِير ، وَجُالُودِ الْسَّبَاع ، وَالْتَّبَرُّج ، وَالْعِنَاءِ ، وَالدُّهَب ، وَالْخَرِّ ، وَالْحَرِير (حم ــ عن معادية ) \* نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلُ الْفِشَاءِ ، وَعَنِ أَلَمْدِيثِ بَعْدَهَا (طب \_ عنابن عباس) \* نَهَى ءَنِ النَّيْاَحَةِ (د\_ءن أم عطية) \* نَهَى عَن النَّهْيٰ وَالْمُشْلَةِ (حرخ

عن عبد الله بن زيد ) \* نَهَى عَن ٱلنَّهْبَةِ وَٱلْخَليسَةِ (حم ـ عن زبد بن خالد) \* نَهَى عَن أَلْوَحْدَةِ أَنْ يَبيتَ ٱلرَّجُلُ وَحْدَهُ ( حم ـ عن ابن عمر ) نَهَى ءَنِ ٱلْوَسْمِ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْضَرْبِ فِي ٱلْوَجْهِ (حم من - عن جابر) \* نَهَى عَنِ ٱلْوَتْثُمِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنِ ٱلْوصَالَ (ق ـ عن ابن عمر ، وعن أبي هريرة ، وعن عائشة ) \* نَهَى عَن بَيْمِ ٱلشَّمَار حَتَّى تَنْجُو مِنَ الْمَاهَةِ (طب\_عن زيد بن ثابت) \* نَهْى عَنْ بَيْعٍ الْنَمُّرَ بِالتَّمْوِ ( ق د \_ عن سهل بن خيشة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ الْشَرَ بِالتَّمْرُ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْم الْمِيْنَ إِلزَّ بِيبِ كَيْلاً ، وَعَنْ بَيْعِ آلزَّرْعِ إِلْمُنْطَةِ كَيْلاً (د ـ عن ابن عمر ) نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْنُمَّارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ (حم ـ عن عائشة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرَ حَتَّى يَطِيبَ (حم ق - عن جابر ) \* نَهَى عَنْ بَيْع الْشَرَةِ حَتَّى يَبدُوُ صَلاّحُها ، وَعَن اللَّيْخُلِ حَتَّى تَزْهُوَ (خ - عن أنس) \* نَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعُ الْغَرَرِ (م ٤ - عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيئَةً (حم ٤ \_ والضياء عن سمرة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ أَلَدُّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنَا (حم ق ن ـ عن البراء ، وزيد بن أرقم ) \* بَهَى عَنْ بَيْعِ النَّسَّلاَحِ لَى الْفَيْنَةَ (طب هن - عن عمران) \* بَهَى عَنْ بَيْم الُسِّينَ (حم دن ٥ - عن جابر) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ النُّسَّاةِ بِاللَّحْمِ (كُ هَقَ عن سمرة ) \* بَهَى عَنْ بَبْعِ الصُّرْرَةِ مِنَ النُّمُّو لِأَنْفُمْ مُكِيلُهَا بِالْكُمْدُلُ الْسُمَّى مِنَ النَّمْوِ (هم من - عن جار) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِى فِيهِ إ الصَّاعَانِ فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ أَلزَّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النَّفْصَانُ ( البزار عن أبي هريرة ) \*

نَهَى عَنْ بَيْمِ ٱلْعُرْ ۚ بَانِ (حرد ٥ - عن ابن عمرو) \* نَهَى عَنْ بَيْمِ ٱلْكَالِيُّ بِالْكَالِيُّ (كَ هُق ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ بَيغُ ٱللَّحْم بِالْحَبُوَانِ (مالك والشافعي ك \_ عن سعيد بن المسيب مرسلا ، البرار عن ابن عمر ) \* بَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْمُحَفِّلَاتِ (البزار عن أنس ) \* بَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْمَامِينِ وَٱلْكَافِيح وَحَبَلَ ٱلْحَبَلَةِ ( طب - عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْمُشْطَرِّ وَبَيْعِ أَلْفَرَر وَبَيْمُ الشَّرَّةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (حم دـعن على) \* نهَـى عَنْ بَيْمِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَءَن السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْنِيضٌ وَيَأْمَنَ ٱلْعَاهَةَ (مدت عن ابن عمر) \* نَهَـٰى عَنْ بَيْعِ ٱلْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَدِهِ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر) نَهُى عَنْ بَيْم حَبَلَ ٱلْحَبَلَةِ (حم ق ٤ عن ابن عمر) \* نَهَرَى عَنْ بَيْم ضِرَاب اَلْجَمَلُ ، وَعَنْ رَبِيْعِ أَلَىا، وَالْأَرْضِ لِنَحْرَثُ (حم م ن ـ عن جابر ) نَهَى عَنْ يَيْمِ فَضْلِ أَلَاءِ (من ه - عن جابر، حم ٤ عن اياس بن عبيد) \* مَنَى عَنْ بَيْمَتَيْنِ فِي بَيْعَةً ( ت ن عن أبي هريرة ) \* مَهَى عَنْ تَلَقُّ ٱلْمِيْوع عن ابن مسعود) \* بَهُ عَنْ تَلَةً أَلَمُكَ (٥ ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ نَمَنَ ٱلْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ (ت ـ عن أبى هريوة ) \* نَهَى عَنْ نَهَنَ الْكَالْبِ إِلاَّ الْكَلْبَ الْهُمَّ أَ (حمن عن جابر) \* نَهَى عَنْ كَمَن ٱلْكَنْدِ ، وَنَهَنِ ٱلِخُنْدِيرِ ، وَنَهَنِ ٱلْخَبْرِ ، وَمَنْ مَهْرُ ٱلْبَغِيِّ ، وَعَنْ عَسْب ٱلْفَعْلِ ( طس - عن ابن عمرو ) \* بَهَـَى عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَلْبِ ، وَتَمَن ٱلدَّم وَكَنْبِ الْمَغِيِّ (خ ـ عن أبي حصيفة ) \* نَهَسَى عَنْ نَمَنَ الْكَالْبِ، وَيَنْ تَمَنِ السِّنَّوْدِ (حم ٤ ك - عن جابر ) \* بَهَى عَنْ كَمَنِ ٱلْكَلْبِ وَمَهْ ٱلْبَنِّيِّ

وَخُلُوانِ ٱلْكَاهِنِ (ق ٤ ـ عن ابن مسعود) \* نَهَـى عَنْ جَلْدِ ٱلحَدِّ ف ٱلۡسَاجِدِ (ه ـ عن ابن عمرو) \* نَهَى عَنْ جُـلُودِ السِّبَاعِ (ك ـ عن والد ابي المليح) \* نَهْمَى عَنْ حَلْق ٱلْقَفَا إِلاَّ عِنْدُ ٱلِحُجَامَةِ (طب ـ عن عمر) \* نَهَى عَنْ خَاتَمَ الدَّهَبِ (م ـ عن أبي هريرة) \* نَهَى عَنْ خَاتَمَ الدُّهَبِ وَمَنْ خَاتَمَ ٱلْحَدِيدِ ( هب ـ ءن ابن عمرو ) \* نَهَـى عَنْ خِصَاءِ ٱلْخَيْلُ وَالْبَهَائِمِ (حم - عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنْ ذَبِيعَة ٱلْمُعُورِيِّ، وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَأَتُو وِ ( قط \_ عن جابر ) \* نَهَى عَنْ ذَبيحَة ِ نَصَارَى الْعَرَب (حل - عن ابن عباس ) \* نَهَـى عَنْ ذَبَائِمُ ٱلْجِنِّ ( هـق ــ عن الزهرى موسلا ) \* نَهَـى عَنْ رُ كُوبِ النُّنْمُورِ (٥ ـ عن أبي ريحانة ) \* نَهَىٰ عَنْ سَبِّ ٱلْأَمُوَاتِ (ك عن زيد بن أرقم) \* نَهَى عَنْ سَلَفٍ ، وَبَيْعٍ ، وَشَرْطَيْنِ فَى بَيْعٍ ، وَبَيْعٍ مَالَيْسَ عِنْدَكَ ، وَرَ نَحْ مَا لَمْ تَضْمَنْ (طب ـ عن حكيم بن حزام) \* نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ ( د ـ عن ابن عباس وأبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ صَبْمِر الرُّوحِ وَخِصاء الْبَهَامُمِ (هق - عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ صَوْم سِتَّةً أَلَّام مِنَ السَّنَةِ : ثَلَاثَةِ أَنَّامٍ التَّشْرِيقِ ، وَيَوْمٍ الْفِطْرِ ، وَيَوْمٍ ٱلْأَضَى ، وَيَوْمٍ ٱلْجُمُعَةِ كُخْتَصَّةً مِنَ ٱلْأَيَّامِ ﴿ الطَّيَالَسَى عَنْ أَنْسَ ﴾ \* نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَالنَّخْرِ ( ق ـ عن عمر ، وعن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم. عَرَفَةَ بِمَرَفَةَ (حَمِ د ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَنْ صِيامَ رَجَبَ كُلِّهِ ( ه طب هب \_ عن ابن عباس ) \* بَهَى عَنْ صِيام بَوْم ٱلجُمُعَةِ ( حم ق ه -عن جابر) \* بَهَى عَنْ صِيام يَوْم السَّبْتِ (ن ـ والضياء عن بشر المازني )

\* نَهَى عَنْ صِيامَ يَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْأَشْعَى ، وَالْفِيلْر ، وَأَيَّامِ الْتَشْرِيقِ (هق \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ ضَرْبِ ٱلدُّفِّ، وَلِيْبِ الْصَّنْجِ ، وَضَرَّب الزُّمَّارَةِ (قط من على) \* نَهَى عَنْ طَعام المتبَارِيِّنْ أَنْ يُو كُلّ (دك عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَخْلِ (حم خ٣-عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنْ عَسْبِ الْمَخْلِ وَقَنِيزِ الْطَحَّانِ ( قط ـ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنْ عَسْرِ : الْوَشْرِ ، وَالوَشْمِ ، وَالنَّنْفِ ، وَمُكَامَعَ ٓ الرَّجُلِ الرَّجُلِ إِنَّا بِهُ مِبْرِ شِعَادِ ، وَمُكَامَعَةِ آلَمَ أَهَ آلَمَ أَهَ يَنَيْرِ شِعَار ، وَأَنْ يَجِعْلَ آلاَّجُلُ فِي أَسْفَلَ ثَبَابِهِ حَريرًا مِثْلَ ٱلْأَعَاجِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَتِهِ حَرِيرًا مِثْلَ ٱلْأَعَاجِ ، وَعَن النَّهْ بَي وَرُ كُوبِ النُّمُورِ ، وَلُبْسِ الْحَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلطانِ (حم د ن - عن أَبِّ رَيِّحَانَة) # نَهَى عَنْ فَتَهُ ۚ الْتَمْرَةِ ، وَقَشْرِ الرُّطَبَةِ ﴿ عبدان وأبو موسى عن اسحق﴾ # نَهَى عَنْ قَتْلٍ أَرْبَعٍ مِنَ ٱلدَّوَابِّ: الْنَسَّلَةِ ، وَالْنَخْلَةِ وَٱلْهُدْهُدِ ، وَالْصَّرَدِ (حم د . \_ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ قَتَلِ ٱلْخَطَاطِيفِ ( هق \_ عن عبد الرحمن ابن معاوية المرادي مرسلا ) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ الْصَّابِرِ ( د ـ عن أَبِي أَيُوبٍ) \* نَهَى عَنْ قَتْلُ الْصُّرَدِ وَالْضَلَّدَع وَالْنَسَّاةِ وَالْمُدَّهُ لِهِ \_ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَنْ قَتَلِ النَّفَادُع لِلدَّواء (حردن الله عنعبدالرحمن بن عمان التيمى) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّسَّاءِ وَالْصِّبْدَانِ (ق ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ قَتْلَ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلاَّ أَنْ يُؤْذِي (طب ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ قِسْمَةِ ٱلْضِّرَار ( هق \_ عن نصير مولى معاوية مرسلا ) \* نَهَى عَنْ كَسُبِ ٱلْإِمَاءِ ( خ د \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ كَسْبِ ٱلْأُمَةِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (دك

عن رافع بن خدیج ) \* نقی عَنْ کَنْبِ آلحَجَّامِ (٥ - عن ابن مسمود) \* نقی عَنْ لبسّتَبْن: نقی عَنْ لبسّتَبْن: نقی عَنْ لبسّتَبْن: آلَمُهُورَةِ فی وَمُنْتَر (حم دعن أم سلمة) \* نقی عَنْ لبسّتَبْن: آلَمُهُورَةِ فی وَمُنْتَر (طب - عن ابن عمر) \* نقی عَنْ آلِمَالَةِ (دك - عن ابن عباس) \* نقی عَنْ لفطة آلحَلَجُ (حم مد عن عبد الرحن بن عبان التبعی) \* نقی عَنْ عَانِّ النَّسَاءِ (طس ن - عن عبار) \* نقی عَنْ خَلَقْ النَّسَاءِ (طس ن - عن عبار) \* نقی عَنْ فَحَانُ النَّسَاءِ (طس ن - عن عبار) \* نقی عَنْ عَنْ فَتَدُو النَّبِيْمِ (تن ٥ - عن ابن عمود) \* نقی عَنْ فَتَدُو النَّبِیْمِ أَنْ مُولِئَ الرَّبُولُ المَلَامَةِ فَلَامِ النَّبِی عَنْ النَّبِی عَنْ النَّبِی وَانْ مُولِئَ النَّبُولُ المَلَامَةِ فَلَامِ النَّهِ فَلَامِ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْه

# حرف الهاء

يُوَطِّن الْبَعِيرُ ﴿ حم دن ه ك \_ عن عبد الرحمن بن شبل ) .

هَاجِرُوا نُورِ ثُوا أَبْنَاء كُمْ جَجْدًا (خط \_ عن عائشة ) \* هَاجِرُوا مِنَ اللهُ ثَيْا وَمَا فِيهَا (حسل \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ هذَا آبُنُ آدَمَ وَهذَا أَبَنُهُ وَمَ فَهُمَا أَمَنُهُ وَمَ فَهُمَا أَمَنُهُ (حم تن محب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ هذَا أَشْبَعَ الْوَضُوء وَهُو وَصُوه خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضًّا هُمَكُنَا ، بَنْنِي اللهِ عَرْمُنَا اللهُ وَمَنْ تَوَضًّا هُمَكُنَا ، بَنْنِي وَرَسُولُهُ فَنْتِحَ لَهُ مَمَانِيةٌ أَبْوَالِ آلَمِنَةٍ لِللهِ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فَنْتِحَ لَهُ مَمَانِيةٌ أَبْوَالِ آلْجَنْقِ يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاء (ه \_ عن ابن عمر ) ورَسُولُهُ فَنْتِحَ لَهُ مَمَانِيةٌ أَبْوَالِ آلْجِنْقَ يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاء (ه \_ عن ابن عمر ) \_ \_ ز \_ هذا الأَمْلُ وَهذَا أَلْمُونُ مَنْ أَيْهَا شَاء (ه \_ عن ابن عمر ) \_ \_ ز \_ هذا الأَمْلُ وَهذَا أَلْمُونُ مَنْ أَيْهَا أَلَهُ مُؤْمِلُ اللهِ مَنْ أَيْمًا أَلَهُ مُؤْمِلُ اللهِ مَنْ أَيْمًا لَهُ مُونَا اللّهُ مُنْ وَهُذَا اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَيْمًا لَهُ اللهِ مَنْ أَيْمًا لَهُ مُؤْمِلُهُ مُؤْمِلًا اللّهِ مِنْ أَنْهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ اللهُ مِنْ أَيْمًا لَهُ اللهُ مِنْ أَيْمًا لَهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَمْ وَهُذَا اللّهُ مَنْ فَهُولُهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ اللهُ مَنْ أَنْهُ اللهُ مَنْ أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَنْهُ اللهُ هُمُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونُ وَهُذَا اللّهُ مُنْ اللهُ الل

هُوَ خَارَ جُ أَمَلُهُ ۚ ، وَهَذِهِ ٱلْخُطُوطُ الْصَّفَارُ الْاَعْرَاضُ : فَإِنْ أَخْطَأُ هَٰذَا نَهَشَهُ هٰذًا ، وَإِنْ أَخْطَأُ هٰذَا نَهَتُهُ هٰذَا (حم خ ه ت ـ عن ابن مسعود ) \* هٰذَا الْقَرْعُ نُـكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا (حم ن ء ـ عن جابر بن طارق ) \* ـ ز ـ هٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ ، وَفُيْحَتْ لَهُ أَوْابُ النَّاءِ ، وَشَهْدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ اللَّائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ صَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ . (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ هٰذَا لَلَوْ قِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ ( ٥ - عن على ) \* - ز - هذا الْوُصُوم فَنَ اللَّهِ عَنْ ا زَادَ عَلَى هَٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى وَظَلَمَ (حم ہ ـ عن ابن عمرو) \* ــ ز ـ هٰذَا أَوَانَ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَيَقْدِرُوا مِنهُ كَلَى شَيْء فَكِلَتْكَ أَمُّكَ يَازِ بَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكُ مِنْ فَقَهَاءِ أَهْلِ اللَّدِينَةِ ، هذهِ التَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ عِنْد الْيَهُودِ وَالْنَصَارَى فَمَاذَا يُنْنَى عَبْهُمْ ؟ (ت ك \_ عن أبي الدرداء ، حم ه ك عن زياد بن لبيد) \* \_ ز \_ هٰذَا حِبْرِيلُ آخِنْ بِرَأْسُ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ ٱلْحَرْب (خ \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ هٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (ق ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ هٰذَا حَجَرُ وُمِي بهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْقِينَ خَرِيفًا فَلَهُو يَهُوْي فى الْنَارِ ٱلآنَ حِينَ ٱ ْتَهَى إِلَى قَدْرِها (حم م ــ عن أبى هر برة ) \* ــ ز ــ هَٰذَا خَالِي فَلْيُرِنِي أَمْرُ وَ خَالَهُ (ت ك \_ عن جابر) \* \_ ز\_ هٰذَا شَهْرُ ُ رَمَضَانَ قَدْ جَاءَكُ ثُنْتَحُ فيب ِ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ فيهِ أَبْوَابُ الْنَار ، وَنُسَلْسُلُ فِيهِ النَّشَاطِينُ ( حم ن ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ هٰذَا قَبْرُ أَبِي رِغَال وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَمَ بِدَفْغُ عَنْهُ فَلَتَا خَرَجَ أَصَابَتُهُ الْنَقْمُةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمُهُ بِهِٰذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُضْنَ مِنْ ذَهَبِ إِنْ أَثْتُمُ

نَبَشَيْرُ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ (د\_عن ابن عمرو) \* \_ز\_ هٰذَا قَبْرُ فُلاَن بَعَمَٰهُ ۚ سَاعِياً عَلَى آل فُلاَن فَغَلَ ۚ نَبِرَةً فَذُرِّعَ ٱلآنَ مِثْلُهَا مِنْ نَارِ ﴿ حَرِنَ عَن أبى رافم ) \* \_ ز\_ هٰذَا قُرَحُ ، وَهُوَ الْوُقِفُ ، وَجَعْمُ كُلَّمَا مَوْقِف ، وَنَحَرْثُ هَاهُنَا ، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْخَرْ فَالْحَرُوا فِي رِحَالِـكُمْ ۚ (د\_عن على ) \* \_ ز\_ هٰذَا قُرْحٌ، وَهُوَ المَوْقِفُ، جَمْ كُلُّهَا مَوْقِفَ، هٰذَا النَّجْرُ وَمَنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ (ت ـ عن على) \* ـ ز ـ هٰذَا مَنْ قَضَى نَعْبَهُ ، يَهْنَى طَلْعَةَ (ت ـ عن طلحة ) \*\_ ز\_ هٰذَا مِنِّي، يَعْنِي ٱلْحَسَنَ ، وَحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٌّ ( د\_ عن المقدام ابن معديكرب ) \* \_ ز \_ هٰذَا مَرْضِعُ اللَّإِزَارِ : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيا دُونَ ٱلْكَعْبَائِينَ (حم ت ن ه حب عن حذيفة) . ز \_ هٰذَا وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ مِنَ الْنَعْيِمِ ٱلَّذِي تُسْأُلُونَ عَنْهُ : ظِلُّ بَارِدٌ ، وَرُطَبُ طَيِّبُ ، وَمَاء بَارَدُ (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاء ، وَكُمْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ ، وَأَنَا صَائمٌ: فَنَ شَاء فَلْيَصْمُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ (ق\_ عن معاوية ) \* \_ ز\_ هٰذَانِ أَبْنَايَ وَأَبْنَا بِنْتَى ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُدِيمُهُما فَأُدِيمُهُما وَأُحِبُّ مَنْ بُحِيمُهُما (ت حب ـ عن أسامة بن زيد) \_ ز\_ هٰذَان السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، يَعْنَى أَبَا بَكْرُ وَعُمَرَ ( ت ك \_ عن عبـ د الله من حنطب) \* \_ ز \_ هٰذَانِ سَيِّدًا كُهُول أَهْل آلجَنَّةِ مِنَ ٱلْأُوّلِينَ وَٱلآخِرِينَ إِلاَّ النَّهْبِيِّنَ وَالْرُسَلِينَ لاَتُحْبِرُ هُمَا يَا عَلَى ، يَعْنَى أَبَا كَبُرْ وَعُمَرَ (ت عن أنس وعلى ) \* \_ ز \_ هذه إدامُ هذه (د \_ عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرسلا) \* هٰذِهِ ٱلْحُشُوشُ مُعْتَضَرَةٌ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَقُلُ : بِسْمِ ٱللهِ

( ابن السنى عن أنس ) \* هٰذِهِ النَّارُ جُزْء مِنْ مِائَةٍ جُزْء مِنْ جَزَيْمَ ( حم ـ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ هٰذِهِ بنلِكَ الْسَّبْقَةِ (حم د \_ عن عَائشة ) ﴿ ز - هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ ٱلحَمْر ، قَالَهُ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ فى حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ (حر د ـ عن أبي واقد) \* ـ ز ـ هذي رَحْمَةٌ يجعَمُهُمَ ٱللهُ في تُقُلُوب مَنْ يَسَادِ مِنْ عِمادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَاء (حم ق دن ه - عن أسامة بن زيد) \* ـ زـ هٰذِهِ صَــلاَةُ الْبُيُوتِ، كَيْنِي السُّبْعَةَ بَعْدَ الْغُرِبِ ( د ـ عن كعب بن عِرة ) \* - ز - هٰذِهِ طَأَبَةُ ، وَهٰذَا أُخُلُهُ، وَهُوَ جَبَلَ يُعِينُنَا وَنُحَيَّهُ (حرق عن أبي حميد) \* - ز - هذه عَرَفَةُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ (ت ـ عن على) \* ـ ز ـ هٰدِهِ مُحْرَةُ أَسْتَمْتَعْنَا بِهَا : فَمَنْ كُمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ٱلْهَدْيُ فَلَيْحًا لَّ آلْحًا كُلَّهُ أَوَانَّ ٱلْعُنْ مَ قَدْ دَخَلَتْ فِي ٱلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَة (حم م \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ هذه مُعَاتَبَةُ ٱللهِ لِعَبَدِهِ بَمَا يُصِيبُهُ مِنَ ٱلْحُمِّي وَالنَّـكُبُةِ حَتَّى ٱلْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي كُمِّ فِمَيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَمَا حَتّى إِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيَغْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ النِّبْرُ ٱلْأَحْمَرُ مِنَ ٱلْسَكِيرِ (تـــ عن عائشة ) \* \_ ز\_ هذه وَهذه سَوَاء ، يَعْني أَلْخِنْصَرَ وَٱلْإِنَّهَامَ (حمخ ت ن ه \_ عن ابن عباس ) \* هَأَشِمْ وَٱلْمُطَّلِبُ كَهَا تَيْنِ ، لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُما ، رَبُّو أَنا صِغَارًا ، وَحَمَلُونا كِيارًا ( هق \_ عن زيد بن على مرسلا ) # ـ ز ـ هٰكَذَا ٱلْوُضُوء، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (حمد ن . ـ عن ابن عمرو ) \* ــ زــ هَـكَذَا فَإِنَّمَـا ٱلاَّسْتَيْذَانُ منَ النَّظَرِ ( د عن سعد ) \* \_ ز ـ هَكَذَا نُبِعْتُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ (ت ه ك ـ عن ابن عمر ) \*

240 ـ ز ـ هٰهُنَا أَحَدُ مِنْ بَنِي فُلَان إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ (حم د ـ عن سمرة ) \* ــ زــ هٰهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (تـــ عن ابن عمر) \* همهُنَا تُسْكَبُ أَلْعَبَرَاتُ، يَفْنِي عِنْدَ أَلْحَبَرِ ( ه ك ـ عن ابن عر) \* هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَنَى وَآسْنَشْنَى (م ـ عن عائشة ) \* هَجْرُ ٱلْمُثْلِمِ أَخَاهُ كَسَفْكِ دَمِهِ ( ابن قانع عن أبي حدرد ) \* هَدَايَا الْمُمَّال حَرَالُمْ كُلُّهَا (ع \_ عن حذيفة ) \* هَدَاياً الْعُمَّال غُالُولُ (حم هق \_ عن أب حميد الساعدي) هَدِيَّةٌ ۚ اللَّهِ ۚ نَعَالَىٰ إِلَى ٱلْمُوْمِنِ السَّائِلُ عَلَى بَابِهِ ﴿خط فِي رواة مالك عن ابن عمر ﴾ \_ ز \_ هَدَمَ اللُّنعَةَ الْذِّكَاحُ ، وَالْطَّلاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْبِيرَاثُ (حب \_ عن أبى هريرة ) ــ زــ هَلُ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ كَمِيتِ ، وَفِي سَبيلِ اللَّهِ مَالَقيتِ (حم ق ت ن \_ عن جندب البجلي ) \* \_ ز \_ هَلْ أَنتُمْ ۖ تَأْرَ كُولِي أُمْرَ اللَّي لَكُمْ \* صَفْوَةُ أَمْرِ هِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ (د\_ عن عوف بن مالك) \* \_ ز\_ هَلْ أَنْتُمْ نَارَكُهُ نَ لِي أُمِّرَ اللَّهِ إِنَّمَا مَقَلُكُمْ وَمَقَلَهُمْ كَمَثَلَ رَجُل أَسْتَرْعَي إِلِدَّ أَوْ غَنَآ فَرَ عَاهَا ثُمَّ تَعَيَّنَ سَقْهَا فَأُورْدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَر بَتْ صَفْوَهُ وَتُر كَتْ كَدَرَهُ ، فَصَفُوهُ لَـكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ (م ــ عن عوف بن مالك) \* ــ ز ــ

فَوْقَ ذَٰلِكَ الْمَرْشُ ءَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَادِ كَمَا ۖ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى فَوْقَ ذَاكِ ، وَلَيْسَ تَخْنَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالَ نَبَى آدَمَ شَيْءٌ ﴿ حَمْ تَ كُ ـ عن العباس) \*\_ ز \_ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكُوْتُرُ \* هُوَ نَهُوْ أَعْطَانِيهِ رَبِّي فِي ٱلْجَنَّةِ عَلَيْ خَيْرٌ كَثِيرٍ"، تَرَدُ عَلَيْهِ أَنْنَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، آنيَتُهُ عَدَدُ الْكُوَّا كِ يُحْمَلَجُ الْمَبُدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمِّتِي ؟ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حم م دن \_ عن أنس ) \* \_ز \_ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَا اللهُ اللهُ ؟ قَالَ اللهُ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرْ ، قَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بَفَشْلِ ٱللَّهِ وَرَ مُحَتِّهِ فَذَلْكِ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرْ ۖ إِلْكُوَّا كِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا : فَذَٰ لِكَ كَافِرْ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْحَوَاكِبِ (حم ق د ن \_ عن زيد بن خالد) \* \_ ز \_ هَلُ تَدْرُونَ مَاهُذَا ؟ هُذَا الْمُمَانُ ، هُذُهِ رَوَايَا ٱلأَرْضِ بَسُوفُهُ ٱللَّهُ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْكُرُونَهُ ۖ وَلاَ يَدْعُونَهُ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْ قَكُمْ ۚ فَإِنَّهَا ٱلرَّقِيمُ سَقَفْ تَحْفُوظُ وَمَوْجٌ مَكْفُوفْ ، هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَهَا ۚ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَهَا خَشْهَائَةِ سَنَةٍ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذلكَ وَإِنَّ فَوْقَ ذَاكِ كَسَمَاءِنْ مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَسِيانَةً سَسنَةٍ في عَدَدٍ سَبغ سَمُوات مَا يَنْ َ كُلِّ سَمَاءِنْ سَكَما َ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض ، هَل ۚ تَذَرُونَ مَافَوْقَ ذَلِكَ ۖ فَإِنَّ فَوْقَ ذَٰلِكَ الْعَرَاثُ ، وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ بُمْكُ مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّاءَيْنِ ، هَلْ تَكْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ ﴿ فَإِنَّا الْأَرْضُ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذَٰلِكَ ﴿ فَإِنَّ تَحْتَهَا أَرْضُ أُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَشْيَالَةِ سَنَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْمَ أَرْضِينَ أَنْنَ كُلِّ أَرْضَان مَسِيرَةُ خُسِيانَة سَنَة (ت ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ هَلُ تَرَوْنَ

قِبْلَتِي هَٰهُنَا ، فَوَاللَّهِ مَا يَخْنَىٰ عَلَىٰ خُشُوعُكُمْ وَلا رُ كُوعُكُمْ إِنَّى لاَّرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهْرِي ( مالك ق ـ عن أبي هريرة ) \* هَلْ ثَرَوْنَ مَا أَرَى: إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُورِنَكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ (حرق ـ عن أسامة ) \* ــ زــ هَلْ تُضَارُونَ فَى رُوْيَةِ الْشَمْسِ بِالظَّهِيرَةِ تَحْوًّا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابُ ، وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوْ يَةِ الْقَمَرَ لَيْلَةِ الْبَدْرِ تَحْوَّا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، مَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ آلله يَوْمَ الْقيامَةِ إِلاَّ كَمَا تَضَارُّونَ فِيرُوْيَةِ أَحَدِهِما ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيامَةِ أَذِنَ مُؤذِنُ ليَنْبَعُ كُلُّ أُمَّةً مَا تَكَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْيَقَ أَحَدُ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ آللهِ منَ ٱلْأَصْنَام وَٱلْأَنْصَابِ إِلاَّ يَنَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللَّهُ مِنْ بَرْ وَفَاجِرٍ ، وَغَيْرَ أَهْلِ الْـكِينَابِ فَيَدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا بْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ : كَذَّ بْتُمْ ، مَا أَتَّخَذَ آللهُ من صاحمة وَلاَ وَلَه . فَمَاذَا تَمَنُونَ ؟ قَالُوا : عَطَشْنَا بِارَبَّنَا فَاسْقَنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ : أَلَا نَرَدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى الْنَاّر كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَمُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ للسِّيجَ آبْنَ اللهِ فَيْمَالُ لَهُمْ : كَذَ ابْرُ ، مَا آتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَد . فَيُقَالُ لَمُ مُ : مَاذَا تَبِعُونَ ﴿ فَيَقُولُونَ : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَر دُونَ فَيُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فى النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبَنَّى إِلاَّمَنْ كَانَ يَعْبُكُ اللَّهَ مِنْ بَرْ وَفَاجِرِ أَتَاهُمْ رَبُّ ٱلْعَالَمِين في أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيها ، قَالَ فَمَا تَنْفَظِرُونَ ﴿ تَنَسِّمُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتْ تَمْبُدُ ، قَالُوا يَارَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي آلَهُ ثَبًا أَفْتَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَكُمْ

نُصَاحِبُهُمْ ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مرَّ يَنِي أُو اللَّمَ اللَّهِ مَنْ مَنْهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقُلِ ، فَيَقُولُ هَلْ بَيْفُكُ ۗ وَ بَيْنَهُ آيَةٌ فَنَمْر فُونَهُ بِهَا ﴿ فَيَقُولُونَ نَعَمِ السَّاقُ ، فَيُكَشَّفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلْهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَدِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كانَ يَسْجُكُ أَتْمَاءَ وَرِيَاءٍ إِلاَّ جَمَلَ ٱللهُ ظَهْرُ وُأُطْبَقَةٌ وَاحِدَةً كُلِّمًا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ هَلَى قَنَاهُ ثُمَّ يَرْ فَنُونَ رُوُّوسَهُمْ ، وَقَدْ خَعَوْلَ فَيْ الصُّورَةِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَدَ ﴾ أَنَا رَبُّكُمْ : فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ، ثُمَّ يُصْرَبُ إَلْجُسْرُ عَلَى أُجَّهَمَّ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ سَلِّم قَلَّم : قبلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا ٱلْجِسْرُ ؟ قَالَ دَحِضٌ مَوَّالًا ۚ فِيهِ ۚ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِبُ وَحَسَكَةٌ ۚ نَـٰكُونُ بِنَجْدِرِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ ۗ ، بْقَالُ لَمَىا السَّمْدَانُ فَبَيْرُ ۚ الْوَٰمِيْونَ كَطَرْفِ اَلْمَيْنِ ۚ وَكَالَـٰ ۚ قِ وَكَالِّـٰ ِهِ ۗ وَكَالمَّلْم وَكَأَجَاوِيدِ ٱلْخَيْلِ وَالْوَ كَابِ: فَنَاجِ مُسَلَّمٌ ، وَتَخْدُوشُ مُوسَلٌ ، وَمَكَدُّوسٌ في نَارِ جَهَنَّمْ حَتَّى إِذَا خَلَصَ اللُّومْينُونَ مِنَ النَّارِ . فَوَ ٱلَّذِي نَفْسَى بيكِرِهِ مَا مِنْ أَحَد مِنْكُمُ ۚ إِنْشَدُّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي آسْتَيْهَاءِ آلَحَقُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَحْجُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْرُ جُوا مَنْ عَرَّفْتُمْ فَتُتَحِرَّمُ صُورُهُمْ ۚ كَلَى النَّارِ فَيَكُثْرِ جُونَ خَلْقاً كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْف سَاقِهِ وَإِلَى رُكُبُنَيْهِ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا مَا بَقَي يْهِهَا أَحَدُ بِمِّنْ أَمَرُ ثَنَا بِهِ نَيَقُولُ إِللَّهِ مَزَّ وَجَلَّ : أَرْجِبُواَ هَنْ وَجَدَّثُمْ ف قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَبْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَبَغْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا كُمْ نَذَرْ رِفِيهَا أَحَدًا بِمِّنْ أَمَرْ ثَنَا بِدِ ثُمَّ يَثُولُ آرْجِمُوا َفَنْ وَجَدْثُمْ فَى فَلْبِدِ مِثْقَالَ

نِدَف دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِ جُوهُ فَيَنْحْر جُونَ خَلْقاً كَذِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لمْ نَدَّرْ فِيهَا بِئَنْ أَمَرْ تَنَا أَحَدًا ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فَي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ خَسِيْرِ فَأَخْرْ جُوهُ فَيُتُخْرِ جُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا كم نَذَرْ فِيهَا خَبُّوا ، فَيَقُولُ آللهُ: شَفَعَت الكَرَبُكَةُ وَشَفَعَ ٱلنَّابِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلمْ يَبِيقَ إِلاَّ أَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ فَيَقْبِضُ قَبَضَةٌ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً كُمْ يَعْسَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حَمًّا فَيُلْقِيهِمْ فَى نَهْرَ ۚ فَى أَفْوَاهِ ٱلْجَنَّةِ ۚ يُقَالُ لَهُ نَهُو ٱلْحَبَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا نَخْرُجُ أَلْحَبَّةٌ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنُهَا تَكُونُ إِلَى ٱلْحَجَر أَو الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّسْ أُصَيْوِرَ وَأُخَيْضِيرَ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَالَّوْلُوءِ في رقاً بهنُ ٱلْحَوَاتِيمُ يَعْرْ فُهُمْ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ هَوْ لَآءٍ ءُتَمَا ۗ اللَّهِ مِنَ النَّارِ ٱلَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ ٱلْجِنَّةَ بِنَدِيرٍ عَمَلَ عَيْلُوهُ وَلاَ خَيْر قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ أَدْخُلُوا الْجِنَةَ فَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَسَكُمُ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْنَنَا مَاكُمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَينَ ، فَيَقُولُ لَـكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ : بَارَبُّنَا أَيُّ ثَنَى ۚ أَفْضَلُ مِنْ هَٰذَا فَيَقُولُ رضَاىَ فَلَا أَسْفَظُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا (حمر ق \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ هَلْ تُضَارُ ونَ في رُو يَةِ الشَّمْس في الظَّهِيرَ ةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ، هَلِ تُضَارُونَ فِي رُولِيَةِ الْقَمَرَ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ فَوَ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَمَ تُضَارُّونَ نِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا فَيَنْلَقِ الْمَبْدُ فَيَقُولُ أَيْ فُلُ أَلَمْ أَكُرْ مُكَ ، وَأَسَوِّدُكَ وَأُزَوِّ خِكَ ، وَأُسَخِّ الكَ آخَيلَ وَالْإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَتَرْ بَعُ \* فَيَقُولُ كِلَ أَىٰ رَبِّ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَا نَسِيتَى

ثُمَّ يَلْقِ الثَّانِيَ فَيَقُولُ لَهُ أَىْ أُفلُ : أَكُمْ أُكْرِ مكَ ، وَأُسوِّدُكَ ، وَأُزَوِّجُكَ ، وَأُسَخِّ الْكَ آخَيْلَ وَالْإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَرَدْبَمُ ، فَيَقُولُ كِل أَىٰ رَبِّ، فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِي ﴿ فَيَقُولُ لا ، فَيَقُولُ إِنَّى أَنْسَاكَ كَمَ نسِيتَنى ، ثُمَّ كَبلًة ، الثَّالَثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ : فَيَقُولُ رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِينَا بِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصَدْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَكُيْنَى بِخَيْرِ مَا أَسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هُهُنَا إِذَنْ، ثُمُّ يُقَالُ آلَانَ نَيْفَتُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْهَدُ عَلَى \* فَيُخْتَمُ كَلِّي فيهِ ، وَيُقَالُ لِنَخِذِهِ أَنطِق فَتَنْطِقُ فَخِذُه وَعُلِّمُهُ ۚ وَعِظْلَمُهُ إِمْمَالِهِ ، وَذَلكَ لَهُذَرَ مِنْ نَشْيِهِ ، وَذَٰلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَشْخَطُ ٱللهُ عَلَيْهِ (م ـ عن أَبِي هُو يَرِهُ ﴾ \* \_ ز \_ هَلُ تَمْمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَئِلَةً اللَّهُ وَ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ هَلْ تَمْمَارُونَ فِي رُوْ يَتْمِ الشَّمْسِ لَلِسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَإِنَّكُمْ ۚ تَرَوْنَهُ ۖ كَذَاكِ تَحْشُرُ ٱللهُ ٱلمَّاسَ يَوْمَ الْقيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُكُ شَيْنًا فَأَيْمَبُعُهُ فَيَكَّبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُكُ ٱلشَّمْسَ الشُّسْ وَيَنَسِّمُ مَنْ كَانَ يَعْبُكُ الْقَمَرَ ٱلْقَمَرَ وَيَكَسِّمُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوَاغِيتَ الطُّوَاغِيتَ ، وَتَنْبَقَى هٰذِهِ ٱلاُّمَٰةُ فِيهَا مُناَقِقُوهَا فبأْ زيهمُ ٱللهُ في صُورَةَ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِ فُونَ فَيَنُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ۚ فَيَقُولُونَ نَمُودُ بِاللّهِ مِنْكَ هَلْمَا مَكَانُهَا حَتَّى بَأْتِيْهَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءِنَا عَرَفْنَاهُ فَبَأْتِهِمُ لَللهُ فَصُورَ إِ التي يَعُرْ فُونَ فيقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَرَبُّنَا فَيَنَّبِعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ آيْنَ ظَهْرًا نَنْ جَهَيْمَ ۚ فَأَكُونُ أُولًا مَنْ يَجُورُ مِنَ الرُّسل بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ أَحَدُ إِلَّا ٱلرُّسُلُ ، وَكَلاَمُ ٱلرُّسُلِ يَوْمَئِذِ : ٱللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَف جَهَّمَّ كَلْرَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَثْلَرُ ما قَدْرُ عِظْمِها إلا الله تَعْطَف

الُنَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَهِينَهُمْ مَنْ بُو بَقَ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ بُحَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَقّ إِذَا فَرَاغَ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعَبَادِ وَأَرادَ أَنْ يُخْرِجَ برَ مُعَتِدِمَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَّارِ أَمَرَ اللَّائِكَةَ أَنْ يُحْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا بِمَنْ يَمُولُ لاَ إِلهُ إِلاَّ آللُهُ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ ۚ إِنَّارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ آللهُ كَلَ النَّارِ أَنْ تَأْ كُلِّ آثَارَ السُّجُودِ فَيغْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، وَقَلِهِ ٱمْتُحِشُوا فَيُصَّبُّ عَلَيْهِمْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَّ تَنْبُتُ أَلِّجَةٌ في حِيلِ السَّيْلُ ثُمَّ يَفْرُخُ اللهُ مِنَ الْمَضَاءِ بَيْنَ الْعَبَادَ ، وَيَبْدَقَ رَجُلُ ۖ بَيْنَ آلَجُنْةً وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلُ النَّارِ دُخُولًا ٱلْجَنَّةُ مُقْدِلاً بِوَجْهِهِ قَبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ ٱصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَقَدْ قَشَبَنى ريحُما وَأَخْرَ قَنِي ذَكَارُهُما فَيَقُولُ هَا \* عَسَيْتَ أَنْ أَفْلَ ذَٰكِ بِكَ أَنْ تَسَأَلَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاء مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقَ فَيَصَّرفُ اللهُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ كُلِّي آلِمَنَّةِ وَرَأَى بَهْجَتُما سَكَتَ مَاشَاءَ آللهُ أَنْ يَشْكُنَ ثُمَّ ۚ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّني عِنْدَ بَابِ آلْجِنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ ٱللِّسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالِيْمَاقَ أَنْ لاَنَسَأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَسَأَلْتَ ? فَيَقُولُ يَارَبِّ لاَأْ كُونُ أَشْقَىٰ خَلْقُكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَاكِ أَنْ لاَتَشَأَلَ غَيْرُهُ فَيَقُولُ لا ، وَعِزَّتِكَ لاَ أَمَالُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُمْطِي رَبَّهُ مَاشَاء مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَانِ فَيَفَكَّمُهُ إِلَى بَابِ ٱلْجَنَّةِ وَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَوَ أَى زَهْرَ ثَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيسَكُتُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُنَ فَيَقُولُ يَا رَبُّ أَدْخِانِي ٱلْجَنَّةَ ۚ فَيَقُولُ اللهُ وَيُعَكَ يَا أَنْ آدَمَ مَاأَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْظَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَتَشَأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ بِارَبِّ لاَتَجْتِنْنِي أَشْتِي خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ أَللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ كَأْذَنُ لَهُ فَى دُخُولِ

الْجِنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ ، فَيَتَمَنِّي حَتَّى إِذَا أَنْفَاهَتْ أَمْنيتُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى زدْ من كذا وَكَذَا، أَقْبَلَ مُنِدَ كُرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا أَنْتَهَتْ بِهِ ٱلْأَمَانِيُّ قَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لكَ ذَٰلِكَ وَمِثْـلُهُ مَعَهُ (حم ق ـ عن أبى هريرة وعن أبى سعيد . لَـكَيْنَهُ ۚ قُلَّ وَعَشْرَةً أَمْثَالِهِ ﴾ \* هَلْ تُنْصَرُونَ إلاَّ بضُعَا لِنَكُمْ بدَعْوَتِهِمْ وَإِخْلَاسِهِمْ ﴿ حــل ــ عن سعد ) \* هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْ زَقُونَ إِلاَّ بِضَفَا مِكُم (خــ عن سعد ) \* \_ ز\_ هَلْ قَرَا مَعِي أَحَدُ مِنْكُمْ آفِياً إِنِّي أَقِولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (حمرت ن ، حب \_ عن أبي هريرة ) \* هَلْ مِنْ أَحَدِ يَمْشَى عَلَى المَاءِ إِلاَّ أَبْتَلَّتْ قَدَمَاهُ كَذَاكِ صَاحِبُ آلدُنيا لأيسَلَمُ مِنَ أَلذَّ نُوبِ (هب ـ عن أنس) \* \_ ز\_ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلْ إِذَا أَتَى أَهْلُهُ ۖ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بِآبُهُ وَأَلْقَ عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَٱسْتَتَرَ بِسِنْرِ ٱللَّهِ قَالُوا نَمَمْ قَالَ ثُمَّ يَجِيْسُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَيَتُّولُ فَتَكْثُ كَدَا فَمَلْتُ كَذَا فَسَكَنُوا ، ثُمُ أَقْبَلَ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْ كُنَّ مَنْ تُحدِّنْ فَسَكَنَّ فَحَثَتْ فَنَاهُ كَمَابٌ عَلَى أَحَدِ رُ كُبَنَهُما وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَبْسِيَّةٍ لِمراها وَيَسْمَعَ كَلَامُهَا ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ : إِنَّهُمْ ٱلْيُحَدِّثُونَ ، وَإِنَّهُنَّ لَيُحْدَثْنَ · فَقَالَ : هَلَ تَدْرُونَ مَثَلَ ذَاكِ ٤ إِنَّمَا مَثَلُ ذَاكِ مَثَلُ شَيْطَانَةِ لَقيتَ شَيْطَانًا في السِّكَّةِ فَعَضَى حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ ، أَلاَ إِنَّ طيبَ الرِّجَالِ مَاظَيَّ ريحُهُ وَلَمْ يَظْهَرُ لَوْنَهُ ، أَلاَ إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْهُ ۖ وَلَمْ يَظْهَرُ ويحُهُ أَلاَ لاَ يُفْضِينَ رَجُلُ إِلَى رَجُلُ وَلا آمْ أَهْ إِلَى آمْرَأَةٍ إِلاَّ إِلَى وَلَهِ أَوْ وَالِدِ (د\_ عن أبي هربرة ) \* هَلاَكُ أُمُّتِي عَلَى يَدَى عِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْش ( حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* هَلَكَ الْمُتَقَدِّرُونَ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* هَلَكَ اللُّمَنَطُّونَ

حم م د ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ هلك كيشرى ثُمَّ لا يَكُونُ كَيشرى بَعْدُهُ وَقَيْصُرُ ۚ أَمِّالِكُنَّ ثُمُّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرُ بِعْدَهُ وَأَيْتُسْمَنَ كُنُورُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (م - عن أبي هريرة) \* هَلَكُتِ ٱلرِّجَالُ مِنَ أَطَاعَتِ النِّسَاءِ (حم طَبُكُ عَنْ أَنِ بَكُوهَ ﴾ \* - ز - هلا أَحَدُثُمْ إِهَامَ فَدَ بَعْتُونُوهُ فَا نَتَقَعُمْ بِدِ إِنَّمَا حَرْمَ أَ كُلُها (هم م ٤ - عن ابن عباس) \* - ز - هَلاَّ تَرَ كُمُوهُ لَقَلُهُ أَنْ يَمُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْدٍ ، يَعْنِي مَاعِزًا ( د الله ـ عن نعيم بن هوال ) \* - ز- هَامُّ إِلَى الْهَذَاءِ الدُّمَارَكِ، أَيْنَى السُّخُورَ (حم دن حب ـ عن العرباض) \* هَلُمُّ إِلَى حِباكِ لاَشَوْ كُذَ فِيهِ ٱلْحَجُّ (طب\_عن الحسين) \* \_ز\_هُمَا جَنَّاكُ وَنَارُكَ ، رِيْنِي الْوَالِدَيْنِ ( ٥ ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ هُمَا رَيْحَانَتَاكَ منَ ٱلدُّنْيَا ، يَشْنِي ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسُينَ ( حم خ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ هُمُ ٱلْأَحْسَرُونَ وَرَّبً الْمُشَيِّةِ ، هُمْ ٱلْأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْمُكْفَبَةِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ٱلْأَكْثَرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ ٱللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالِمِلُ مَا هُمْ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَامِنْ رَجُلِ يَهُونُ يَدُوكُ عَمَا ۖ أَوْ إِبِلاَّ أَوْ بَقَرْا لَمْ يُؤَدِّ زَ كَانَّهَا إِلاَّ جَاءَتُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ أَعْظُ مَا يَكُونُ وَأْسَمَنهُ حتى تَطَأُهُ إِظْلافِهَا وَتَنْظَعَهُ مِرْونِهَا حَتَّى يُقْصَى بَيْنَ المَّاسِ كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ أُخْرُ اهَا عَادَتْ أُولاَها ﴿ حِم ق ت ن ٥ - عن أَبِي ذر ﴾ \* هِّهُ الْمُلْمَاءِ الرَّعَايَةُ ، وَهِمَّةُ السُّمْهَاءَ الرَّوَايَةُ ( ابن عــا كر عن الحسن موسلا ) هُنَّ أَغْلَبُ، يَهْنِي النِّسَاء (طب ـ عنأم سلمة ) \* ـ ز ـ هُوَ آخْتِلَاسٌ يَخْتَلِمُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَـــالاَةِ الْمَدْدِ، يَعْنَى الْإِلْفِيَاتَ (حم خ دن ــ عن عائشة) \* \_ ز\_ هُوَ ٱلطَّهُورُ مَاوَهُ آلِدُلُ مَيْنَتُهُ (حم ٤ حب ك - عن أبي هريرة ، حم

محب ك \_ عنجاب، وعن ابن النواسي ) \* \_ ز \_ هُو حَرَّ كُلُهُ لِبلسَ قِلْهِ مَسْرِكُ (م دن \_ عن والد أبي اللجع ) \* \_ ز \_ هُو عَلَيها صَرَقَةُ وَهُو مِنْها لَنَا هَدِيةٌ (م دن \_ عن والد أبي اللجع ) \* \_ ز \_ هُو عَلَيها صَرَقَةً وَهُو مِنْها لَنَا هَدَيةٌ (م م ق دن \_ عن أنسَه ) \* \_ ز \_ هُو فَي شَخْصاً حِينَ المَّالِ ) \* \_ ز \_ هُو فَي شَخْصاً حِينَ المَّالِ ) \* \_ ز \_ هُو أَن عَلَيْكُ إِنَّمَا أَنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا أَنَ

## ﴿ فصل ﴿ فَي الْحَلِّي بِالْ مِن هَذَا الْحَرِفُ ﴾

ز- الهيغرَهُ هيغرَانِ: هيغرَهُ الماضِر، وهيغرَهُ البَادِي، ، فأمّا البادِي ، فأمّا البادِي ، فأمّا البادِي ، فيصِبُ إِذَا وُمِي وَ يُطِيمُ إِذَا أُمِرَ ، وَأَمّا المَاضِر، وَهيغرَهُ البَادِيّ الْمِعْمِ اللّهِ الْمَامِ عَلَمُونًا بَلَيْةً وَأَعْطَمُهُما عبلس) \* الهَدْيَةُ إِلَى الْإِمامِ عَلَمُولٌ (طب عن عصه بن عبلس) \* الهَدِيَّةُ نَدْهُ بُ بِاللّهُ عَلَيْمَ وَالْفَلْبِ وَالْبَصَرِ (طب عن عسه بن مالك) \* الهَدْيَةُ نَدْهُ بُ عِلْمَ المَّلِيمَ ( فر عن ابن عبلس) \* الهُورَةُ لاَنْقَطَمُ السَّلاةَ لاَنْقَامَ أَمِنْ مَتَاعِ الْمَبْدِرِ ( هل عن أبي هريرة ) \* الهُوك مَنْهُورُ لِيمَاحِيهِ مَا لمَ يَعَمَلُ بِهِ أَوْ يَتَكَمَّلُمُ ( حل عن أبي هريرة ) \*

## حرف الواو

وَاكِلِي ضَيْفَكِ فَإِنَّ الضَّيْفَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْ كُلِّ وَخْدَهُ ﴿ هَبِ ــ ثو بان ) \* وَالشَّاةُ إِنْ رَجْمْهَا يَرْ حَمْكِ آللهُ ﴿ طَبِ \_ عِن قَرَهَ مِن إِياسٍ ، وعن معقل بن يسار) \* \_ ز \_ وَآلَّذِي نَفْسُ مُعَدَّ بِبَدِهِ إِنْ عَلَى ٱلْأَرْض مِنْ مُؤْمِن إِلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دُنْيَا أَوْ صَيَاعًا فَأَنَا مَوْلاَهُ ، وَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ مَالاً فَإِلَى ٱلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّ بِيدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ آلْجِنْةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ ٱلْجَنَّةَ لاَيدَ ذُلُهَا إِلا نَفْسُ مُسْلِمَة ، وَمَا أَاتَرُ فِي أَهْلِ الشِّراكِ إِلا كَالسُّورَةِ ٱلْبَيْضاءِ في جِلْدِ الثُّورِ ٱلْأَسْوَدِ أَوْ كَالشُّورَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ ٱلْأَحْمَرِ (ق \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَّيْنَةُ وَجُهَيِنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَّيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدُ ٱللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ أَسَدِ وَطَنَّىٰ وَعَطَفَانَ (ت\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدّ بِيدُهِ لمنادِيلُ سَعَدْ بْن مُعَاذِ في أَلْجَنَّةً أُحْسَنُ مِنْ هَذَا (حمق \_ عن أنس ، حمق ت ن \_ عن البراء ) \* ـ أَ زِـ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِيدِهِ لَيَأْدِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمُ وَلَأَنْ بَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ رَ الى أَحَتُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ ﴿ حَمْ مَا عَنْ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* ــ زـــ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آل مُحمَّدٍ صَاعُ حَبِّ وَلاَ صَاعُ تَمْر ( ٥ ــ عن أنس) \* ـ زــ وَٱلَّذِي نفْسُ نُحَدٍّ بِيدَهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُومْنُ ثُمٌّ يُسَدِّدُ إِلاًّ سُلِكَ بِدِ فِي ٱلْجِنَةِ وَأَرْجُو أَنْ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَد حَتَّى نَبَوَّ اوا أَثُمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

ذُرًّ يَادِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّةٍ سَبُونِ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ ( ٥ ـ عن رفاعة الجهني ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِيَدِهِ لاَ يَسْمَمُ بِي أَحَدُ مِنْ هَلِهِ ٱلْأُمَّةِ وَلاَ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِي ثُمُّ مَهُ مَهُوثُ وَلَمْ يُؤمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (حم م ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ وَٱلَّذِي نِّسَى بِيَدِهِ إِنَّ أَرْتَفَاعَهَا كُمَّا رَبْنَ السَّمَاءِ وَٱلْارْضَ وَإِنَّ مَا بَنَ السَّاءَ وَالْأَرْضِ لَمسِيرَة خُرِيالَة عام ، كَانِي قُولُهُ أَمالَى : وَفُوسٌ مَرْ فُوعَة (حمت ن حب \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّ ٱلسِّفْطَ لَيَـرُهُو أُمَّهُ بسَرَره إِلَى أَلْجَنَّةً إِذَا آحْنَسَبَتْهُ ( ٥ ـ عن معاذ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسي ببَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ ٱلَّذِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الفَانِمِ لَمْ تُصِيُّهَا الْقَاسِمُ لَتَشْتَولُ عَلَيْهِ نَارًا ( ف د ن \_ عن أب هريرة ) \* \_ ز \_ وَ الَّذِي نَفْسي بيدُهِ لَأُنبِيَّتُهُ ، يَهْني ٱلحَوْضَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُوا كِيهَا فِي ٱللَّهِلَةِ الْمُظْلَمَةِ المُضْحِية آنيةٌ ٱلجِّنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَيْسَ يَظُمُّأُ آخِرَ مَاعَلَيْهِ يَشْخُبُ فيهِ مِيرَابَانِ مِنَ ٱلجَنةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنهُ كَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَ بَلَةَ مَاوُّهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ ٱلَّذِي وَأَخْلَى مِنَ ٱلْمَسَل (حم ت - عن أبي ذر) # ـ زـ وَاللَّهِي نَهْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُندَادُ ٱلْفَر بِيَمُّ مِنَ ٱلْإِبِل عَنِ ٱلْحَوْضِ (خ ـ عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي أَنَفْسي بِمَدِّهِ لَأَ قَضِينٌ بَيْنَكَمَا بِكِيتَابِ اللهِ ، الْوليدَةُ وَالْفَرَرُرَدُ عَلَيْكَ ، وَعَلَى البنكَ جَلْدُما أَهَ وَتَنْرِيبُ عَامٍ ، وَقَلَى آمَرَأُهِ هَٰذَا الرَّجْمُ ، وَآغَدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى آمَرَأُهِ هَٰذَا فَإِن آغْتَرَوَتْ فَارْحُهُمَا ﴿ حَمْ قَ ٤ ـ عَنْ أَبِّي هُرَيَّوةً وزيد بن خالد الجهني ﴾ # ـ ز ـ

وَالَّذَى نَفْسَى بَيْدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ حَبْلَهُ ۖ فَيَعْتَطِبَ عَلَى ظَهْرٍ مِ خَيْرٌ لَهُ منْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْهَهُ (مالك خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ وَالَّذِي نَفْسَى بَبَدِهِ لَنَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ وَلَنَهْ مَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرَ أَوْ لَيُوشِكَنَّ آللهُ أَنْ يَبَعْثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَقَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبِ لَـكُمْ (حم ت ـ عن حذيفة ) \* ـ ز ـ وَ الَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّهْرِ بَوْمَ الْنَمَامَةِ أَخْرُ جَكُمْ مِنْ بُيُو يَكُمُ ٱلْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَا بَكُمْ هَذَا النَّبْعِ (م - عن أبي هر ره ) \* \_ ز \_ وَاللَّهِي نَفْسي بِيدَه أَقَدْ هُمَنْ أَنْ آمُرَ بِحَطَب فَيُعْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّاذِةِ فَبُؤذَّنَ لِلَمَّا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَبَوْمٌ ٱلنَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالَ فَأَحَرَ قَ عَلَيْهِمْ بُبُونَهُمْ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقاً سَمِينًا أَوْ مَرْماً تَيْنِ حَسَنَةَ بْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء ( مالك خ ن ـ عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسِي سِدِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِي بُيُورِنَكُمْ عَلَى آلحَالَةِ الَّتِي تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَعَتْكُمُ اللَّائِكَةُ وَلَأَظَلَّنْكُمُ بِأَجْنِحَهَا وَلَسَكِنْ يَاحَنْظُلَةُ سَاءَةً وَسَاعَةً (حم م ت ه ـ عن حنظلة الأسدى) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِدُوا لِلَهَمَبَ اللهُ كِنُمْ ، وَكَجَاء بقَوْم يَذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُ وَنَ ٱللَّهَ فَيغْفِرُ كَمُّمْ (حم م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْوَٰمِينِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى وَلاَ أَجِدُ مَأَ عِمْلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَاَفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ نَفْزُو فِي سَبيلِ آللهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسَى ببيدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُفْنَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخِيَا ثُمَّ أُفْنَلُ ثُمْ أُخِيَا ثُمَّ أُفْنَلُ ثُمُ أُخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ( حم ق ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسِي بَبَدِهِ لَيَأْتِينًا

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ ، وَلاَ يَدْرِي الْقَتُولُ فِي أَيِّ شَيْءُ قُتِلَ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَالَّذِي نَفْسي بِيكِ هِ لَيُوسُكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ أَبْنُ مَوْنَحَ حَكُماً مُقْسِطاً وَإِمَاماً عَلَالاً فَيَكْسِرَ الْصَّلَيبَ وَيَقْتُلَ أَيْخَازِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجَزْيَةَ وَيَفيضَ المَـالُ حَتَّى لاَيْفَبَلُهُ أَحَدُ وَحَتَى تَـكُونَ الْسَحْدَةُ ٱلْوَاحِدَّةُ خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حم ق ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيْهِلَّنَّ أَبْنُ مَرْبَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَلَيْلَبِّيكُمُ (حم م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَهْمِي بِيَدِهِ مَٱأْثُرُلُ فِىٱلْتُوْرَاةِ وَلاَ في ٱلْإِنْجِيلِ وَلاَ فِي ٱلزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفُرْ قَانِ مِثْلُهَا ، يَهْنِي أُمَّ الْقُرْ آنِ وَ إِنَّهَا لَسَمْمْ مِنَ المُنَانِي وَالْقُرُ آنِ الْعَظِيمِ ٱلَّذِي أُعْظِيتُهُ ﴿ حَمْ تَ - عَنَ أَبِي هُو بُرَّةً ﴾ \* ــ زـــ وَٱلَّذِي نفسي بِيدِهِ مَامِنْ رَجُل يَدْعُو آمْرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي الْسَمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (م ـ عن أبي هريرة ) ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِيهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الْصَّافَوَاتِ آلِحَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُحْرْ جُ ٱلزَّكَاةَ وَيَجْتَذِبُ الْسَكَمَائرَ السَّبْعَرَ إِلا فُيْعَتْ لَهُ أَبْوَابُ آلِجَنَّةِ فَقَيلَ لَهُ آدْخُلِ آلِجَنَّةَ بَسَلاَم (ن حب ك عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ | آلحَنَّةَ حَتَّى تُومنُوا وَلاَ تُومنُونَ حَتَّى تَعَابُوا ، أَوْلاَ ذُلُّكُم عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَملْتُمُوهُ تَحَا بَدْبُرْ ۚ : أُفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمُ ۚ (حم م د ت ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَتَدْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَكُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْر وَيَقُولَ يَا لَيْنَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ ٱلدِّينُ إِلَّا الْبَلاَهِ

199 (م . - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْنُكُوا إِمَامَكُمْ ، وَتَجْشَلِدُوا بِأَسْيَا فِكُمْ ، وَيَرْثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ ( ح ـ عن حذيفة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسي بِيدِهِ لاَ تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى تُـكَالِّمَ السَّبَاعُ ٱلْإِنْسَ ، وَحَتَّى يُكَلِّمَ الرَّجُلِّ عَذَبَّةٌ سَوْطِهِ ، وَشِرَاكُ نِعْدِلِهِ ، وَيُخْبِرَهُ فَخْذُهُ بِمَا يُحْدِثُ أَهْلُهُ بَعْدَهُ (حم ت حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ , وَ آلَٰذِي نَفْسَى بِيَكِيهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدَّهِ وَوَلَدَه (حم خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَأُلَّدِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْكُ حَتَّى

يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ آلحِيْرِ (حمن -عن أنس) \* -ز- وَأُلِّذِي أَنْفُسِي بِيدِهِ لا يُؤْمِنُ عَبِدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِلنَّفْسِهِ (م عن أنس) ــ زــ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِمَكِيهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ ٱلْإِيمَانُ حَتَّى يُحبَّكُمْ يِلْهِ

وَ لِرَسُولِهِ : يَاأَيُّهَا الَّذَاسُ مَنْ آذَى عَمَّى فَقَدْ آذَانِي ، فَإِنَّمَا عَمُّ ٱلرَّجُل صِنْوُ أبيهِ (حم ت ك \_ عن عبد المطلب بن ربيعة ، ك \_ عن العباس) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكُلِّمُ أَحَدُ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بَنْ يُكُلِّمُ في سَبيلِهِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَشْخُبُ ٱلَّوْنَ لَوْنُ ٱلدُّم وَٱلرِّمُ رِيمُ

الْسُلُّ (حم ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَٱللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضَ ٱللهِ وَأَحَبُ أَرْضَ الله إلَىَّ ، وَلَوْ لاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكُ مِأْخَرَجْتُ (حمرت ه حب ك \_ عن عبد الله بن عدى بن الحراء ) \* \_ ز \_ وَالله إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَ كُونَ

أَخْشَا كُمْ يِلْدِ وَأَعْلَمَكُمْ بَمَا أَتَّقِى (م د ـ عن عائشة ) \* وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ فِي الْبَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبَعِينَ مَرَّةً ( خ ـ عن أبي هريرة ) \*

ـ ز \_ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَشْهَمُ بُكَاءِ السُّبِّيِّ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَخِنْفُ تَخَافَةً أَنْ تُعْنَنَ أَمُّهُ (ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ وَاللهِ لَأَنْ يَلِيجَ أَحَدُكُمْ بِبَمِينِهِ فَ أَهْلِهِ إ ﴿ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ اللَّهِ أَ فَنَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* وَٱللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِهُدَاكَ وَاحِدْ خَيْرُ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّقَمِ (د-عن سهل بن سعد ) \* وَأَلَّهُ لِا يُنْقِى آللهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ ( ك - عن أنس ) \_ ز\_ وَٱللَّهِ لَلَّهُ نُبَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَٰذَا عَلَيْكُمْ (حم م د ـ عن جابر) \_ ز\_ وَاللَّهِ لَلٰهُ أَشَدُ ۚ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَلَاقٍ مِنَ ٱلْأَرْضَ فَأْرَى إِلَى طِلِلَّ شَجَرَةٍ فَنَامَ تَحْسُهَا وَاسْتَيْفَظَ فَلَمْ يَجِدْ رَاحِلَمَهُ فَأَنَّى شَرَقًا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَأَشْرَفَ فَلَم رَرَ شَيْشًا ثُمَّ أَنَّى آخَرَ فَأَشْرَفَ فَهَ بَرَ شَيْشًا فَقَالَ أَرْجِمُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فيهِ فَأَكُونُ فِيهِ حَيَّ أَمُونَ فَذَهَبَ فَإِذَ بِرَاحِلَتِهِ تَجُرُ خِطَامَهَا ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْلَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا براجلَتِهِ ( حم م \_ عن النعمان بن بشير ) \* \_ ز \_ وَاللهِ لَيَهُ عَمَنَهُ ٱللهُ يَوْمَ "قَيَامَةِ ، يَقْنَى الحَجَرَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْضِرُ بِهِمَا ، وَلِمَانُ يَنْطُقُ بِدِ يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَهُ مِحق (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ وَاللَّهِ لَيَــَانْزِلَنَّ ابْنُ مَرْتِيمَ حَكَمًا عَادِلاً فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيتِ وَلَيْقُتُكُنَّ الْخُنْوِيرَ وَلَيْضَعَنَّ الْجُزِّيَّةَ وَلَيَتْنُ كُنَّ الْقلاصَ فَلاَ يَسْعَى عَلَمْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الْشَّعْنَا ۗ وَالْنَّبَاغُضُ وَالْتَحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَال فَلاَ يَقْبَلُهُ ۚ أَحَدُ ۚ (م ـ عن أبي هريرة ) \* وَاللَّهِ مَاللَّهُ نْمَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْمَلُ أَحَدُ كُمْ إِصْبَعَهُ هذهِ فِي الْبَرِّ فَلْيَنْظُو بِمَ يَرْجِعُ } (حم م ٥ - عن المستورد) \* ـ ز ـ وَاللَّهِ مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَأْ كُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَبْقَ

نى بَطْنِهِ شَىٰ٤ إِلا قَاءَهُ ( حم د ن ك ـ عن أمية بن مخشى ) \* وَاللَّهِ لاَتَجَدُونَ بَمْدِي أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنِّي (طب ك ـ عن أبي هريرة ، حم عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بوالْقَهُ (حم خ \_ عن أبي شريع) \* \_ ز \_ وَأَيْمُ لَللهِ لِأَاقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا مِنْ أَحَدِ هَدِيَّةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا ، أَوْ أَنْصَارَاً، أَوْ دَوْسِيًّا ، أَوْ ثَقَفَيًّا ( د ـ عن أبي هريرة ) \* وَأْيُ الْمُؤْمِنِ حَقٌّ وَاحِبُ ( د ـ في مراسيله عن زيد

ابن أسلم مرسلا ) \* وَأَيُّ دَاءِ أَدْوَى مِنَ الْبُيْضُلِ (حم ق \_ عن جابر ، لـُ عن أبي هريرة ) \* وَأَيُّ وُضُوء أَفْضَلُ مِنَ الْغُسُل (ك ـ عن ابن عمر ) \* وَجَبَ آخُرُ وَجُ كُلِي كُلِّ ذَاتِ نِطَاق في الْعيدَين (حم ـ عن عمرة بنت رواحة) \*

\_ ز\_ وَجَبَتُ أَنْهُمْ شُهِدَاء آللهِ في الأرض (ت محب عن أنس ، حمه حب عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَحَبَتْ صَدَ قَنْكُ وَرَحَقَتْ إلَيْكَ حَدَيْمَتْكُ (حمره أ عن ابن عمرو) \* وَجَبَتْ نَحَبَّهُ ٱللَّهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُمُ ( ابن عسا كرعن عائشة ) \* \_ ز \_ وَجَّهُوا هُذِهِ الْبُيُوتَ عَن السَّجِدِ ۖ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ

الْمُسْجِدَ لِمَا يُضِ وَلاَجْنُبِ (د\_عن عائشة) \* \_ ر\_ودِدْتُ أَنَّ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُكْ فَي قَلْبَ كُلِّ مُؤْمِنِ (ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضاء مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاء مُلَبِّقَةً بِسَمْن وَلَئِنَ لَأَ كُلُهَا (ده هق ــ

عن ابن عمر ) \* وَوِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَرَوْنِي (حم-عن أنس) \* وَرَسُولُ اللهِ مَعَكَ يُحِبُّ الْعَافِيةَ (طب ـ عن أبي الدّرداء) \* وُزنَ حِبْرُ العُلَمَاءِ بِدَمَ ٱلشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ (خط ـ عن ابن عمر) \* وَسُطُّوا

ٱلْإِمَامَ وَسُدُّوا ٱلْحَلَلَ (د\_ عن أَبِي هريرة ) \* وَصَبُ الْوُمْمِن كَفَّار ةُ لِخَطَايَاهُ (ك هب ـ عن أبي هريرة) \* وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي ٱلخَطَأُ وَالنَّسَيَانُ وَمَاآسُتُكُمْ هُوا عَلَيْهِ ( هِنْ \_ عِن ابن عمر ) \* \_ ز\_ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدُخِلَ ٱلجَمّةَ مِن أُمِّتِي سَبْغِينَ أَلْفًا بِلاَحِسَابِ عَلَيْهِمْ وَلاَعَذَابِ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْغُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَشَيَاتِ مِنَ حَشَيَات رَقِي (حمرت وحد \_ عن أبي أمامة ) \* وَعَدَني رَتِّي فِي أَهْلَ بَيْتِي مَنْ أَقَرَّا مِنْهُمْ بِالتَّوْجِيدِ وَلِي بِالْبِلَاغِ أَنْ لاَ يُعَذِّجَهُمْ (ك-عن أنس ) \* وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : الْغَازِي ، وَٱلْحَاجُ ، وَالْمُثَمِرُ ( ن حب ك ـ عن أبي هريرة ) \* وَفِّرُوا ٱللِّحَي ، وَخُذُوا مِنَ الْشَّوَارِبِ ، وَٱنْتِنُوا ٱلْإِبْطَ ، وَقُشُوا ٱلْأَطْأَفُورَ ( طَسِ \_ عن أَبِي هريرة ) \* وَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَقُصُّوا سِبَالَـكُمْ ( هب \_ عن أبي أمامة ) \* وَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا مَلَاً ٱللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَاد ( طس ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ وَقْتُ صَلاَةِ النَّأُهُرْ إِذَا زَالَتِ الشُّئْسُ ، وَكَانَ ظِلُ ٱلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَعْضُر الْمَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلاَّةِ الْمَصْرِ مَا لَمْ تَصَمَّرُ ٱلشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ المَنْوبِ مَاكُمْ يَفِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيل أَلْأُوْسَطِ، وَوَقْتُ صَـٰ كَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ ٱلْفَخْرِ مَا لَمْ تَطْلُعُ الشَّنْسُ فَإِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَن الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ كِيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ (حم م د ن \_ عن ابن عمرو ) \* وَقِّرُ وا مَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ ٱلْعَــِيْرَ وَوَقِّرُ وا مَنْ تُعَلِّمُونَهُ أَلْهِ مِنْ (ابن النجار عن ابن عمر) \* \_ ز\_ وُ قَيَتْ شَرَّ كُمْ وَوُ قِيتُمْ شَرَّهَا ( ق ن \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ وكَاهِ السَّهِ الْمَيْنَانِ فَنْ نَامَ فَلْيُتَوَضَّأْ (د\_عن على) \* \_ ز\_ وُ كِلِّلَ ۚ الرُّكُن الْيَاكِي سَبِغُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ

7.7 اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمَغْوَ وَالْمَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبُّنَا آنِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِالْآخِرَةِ حَسَنَةً ۗ وَقِناً عَذَابَ النَّارِ . قَالَ آمِينَ ، وَمَنْ فَاوَضَ الرُّكُنَّ الْأَسْوَدَ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ بَدَ الرَّحْمٰن (ه ـ عن أبي هريره ) \* وُكِّنَ بالشَّمْس تِسْعَةُ ُ أَمْلَاكُ رَنْمُومَا بِالثَّلْجِ كُلَّ بَوْمٍ ، وَلَوْ لاَ ذَٰلِكَ مَا أَنَتْ قَلَى شَيْءٍ إِلاَّ أَخْرَقَةٌ ′ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* وَلَدُ آ دَمَ كُلُّهُمْ تَمْتَ لِوَانْي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ ا مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ (ابن عسا كرعن حذيفة ) \* وَلَدُ الرَّجُل من كَشْبِهِ

مِنْ أَطْيَبَ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (دك\_عن عائشة) \* وَلدُ الزُّنَا شَرُّ الثَّلَانَةِ (حم د لئه هق \_ عن أبي هريرة ) \* وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَانَةَ إِذَا عَمِلَ

بَعَلَ أَبُوَيْهِ (طب هق - عن ابن عباس) \* وَلَدُ اللَّاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَهُ أُمِّهِ (ك - عن رجل) \* وُلِدَ لَى اللَّيْمَةَ غُلَامٌ قَسَمَّيْهُ ۖ بِلْسُمِ أَبِي إِرْ اهِيمَ (حم ق د\_ عن أنس ) \* وَلَكُ نُوح ثَلَاثَةٌ ": سَامٌ"، وَحَامٌ"، وَ يَافِثُ (حم ك \_ عن سمرة ) \* وَلَدُ نُوح ثَلَاثَةُ : فَسَامُ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَشَةِ ، وَيَافِثُ

أَبُو اَلرُّوم (طب ـ عن سمرة وعمران) \* ـ زـ. وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ أَحَدُ كُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ تَحُلُوقَةٌ ۚ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا (م د ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِيمُ ( د ـ أعن ابن عمر ) \* ـ ز ـ وَمَا تَعُدُّونَ الشهادَةَ إلا مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللهِ : إِنَّ شُهِدَاءَكُمْ إِذَنْ لَقَلِيلٌ : الْقَتْلُ في سَبيل

آللهِ شَهَادَةٌ ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَنُومُ ، يَعْنى أَلْمَدُمْ شَهَادَةٌ ، وَالْمَخْنُوبُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ (ن \_ عن عبد الله بن جبير) \* \_ ز\_ وَمَالِيَ لاَ أَعْضَبُ وَأَنَا آمَرُ ۖ بِالْأَمْرِ وَلاَ أُتَّبِّعُ ﴿ حِم ن ٥ \_ عن

البراء) \* \_ ز\_ وَمَا يُدْر بِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ۚ قَدْ أَصَبْرُ ۚ ، أَقْسِمُوا وَآضْر بُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمَّا (حمر ق ٤ ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ وَمَا يُدُر يَكَ لَمَلُ آللَٰهُ قَدِ ٱطَّلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ أَعْمَلُوا مَاشِيُّتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَـكُمْ (حم ق د ت \_ عن على د عن أبي هريرة ، حم ، عن ابن عباس ، وءن حابر ) \* وَهَبْتُ خَالَتِي فَاخْيِنَةُ بنْتَ عَمْرُو غُلَامًا وَأُمْرَ ثُمَّا أَنْ لَا تَجْفَلُهُ جَازِرًا وَلَاصَائِمًا وَلاَحْيَتَامًا (طب ـ عن جابر) \* - ز- وَهَلْ تَرَكُ لَنا عَقيلُ مِنْ رباع (عم ق دن هـ عن أسامة ابن زید ) \* \_ ز \_ وَهَلْ تَلِدُ ٱلْإِبِلَ إِلاَّ الَّنوقُ ( حم د ت \_ عن أنس ) \* وَيْحَ الْفِرَاخِ فِرَاخِ آلِ مُحَدِّيمِنْ خَلَيْفَةٍ مُسْتَغَلَّفٍ مُثْرَفٍ ( ابن مساكر عن سلمة بن الأكوع) \* وَيْحَ عَمَار تَقْنُكُهُ الْدِيَّةُ الْبَاغِيةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى آلَـانَةً ﴿ وَ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى الْنَارِ (حمخ ـ عن أبي سعيد) ﴿ وَيُحْلُثُ إِذَا مَاتَ عُمْرُ ۚ فَإِنِ آسْتَطَمْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ( طب \_ عن عصه بن مالك ) \* \_ ز\_ وَ يُحَكُ إِنَّ شَأْنَ ٱلْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ : فَهَلَ للَّكَ مِنْ إِبل تُؤدِّى صَدَ قَنَهَا ؟ فَأَثْمَلُ مِنْ وَرَاء الْبِحَارِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَنْ يَتِرَكُ مِنْ عَللِكَ شَيْئًا ﴿ حَمْ قَ دَنْ ـ عَنْ أَبِّي سَعِيد ﴾ \* - ز- وَ يُحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ طَلَّى أَحد مِنْ خَلْنِهِ إِنَّ مَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَ يُحَكَ أَتَدُر ى مَا أَهُلُا ، إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرِ شُهُ كَلَى سَمْوَ اتِهِ وَأَرْضِهِ مِثْلُ الْفُبَّةِ وَإِنَّهُ لَيُتِّطَّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ ( د \_ عن جبير بن مطم ) وَيْحَكَ أُولَيْنَ ٱلدَّهْرُ كُلُّهُ غَدًا (ابن قانع عن بنسراقة) \* ـ ز ـ وَيْحَكَمْ لاَتَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ (ق - عن ابن عمر) وَيْلُ لِآمْتِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ (ك ـ في تاريخه عن أنس) \* وَيْلُ لِلْأُعْقَابِ مِنَ النَّارِ (ق د ن ہ ـ ـ عن ابن عمرو ، حم ق ت م عن أبى هريرة ) \* وَيْلُّ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ ٱلْأَقْدَامِ مِنَ الْنَارِ (حم ك ـ عن عبد الله بن الحارث) \* وَيْلُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقْرَاءِ (طس ـ عن أنس) \* وَيْلُ الِمَا لِمِ مِنَ ٱلجَاهِلِ وَوَيْلُ لِلْجَاهِلِ مِنَ الْمَالِمِ (ع ـ عن أنس) \* ـ ز ـ وَيْلُ لِلْعَرَ اقبب مِنَ الُّذَارِ (مـ عن أبي هريرة ، حمق عن عائشة ، ه عن جابر) \* وَ بِلُّ الْعَرَّبِ مِنْ شَرَّ قَدِ ٱفْــٰتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ ( د ك ـ عن أبي هريرة ) \* وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكَذْيِبُ لِيُضْعِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلُ لَهُ ، وَيْلُ لَهُ (حردت ك \_ عن معاوية بن حيدة ) \* وَ يُلْ لِلْمَالِكِ مِنَ الْمُلُوكِ ، وَوَيْلُ لَلْمَالُوكِ مِنَ الْمَالِك ( البزار عن حذيفة ) \* وَ يْلُ لِلْمُتَأَلِّينَ مِنْ أُمَّتِي ٱلَّذِينَ يَتُولُونَ فَلَانٌ فِي ٱلجِّنَةُ وَفُلَانٌ فِي الْمُنَّارِ ( يخ ـ عن جعفر العبدى موسلا ) \* وَيُلُّ لِلْمُكَثِّرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَٰ كَلَدًا وَهَٰ كَذَا (ه \_ عن أبي سعيد) \* وَبِلْ الِنْسَاءِ مِنَ ٱلْأَعْمَرَ بِن ٱلذَّهَبَ وَالْمُصَفَّرَ ( هب ـ عن أبى هريرة ) \* وَ يْلُ لِلْوَالِي مِن ٱلرَّعِيَّةِ ۚ إِلاًّ وَالِيَّا يَحُوطُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ ( الروياني عن عبد الله بن مغفل ) \* وَيِلْ لِمَن أَسْتَطَالَ عَلَى مُسْلِمٍ فَأَنْتَقَصَ حَقَّهُ (حل ــ عن أَبِي هريرة ) \* وَيْلُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَمَلْمَـهُ وَاحِدْ مِنَ الْوَيْلِ ، وَوَيْلُ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلاَ يَعْمَلُ سَغْرُ مِنَ أَنْوَيْلُ (ص - عن جبلة مرسلا) \* وَيْلُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ، وَوَيْلُ لِمَنْ عَلَمَ ثُمَّ لاَيْمُلُ ( حل - عن حذيفة ) \* وَيْلُ وَادٍ في جَهَمَّ يَهُوى فِيسِهِ ٱلْكَافِرُ أَرْبَهِينَ خَريفًا قَبْلَ أَنْ يَبِنُلُغَ قَفْرَهُ (حمرت حب ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ زـ وَ يَلْكَ أُوَلَسْتُ أَحْقَ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ ٱللَّهُ (ق ـ عن أبي سعيد) \_ز\_ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْقُ صَاحِبِكَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِعاً أَخَاهُ لاَتَحَالَةَ وَلَمْ اللَّهُ الْمَقَالُةَ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدَّا الْحَسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ الْحَسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ بَلْمُ وَلِكَ مَرِنَهُ إِنْ مَا لَا وَمَ فَ ده - عن أَبِى بَكُرة ) \* \_ز و وَ اللَّكَ وَمَن يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلُ لَا قَدْ خِيتُ وَخَيرِتُ إِنْ كَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ( ق - عن أَبِي سَعِيد ) \*

## ﴿ فصل ﴿ في المحلي بال من هذا الحرف ﴾

أَخَير خَيْر مِن السُّكُوتِ ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلاَءِ النُّمِّ (ك هب عن أبي ذر) \* الْوُدُ الَّذِي يُتَوَارَثُ في أَهْلِ الإِسْلاَمِ ( طب \_ عن رافع بن خديج ) \* الْوُدُّ وَالْمَدَاوَةُ يُتَوَارَثَانِ ( أَبُو بَكُر فِي الْغَيْلَانِيات عِن أَبِي بَكُر ) \* الْوُدُّ يُتَوَارَثُ وَالْبُغْضُ يُتَوَارَثُ ( طب ك \_ عن عفير ) \* الْوَر عُ ٱلَّذِي يَقِفُ عِنْدُ أَلْشَنْهَةِ (طب عن واثلة) \* \_ ز \_ الْوُرُودُ ٱلدُّخُولُ لاَ يَمْقَ بَرٌ ۚ وَلاَ فَاجِر ۚ إِلاَّ دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْ ۚ قَا وَسَـــــلاَّما ۖ كَمَا كَانَتْ عَلَى | إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أَنَّ لِلنَّارِضَحِيجًا مِنْ بَرْدِهِمِ «ثُمُّ يُنعَجِّى اللهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَيَدَرُ النظَّالِينَ فِيهَا جِثيًّا » (حمه م ف تفسيره ، ك \_ عن جابر ) \* الْوَزَعُ فُو يَسْقُ (ن حب ـ عن عائشة ) \* الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةً وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الَّدِينَةِ (دن ـ عن ابن عمر) \* الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا (حم • ـ عن أبي سعيد • عن جابر ) \* الْوَسِيلَةُ دَرَجَـةٌ عِنْدَ الله لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللهُ أَنْ يُوْرَتِيني الْوَسِيلَةَ (حم ـ عن أبي سعيد) \* الْوُصُوء شَطْرُ ٱلإِيمَـان وَالْسُوِّاكُ | شَطْرُ الْوُصُوءِ (ش ـ عن حسان بن عطية مرسلا) \* الْوُصُوءَ قَبْلَ الْطُّعَامِ حَسَنَةٌ ۚ ، وَ بَعْدَ الْطُّعَامَ حَسَنَتَانِ (ك ـ في تاريخه عن عائشة ) \* الْوُضُومِ قَبْلَ الْطَّمَامَ وَبَمْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَهُوَ مِنْ سُنَنِ ٱلْمُسْلِينَ (طس ـ عن ابن عباس) \* الْوُضُوء مَرَّةً مَرَّةً (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ الْوُضُوء مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ (د ـ عن أبي هريرة ) \* الْوُضُوء مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ (هن ـ عن ابن عباس) \* الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ الْدَّارُ (م ـ عن زيد بن أابت) \* الْوُضُوء يمَّا مَسَّتِ الْنَارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطِ (ت\_عن أَيِي هررة) \* الوُسُوه من كُلَّ مَم سَالِي ( قط - عن تم م ) \* الوُسُوه في هررة) \* الوُسُوه أَي هررة) \* الوَثُ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## حرف اللام ألف

لاَآكُلُ وَأَنَا مُشَكِى؛ (حم خ ده \_ عن أبي جعيفة ) \* \_ ز\_ لاَ أَبَايِكِ حَتَّى نُشَيِّرى كَفَيِّكِ كَأَنَّهُمَا كَفًا سَبُمٍ (د \_ عن عائشة) \*

<sup>(</sup>۱) لفظه موضوع وان ورد معتاه

لاَ أَجْرَ إِلاَّ عَنْ حِسْبَةِ وَلاَ عَمَلَ إِلاَّ بنيةِ (فر ـ عن أبي ذر) \* لاَ أَجْرَ لِمَن لَاحِسْبَةَ لَهُ ( ابن المبارك عن القاسم مرسلا ) \* \_ ز \_ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ وَلِدَالِكَ خَرَّمَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ لَلدْحُ مِنَ أَللَّهِ وَلِدَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذَرُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْـل ذَاكِ أَرْ لَ الْكِيمَابَ وَأُرْسَلَ ٱلرُّسُلَ (حم ق ت \_ عن ابن مسعود) \* لأإخصاء في ٱلْإِسْلاَم وَلاَ بُنْيَانَ كَنيسَة (هق \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَأَرْ كَبُ ٱلْأَرْجُوانَ ، وَلاَ أَلْبَسُ ٱلمُصَافَرَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ ٱلمُكَفَّ بِالْحَرِير : ألاّ وَطِيبُ الرِّجَالِ ريمُ لاَ لَوْنَ لَهُ ، أَلاَ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنُ لا ريمَ لهُ (حم دالـ عن عمران بن حصين ) \* لاَ إِسْعَادَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ عَقْرُ وَلاَشِغَارَ فِي ٱلإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ جَنبَ وَمَن أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا (حم ن حب ـ عن أنس) \* لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ غُلُولَ (طب \_ عن عمرو بن عوف) \* لاَ أَشْتَرى شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ ( حم ك \_ عن ابن عباس ) \* لاَ أُعَافِي أَحَدًا قَنَلَ بَعْدَ أَخْذِ ٱلدُّيَّةِ (الطيالسي عن جابر) \* لاَ أَعْتِكَافَ إِلاَّ بَصِياًم (كُ هق عن عائشة ) \* \_ ز\_ لا أَعُدُّهُ كَاذِباً ٱلرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ ٱلْنَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لاَيْرِ يِدُ بِهِ إِلاَّ ٱلْإِصْلاَحَ ، وَٱلرَّجُلُ يَقُولُ فِي ٱلحَرْبِ ، وَٱلرَّجُلُ يُحَدِّثُ ٱمْرَأَتُهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ( د \_ عن أم كلثوم بنت عقبة ) \* \_ ز\_ لاَ أَعْرُ فَنَّ مَامَاتَ مِنْكُمُ مَيِّتُ مَا كُنْتُ وَبِنَ أَظْهُرُ كُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاّتِي عَلَيْهِ لِلهُ رَحْمَةُ (ه \_ عن زيد بن ثابت) \* \_ ز \_ لاَأْعْر فَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُ كُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّا كَي لا عَلَى أُريكَتِهِ فَيَقُولُ أَقْرُ أُ قُرْ آ نا ، ماقبل من قول

حَسَنِ ۚ فَأَنَّا قُلْتُهُ ۚ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ أُعْنِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيةَ (حمد ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاأَأْنِينَ أَحَدَ كُمْ مُتَّكِينًا عَلَى أَريكَتهِ يَأْتِيهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَاأَدْرِي مَاوَجَدْنَا في كِتاب إِلاَّ أَتَّبَعْنَاهُ (حم دت ، حب ك \_ عن أبي رافم) \* \_ ز \_ لا أُلفتنَّ أَحَدَ كُمْ يجيء يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاء يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ أَغْثَني فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لِكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفْتُكَ ، لاَ أَلْفِئَ ۚ أَحَدَ كُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ مُعْجَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنَى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لكَ شَيْئًا وَدُ أَبِلَهُ مُكَ ، لِأَلْفِينَ أَحَدَ كُم يَجِي \* يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاهُ لَمَا تُفَاه يَقُولُ بَارَسُولَ اللهِ أَغَنَّى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ الْكَشَيْنَا وَدْ أَبِلَغَتُكَ ، لاَ أَنْهَنَّ أَحَدَ كُمْ يَجِي \* يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفُسْ لَمَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ أَغِثْنَى فَأْقُولُ لاَأَمَاكُ إِنَّ شَيْمًا قَدَ أَبْلَوْتُكَ ، لاَأَلْهَنَّ أَحَدَ كُمْ يَحِيء يَوْمَ الْقَيَامَةَ طَلَى رَقَبَتهِ رَفَاعُ تَخَفْقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ آللهِ أَغِنْنِي فَأَنُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْمًا قَدْ أَبْلَغَتُكَ لَا أُلْفِينَ ۚ أَحَدَ كُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتْ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغْمُني فَأَقُولُ لاَ أَمْاكُ للَّكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَنْتُكَ (حرق ــ عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَأْلَفِينَ أَقْوَاماً مِن أُمَّتَى يَأْتُونَ يَوْمَ الْفيامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالَ تهامَةَ بَيْضَاء فَيَحْمَلُهَا اللهُ هَبَاء مَنشُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَيْكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ ٱللَّيْلُ كُمَّا تَأْخُذُونَ ، وَالْحَبُّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَعَارِمِ ٱللَّهِ ا "تَهَكُوهَا ( • - عن أو بان ) \* - ز - لا إِلهُ إِلاَّ أَللهُ إِنَّ الْمُؤْتِ سَكَرَ اتِ ( حم خ \_ عن عائشة ) \* - ز - لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ الْمُوبِ مِنْ شَرِّ قَدِ أَفْتَرَبَ فُيجَ الْيَوْمَ

مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثِلُ هَذِهِ ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ ٱلْإِجْام وَالَّتِي تَلِيها قبل أَنَهُاكُ وَفِينَا الْصَّالَحُونَ قَالَ نَعَمْ: إِدَا كَثُرُ ٱلْخَبَثُ (ق ن ٥ - عن زينب بنت حِحش ) \* لا إله إلا ألله لا يَسْبِقُها عَمَل وَلا تَتْرُكُ ذَنْبا ( • - عن أمّ هاف ) ـ ز ـ لاَ أَمَسُ أَيْدِيَ الْنُسَاءِ (طس ـ عن عقيلة بنت عبيد) \* ـ ز ـ لاَ أَمْرُ الله لاَ تُصاحبُنا رَاحلَةٌ عَلَيْها لَعْنةٌ (م - عن أبي بردة) \* لاَلِيمَانَ لِمَنْ لِاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِنَ لاَ عَهِدَ لَهُ (حم حب \_ عن أنس) \* لاَ إِيمَانَ لَمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ طُهُورَ لهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَصَلاَةً لَهُ ، وَمَوْضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِمِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ (طس - عن ابن عمر) \* لاَ بَأْسَ بِالْحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أَخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَمْنَاهُ (الحكيم عن واثلة) \* لاَ تَأْتُوا الْكُهَانَ (طب \_ عن معاوية بن الحكم) \* لاَ كَأْسَ إِلْحَبُوَانِ وَاحِدْ إِثْنَيْنِ يَدًا بِيدِ (حمه - عن جابر) \* لاَ بَأْسَ بِالْنِيَ لَمَن آتَّتَى ، وَالْصَّحَّةُ لِمَن آتَتَى خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِنَى وَطِيبُ الْنَفْس مِنَ الْنَقِيمِ (حم ه ك -عن يسار بن عبيد ) \* لاَ بَأْسَ بِالْقَمْحِ بِالشَّهِيرِ ٱثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ (طب عن عبادة ) \* \_ ز \_ لا كَأْسَ وَلْيَنْصُر الرَّجُلُ أَخَاهُ طَالِكَ أَوْ مَظَلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِكَ فَلْيَنْهُمُ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ (م-عن جابر) \* لاَ بُدَّ مِنَ الْمَر يفِ وَالْعَر يفُ فِي الْنَارِ ( أبونعيم في المعرفة عن جعونة ابن زياد) \* لاَبرَّ أَنْ يُصاَمَ في الْسَقَوَ (طب\_عن ابن عموو) \* لاَ تَأْتِي مِاتَّهُ سَنَةٍ وَعَلَى ٱلْأَرْضَ نَفْسٌ مَنْفُوسَةُ الْبَوْمَ (م - عن أبي سعيد) \* لاَ تَأْخُذُوا ٱلحَمَدِيثَ إِلاَّ عَمَّن تُجِعزُونَ شَهَادَتَهُ ﴿ السَّجزى ، خط ــ عن ابن عباس ﴾ \*

لَاَتُوْخَرُ وا ٱلْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَت ( ٥ ـ عن على ) \* لَاَتُوْخَرُ وا الْصَّلاَ ۚ لِطَعَام وَلاَ لِغَيْرِهِ ( د ـ عن جابر ) \* لاَ تَأْذَن آمْرَأَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلَّى تَطَوُّعًا إِلا بِإِدْنِهِ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* ـ زــ لاَ ثُوَّذَنْ حَتَّى يَسْتَمِينَ لكَ الْفَجْرُ هٰ كَلَذَا (دـ عن بلال) \* لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ كَمْ يَبَدُنَأُ بِالسَّلاَمِ (هب ـ والضياء عن جابر) \* لاَ نُؤذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمٍ كَافِر (ك هق ـ عن سعيد بن زيد) \* \_ ز ـ لاَ تُوَذِّي آمْرَأَهُ زَوْجَهَا في الهُ نْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ لاَ تُوذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ ۚ فَإِنَّمَنا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلَ يُوشَكُ أَنْ يُفَارِ قَكِ إِلَيْنَا (حرت · - عن معاذ) \* لاَ تَأْكُلُوا ٱلْبَصَلَ النِّتِّيُّ ( ٥ ـ عن عقبة بن عامر ) \* لاَ تَأْ كُلُوا بِالشِّيَالَ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ ُ الشَّمَالِ (٥ - عن جار) \* لاَ تَأَلُّوا عَلَى الله فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى الله أَ كُذَبَّهُ أللهُ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لاَ تُباَدِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبِّرَ فَكَبَّرُوا وَ إِذَا قَالَ وَلَا ٱلصَّالَّينَ : فَقُولُوا آمِينِ ، وَ إِذَا رَكُمَ فَأَرْ كَذَا ، وَ إِذَا قَالَ سَمِمَ آللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا : اللَّهُمَّ ربَّنَا وَلَكَ ٱلحَمَدُ ، وَلاَ يَرْ فَنُوا قَبْلُهُ ( م ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_لاً تُبادرُوني برُ كُوع وَلاَ بِسْحُودَ فَإِنَّهُ مَهْماً أَسْبَقْ كُمُ بِهِ إِذَا رَ كَنْتُ تُدْرَكُونِي إِدِ إِذَا رَفَقْتُ ، وَمَهَمَا أَشْبَقْتُمُ ۚ بِدِ إِذَا سَجَدَتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ بَدَنْتُ (حم ده ـ عن معاوية) \* لاَ تُبَاشِر اَلمَ أَةُ ٱلْمَ أَهَ فَتَنْعَتُهَا لِزُوجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (حم خ د ت ـ عن ابن مسعود) \* ز \_ لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ إِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الُطَّعَامِ بِالْكَيْلِ اللَّمَيِّي مِنَ الْطَّعَامِ (ن ـ عن جابر) \* لاَ تُبَاعُ أَمُّ الْوَلَدِ

(طب ـ عن خوّات بن جبير) \* لأَتَبَاغَضُوا وَلاَ ثَذَابِرُ وا وَلاَ تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ۚ (م ـ عن أبى هريرة) \* ـ زــ لاَتَبَاغَضُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَارَ ُوا وَلاَ نَحَاسَدُوا ، وَ كُونُوا عِبادَ أَلْتُه إِخْوَاماً كَا أَمَرَ كُمُ ٱللهُ ، وَلاَ يَحِلُ لِمُشْلِمِ أَنْ يَهْجُورَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةً أَلْهِمِ (حم ق د ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ تَبْنَيْسِي عَلَى حَمِيمِكَ فَإِنَّ ذَاكِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ لَا تَبَنَّاعُوا الْتَمَّنَّ حَتَّى يَبَدُو صَلاحُهُ ، وَلاَ تَبْنَاعُوا الْتَمْزَ بِالتَّمْزِ (م - عن أبي هريرة ، ق ن \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تَبْتَاعُوا الْتُشَرَّةَ حَتَّى يَبِدُنُوَ صَلاَّحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا لَآفَةُ (م ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَبْتَاعُوا ٱلذَّهَبَ إِللَّا مِثْلًا مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَلاَ زِيَادَةَ بَئِينَهُمَا وَلاَ نَظِرَةَ ( • ـ عن عبادة بن الصامت) \* لأَنْبُدَّءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَم ، وَإِذَا لَقيتُمْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (حم مدت ـ عن أبى هريرة) \* لاَ تُعْرِزْ فَخْذَكَ وَلاَ تَنْظُرُ ۚ إِلَى فَخْذِ حَى ّ وَلاَ مَيِّتٍ (ده ك ـ عن على) \* ـ زــ لَا تَبَـعُ طَعَامًا حَتَّى تَشْـتَر يَهُ وَتَسْتَوْفيةُ (حم نـ عن حَكميم بن حزام) \* ز \_ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ( حم ٤ \_ عن حكيم بن حزام ) \* - ذ-لاَ تَبْهَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَسِرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرَ إِلَّا تُطِعَتْ ( قَ د ـ عن أبي بشير ) \* لَاتَبْكُوا عَلَىٰ ٱلدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ ، وَلٰكِينَ ٱبْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَـيشُ أَهْلِهِ ( حم ك \_ عن أبي أبوب ) \* \_ ز \_ لاَتَبْكِيهِ مَا زَالَتِ اللَّالْمِكَةُ تَحَفُّهُ بِأَجْنَعَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ( ن ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ باله ينارَيْن ، وَلاَ ألدِّرْهُمَ بِالدِّرْهُمَيْنِ (م - عن عَمَان ) \* - ذ- لاَ تَبِيعُوا

ٱلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاء بسَوَاء، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاء بسَوَاء، وَ بيعُوا الذُّهَ الْفضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَ اللَّهُ مَب كَيْفَ شِدُّنُم ( خ \_ عن أبي بكرة ) \* ــ ز ــ لاَتَنبيعُوا النَّاهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثلًا بِمِثْلُ ، وَلاَ تَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض وَلاَ نَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَلاَ تَشِفُّوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضٍ ، وَلاّ تَبِيعُوا مِنْهَا غَانْبًا بِنَاجِزِ (حم ق ت ن - عن أبي سعيد) \* - ز - لا تَبيعُوا ٱلدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْمَّا بِوَزْنِ ( م د \_ عن فضالة بن عبيد ) \* \_ ز \_ لَا تَبْيِمُوا ٱللَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا ٱلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْهًا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْل سَوَاء بِسَوَاء (حم م \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ تَبَيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَّ تَشْتَرُ وهُنَّ وَلاَ تُعَلَّمُوهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ في يَجارَةٍ فِيهِنَّ وَتُمَنَّهُنَّ حَرَامٌ في مِثْل هٰذَا أَنْزَ لَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ الآيَةَ ﴾ (ت٥-عن أبي أمامة) \* لاَ تُنْبَعُ ٱلْجَنَازَةُ بِصَوْتِ وَلاَ نَارِ وَلاَ يُمْنَى بَيْنَ يَدَّيْهُا (د\_عن أبي هريرة) \* لأَنَتَّخِذُ وا النَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا في الدُّنْيَا (حم ت ك \_ عن ان مسعود) \* لاَ تَنتَّخِذُ وا اللَّسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكْرُ أَوْ صَــَلاَةِ (طب\_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لا تَتَعِدُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* لاَتَنَتَّخِذُ وَا بُبُوْتَكُمُ ۚ قُبُورًا صَلُّوا فِهِمَا (حم ـ عن زيد بن خالد) \* لاَتَتَّخِذُ وا شَيْئًا فِيـهِ ٱلرُّوحُ غَرَضاً (من ٥ ـ عن ابن عباس) \* لاَ تَتْرُكُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةُ ، شَيْثًا مِنْ سُنَنَ ٱلْأَوَّايِنَ حَتَّى تَأْنَبَهُ (طس ـ عن المستورد ) \* لاَ تَثْرُ كُوا النَّارَ في بِيُوتِكُمُ حِينَ تَنَامُونَ (حم ق دته ـ عن ابن عمر) \* لاَتَتَمَنُّواْ الْمُوْتَ ( . ـ عن خباب ) \* لاَ تَتَمَنُّواْ لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَ إِذَا لَقَيتُمُوهُمُ

فَأَصْبِرُوا ( ق \_ عن أَبِي هريرة ) \* لاَنْتُوَّبَّنَّ فيشَيْء مِنَ الْصَّلاَّةِ إِلاَّ فيصَلاَّةِ الْفَجُور (ت. مـ عن بلال) \* لاَ تُجَادِلُوا في الْقُرُ آنَ فَإِنَّا جِدَ الاَّ فيــهِ كُفُرْ" (الطيالسي، هب \_ عن ابن عمر) \* لاَ تُجَار أَخَاكَ وَلاَ تُشَارِه وَلاَ تُمَارِهِ ( ابن أبي الدنيا في ذمّ الغيبة عن حريث بن عمرو ) \* لاَ تُجَالُسُوا أَهْلَ الْقَدَر وَلاَ تُفَانِحُوهُمُ ( حم د ك \_ عن عمر ) \* لاَ تُجَاوِزُوا اَلْوَفْتَ إِلاَّ الْمِحْرَام (طب \_ عن ابن عباس) \* لأَتَجْتَومُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِن : الْبُخْلُ وَالْكَذَبُ (سمويه \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ ٱلرَّجُلِ حَقَّى يُقِيمَ ظَهْرَ هُ في اَرُّ كُوع وَالْسَّجُودِ ( د ت \_ عن ابن مسمود ) \* لاَ نُجز يُّ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ ٱلرَّجُــلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي ٱلرُّ كُوعِ وَٱلسُّيُّحُودِ (حمن ٥ ـ عن أبي مسعود) # \_ ز\_ لاَ تَجْشَلُوا بُيُوتَكُمُ قُبُورًا ، وَلاَ تَجْعَلُوا قَدْرِى عِيدًا ، وَصَلُّوا عَلَى ۖ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْثُمُ (د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَارَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبِيْتِ ٱلَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ (حم م ت \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَجْمَـُلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْل مُعْـَرَفِ شَيْثًا (طب\_عن عبادة) \* \_ز\_لاَ تَجفُّ اَلاَ رْضُ مِنْ دَم الْشَهِيدِ حَتَّى تَمْتَدَرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُما ظِلْرَان أَضَلَّنَا فَصِيلَهُما في بَرَاح مِنَ ٱلْأَرْضِ وَفي يَدَكُلِّ وَاحِدَةٍ خُلَّةٌ خَـيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حم ه ـ عن أنى هويرة ) \* لْآتَجْلِسُوا َ بِنَ رَجُلَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا (د\_عن ابن عمر) \* لاَ تَجْلِسُوا عَلَى ٱلْفُبُور وَلاَ نُصَالُوا إِلَيْهَا (حم م ٣ ـ عن أبى مرثد) \* ـ ز ـ لاَ تَجْمَعُنَ كَذِبًّا وَجُوعًا ( حم ه ــ عن أسماء بنت عميس ) \* لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱشْمِي وَكُنْيَتِي ( حم ــ

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَجْمَعُوا كَيْنَ ٱلرُّطَبِ ، وَالْبُسُر وَ بَيْنَ آلزَّبيب وَالْتَشْرُ نَبيذًا (حم ق ـ عن جابر) \* لاَ تَجْنى أُمٌّ عَلَى وَلَدِ (ن.ه عن طارق المحاربي) \* لاَ تَجِدْني نَفْسُ عَلَى أُخْرَى (ن ٥ \_ عن أسامة بن شريك ) \* لاَنَجُوزُ ٱلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱلْوَرَثَةُ ( قط هق \_ عن ابن عباس) \* لاَ نَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوى عَلَى صَاحِب قَرْيَةٍ (ده لئـــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائنِ وَلاَ خَائِنَةٍ ، وَلاَ زَان وَلاَ زَانيَةِ ، وَلاَ ذِي غِمْرِ عَلَى أُخِبِهِ فِي ٱلْإِسْلاَمِ ﴿ د • ـ عن ابن عمرو ﴾ \* ــ ز ــ لاَ تَجُوزُرُ شَهَادَةُ خَائِنَ وَلاَ خَائِنَةَ ، وَلاَ تَجْلُودِ حَدًّا وَلاَ تَجْلُودَةِ ، وَلاَ ذِي غِير عَلَى أُخِيهِ وَلا بُجَرَّبِ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلاَ الْتَأْبِعِ مَعَ آل الْبَيْتِ لَمُمْ ، وَلاَ الْظَنِّينِ في وَلاَ , وَلاَ قَرَابَةِ (ت \_ عن عائشة ) \* لاَ تَجوزُ شَهَادَةُ ذِي الْطَنَّةِ وَلاَ ذي الْحِنَّةِ (ك هق \_ عن أبي هر رة) \* \_ ز \_ لا تَعِهُوزُ لِا مُرْأَة همة في ماللًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (حمرن هـ عن ابن عمرو، ه عن كمب بن مالك ) \* لاَ تَجِدُّوا النَّظَرَ إِلَى المَحْدُومِينَ ( الطيالسي ، هق \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَ تُحَرِّمُ ٱلْإِمْلاَجَةُ وَلاَ ٱلْإِمْلاَجَتَانِ (حرم ن • \_ عن أمَّ الفضل ) \* لاَ تَعَرَّمُ للَمَّةُ وَلاَ المَسَّتَانِ (حم م ٤ ـ عن عائشة ، ن حب عن الزبير) \* - ز - لا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَناجَشُوا ، وَلاَ تَباغَضُوا ، وَلاَ تَباغَضُوا ، وَلا تَدارُوا وَلاَ يَهِـمُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْمٍ بَعْض ، وَكُونُوا عِباَدَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْيَمُ أَخُو الْمُسْلِ لاَيْظُلُهُ وَلاَ يَحْذُنُهُ وَلاَ يَحْتُرُهُ : التَّقُّوى هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرُ و : بِحَسْب آمْر يه مِنَ الْشَرِّ أَنْ يَعْقُرَ أَخَاهُ اللُّمْلِيمَ ۖ كُلُّ اللَّهْلِمِ قَلَى الْسُلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ

وَعِرْضُهُ (حم م \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز ـ لاَ تَحَرُّو ا بِصَلاَرَنَكُمْ طُلُوعَ الْشَمْس وَلاَ غُرُو مَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُمُ بَقَر نَىْ شَيْطَانِ (ق ـ عن ابن عمر ، ن عن عائشة ) \* لاَ تَحْسَيَنَّ أَنَّا ذَبَحِنْمَا ٱلسَّاةَ مِنْ أَجْلِكَ لَنَا غَنَمْ مِائَةٌ لَانُو بِدُ أَنْ نَزيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَدَ ٱلرَّاعِي نُهْمَةً ذَبِيعُنَا مَكَانَهَا شَاةً (دحب ـ عن لقيط بنصبرة) \* ـ ز ـ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ لَلَمْرُ وَفِ شَيْدًا ۚ وَلَوْ أَنْ تَلْقِي أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقِي (حم م ت - عن أبي ذر) \* \_ ز\_ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ (خ ن \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لَا تَحْلِفُوا بِا بَالِيَكُمْ . مَنْ حَلَفَ باللهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ خُلِفَ لَهُ باللهِ فَلْمَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ تَحْلِفُوا بِ آ بَائِـكُمْ وَلاَ بِالطُّو َاغِيتِ (حم ن ه ـ عن عبد الرحمن بن سمرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَحْلِيُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأَمَّهَانِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْدَادِ ، وَلاَ تَحْلِيُوا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَعْلِقُوا إِلاَّ وَأَنْهُمْ صَادِقُونَ (دن ـ عن أب هريرة) \* ـ ز ـ لا تَعِلُ السَّدَقَةُ لِنني إِلاَّ لِيثَلَاثَةٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو آبْنِ السَّبيلِ أَوْ جَارِ فَتِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ (حرد ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنَى إِلاَّ لِخَمْسَةِ : لِغَاذِ في سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ لِهَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَادِمٍ ، أَوْ لِرَجُلِ ٱشْتَرَاهَا بَمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُـلِ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (حمده ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تَحَلُّ الْصَّدَقَةُ لِفَنَّ وَلاَ لِذِي مِرْ أَةٍ سَوِيِّ (حمدت الله عن ابن عمر ، حمن ه عن أبي هريرة ) ـ ز ـ لاَ تَحَلُّ النَّهٰيٰ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ تَحَلُّ الْمُتَشَّةُ (حرن عن أبي ثعلبة ) \* \_ ز\_ لا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعِهَا ٱلآخِرُ (ن \_ عن أبن

عمر) \* \_ ز \_ لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ ٱلجُمُعَةِ بِقِيام منْ بَيْنَ ٱللَّيَالِي وَلاَ تَخْتَصُّوا يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ بِصِيام مِنْ بَيْنِ ٱلْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُ كُمُ ( م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ نَحْتَلِقُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ ۗ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا (خ \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لاَ تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلِفَ أُتُلُوبُكُمْ (حمر د ن \_ عن البراء ) \* \_ ز \_ لاَ نُحَـيِّرُ وَا رَبِّنَ ٱلْأَنْدِياءِ فَإِنَّ ٱلْنَاسَ يَضْفَوُنَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ فَإِذَا مُوسَى آخِذْ بِقَائَمَةً مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى كَانَ فِيمَنْ صَمِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَمْقَتِهِ ٱلْأُولَى (حم ق ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيقُ ، فَإِذَا مُوسى بَاطِشْ بِجَانِيبِ الْعَرَاشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَيْقَ فَأَفَاقَ عَبْلِي أَوْ كَانَ بِمَّنِ ٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ (حم ق د . ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تَنحيفُوا أَنفُسَكُمُ بِالسَّائِنِ ( هق \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْخُلُ المَلاَّئِكَةُ بَيْتًا فيهِ نَمَا ثَيْلُ أَوْ تَصَاوِرُ (م ـ عن أبي هريرة) \* لاَ تَدْخُلُ اللَّالِكَةُ بَيْنَا فيهِ جَرَسُ ( د \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ تَدْخُلُ اللَّذَيْكَةُ بَيْنَاً فيهِ جَرَسُ وَلاَ تَصْعَبُ رَكَبًا فِيهِ جَرَسٌ (ن \_ عن أم سلمة ) \* \_ز \_ لا تَذَخُلُ المَلاَئكَةُ ۗ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ إِلاّ رَقْمٌ فَى ثَوْبِ (حم ق دن ـ عن أبي طلحة) \* ـز ــ لاتَدْخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْنَا فيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا جُنُبُ ( دن لـُـ ا عن على ) \* لا تَدْخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْنَاً فِيهِ كَلْمُ ۚ وَلا صُورَةُ ۚ (حم ق ت ن ه ا عن أبي طلحة) \* \_ ز\_ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُوْلاَءِ الْمُعَدَّ بِينَ إِلاّ أَنْ تَكُونُوا بَا كَينَ

219 َ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَا كَينَ فَلاَ تَدْخُـلُوا عَلَيْهِمْ لاَيُصِيبُـكُمْ مَا أَصَابَهُمْ (حم ق\_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لا تَدَعْ بِمُثَالاً إِلاّ طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِ فَأَ إِلاّ سَوَّيْنَهُ ( م ن ـ عن على ) \* لَاتَدَعَنَّ صَلاَةً ٱللَّيْلِ وَلَوْ حَلْبَ شَأَةٍ (طس ـ عن جابر ) \_ ز\_ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ ( ت - عن جابر ) \* لَا تَدَعُوا ٱلرَّكُعْنَايْنَ ٱللَّمَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلرَّغَاثِيبَ (طب ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لَا تَدَعُوا الْعَشَاء وَلَوْ كَفَّ تَمْر فَإِنَّ تَرْ كَهُ يُرْمُ ( ٥ ـ عن جابر ) \* \_ ز\_ لَا تَدْعُوا بِاللَّوْتِ وَلاَ تَتَمَنُّوهُ فَهَنْ كَانَ دَاعِيًّا لاَ بُدٌّ فَلْمِقُل : اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ أَخْبَاهُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (ن ـ عن أنس) \* لاَ تَدَعُوا رَ كُنتَى ٱلْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَنْـكُمُ ٱلْخَيْلُ (حم د عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم ۚ إِلاَّ بَخَيْرِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّائِكَةَ ۗ يُؤمَّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ( حم م د \_ عن أم سلمة ) \* \_ز\_ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْهُكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ ، وَلاَنَدْعُوا عَلَى أَمْوَ الكُمُّ ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةُ يَبِلَ فِيهَا عَطَابَهُ فَيُسْتَحَابَ لَكُمُ (د عنجابر) \* لاَ تَدْفِنُوا مَوْ نَا كُمْ إِللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تَضْطَرُ وا ( ٥ ـ عن جابر ) \*

لأَنْدِيمُوا الْمُنْظَرَ إِلَى ٱلْمَعْدُ ومِينَ (حم ه ـ عن ابن عباس) \* لاَ تَذْ بَحَنَّ ذَاتَ دَرّ (ت\_عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ تَذْبَحُوا إِلاّ بَقَرَةٌ مُسِنةٌ إِلاّ أَنْ تَتَعَسَّرَ عَلَيْكُم فَنَذُ تَحُوا جَذَعَةً مِنَ الْصَّأْنِ (حم م دنه - عن جابر) \* لاَتَذْ كُرُوا هَلْـكَاكُمْ ۚ إِلاَّ بَخَـيْر (ن \_ عن عائشة) \* لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلْكُمْ ِ بْنِ لْكُمْ ِ (حم ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لا تَذْهَبُ

ٱلْأَيَّامُ وَٱلَّايَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَالِمُهَ ۖ مِنْ أُمَّتِي ٱلْحَذَّ وَيُسَدُّونَهَا بِغَثْر أشيمهَا (د عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ لا تَذْهَبُ ٱلْأَيَّامُ وَٱللَّيَالِي حَتَّى يَمْاكِ َ رَجُل 'يَقَالُ لَهُ ٱلْجَهَجَاهُ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَذْهَبُ ٱللَّهُ نَيْاً وَلاَ تَنْقَضَى حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلَ بَبْتِي بُوَاطِيُّ أَشْكُهُ أُسْمِي (حمدت ـ عن ابن مسمود) \* لَأَتَرْ حِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمُ وقَابَ بَعْض (حم ق ن ٥ ـ عن جربر ، حم خ د ن ه عن ابن عمر ، خ ن عن أبي بكره ، خت عن ابن عباس ) ا \_ ز \_ لا تَرْ حِمُوا بَعْدِي كُفّارًا يَصْرِبُ بَعْضُ كُمُ ﴿ قَالَ بَعْضٍ ، وَلا يُؤخَّذُ ٱلرَّجُــلُ بجَريرَةِ أَبيهِ وَلاَ بجَريرَةِ أَخِيهِ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ يُرسِأُوا نَوَاشَيَكُمُ وَصِبْيَانَكُمُ إِذَا عَابَتِ النُّمُّسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْمِشَاءِ · فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ثُبُعْتُ إِذَا غَابَتِ السَّمْسُ حَتِّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْمِشَاءِ ( حم م د عن جار) \* \_ ز\_ لاَتَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُودٍ (ق - عن أبي هو روة ) \* - ز - لا تَرْ فَهُوا أَبْصارَ كُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الْصَّلاة أَنْ تَلْتَمِعَ ( ه طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تُرْ قَبُوا أَمْوَالَـكُمْ ۖ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ (ن ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ تُرْ قَبُوا وَلاَ تُعْيِرُوا فَنَ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِذَا مَاتَ (دن حب ـ عن حار ) \* لاَ رَ ۚ كَبُوا ٱلْحَرَ وَلاَ الْمُأْرَ (د \_ عن معاوية ) \* \_ ز \_ لاَ تَرْم الْنَتْخُلَ وَكُلُوا مِمَّا وَقَمَ أَشْبَعَكَ آللهُ وَأَرْوَاكَ (حم ٤ ـ عن رافع بن عمرو الغفارى ) \* لاَ تُرَوِّعُوا اللُّمْ إِمَّ فَإِنَّ رَوْعَةَ اللَّهِ لِم ظُلْمٌ عَظِيمٍ ۖ ( طب \_ عن عاس ابن ربيعة ) \* لاَ تَزَالُ أُمْتِي بَخَيْدِ مَاعَجَّالُوا ٱلْإِفْطَارَ وَأَخَّرُ وَا ٱلسُّحُورَ (حم \_ عن أبي ذرً ﴾ \* لاَ تَزَالُ أُمِّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَاكُمْ يُؤخِّرُوا الْغَرْبِ إِلَى آشْتِبَاكِ اَلْنَجُومِ (حم د لئه ـ عن أبى أيوب وعقبة بن عامر ، ه من العباس) \* ـ ز\_ ﴿ ثَرَالُ جَهَامٌ ' يُثْلَقَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدِ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ مَيْنْزَوى بَعْضُهَا ۚ إِلَى بَعْضِ وَنَقُولُ : قَطِ قَطِ ، وَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكِ ، وَلاَ يَزَالُ ف ٱلْجَنَةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنشَىَّ اللهُ لَمَا خَلْقًا آخَرَ فَيْسَكِيَّهُمْ فِي فُضُولِ ٱلْجِنَّةِ (حم ق ت ن – عن أنس ) \* لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرٍ نَ عَلَى آلحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (ك ـ عن عمر) \* لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ ۚ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (ق ـ عن الغيرة ) \* ـ ز ـ لاَتَزَالُ طَاثِهَةَ ۖ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ بِنَ قَلَى آلَحَقٌّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَذَلكَ (مته - عن ثوبان) \* ـ ز- لاَ تَزَالُ مَاأَيْفَةُ مِنْ أُمَّتَى قَائَمَةٌ ۖ بِأَمْرِ ٱللَّهِ لاَيْضُرُهُمْ مَنْ حَذَكُمْ وَلاَ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي ٓ أَمْرُ ۖ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الُنَّاسِ (حم ق ـ عن معاوية ) \* لاَ تَزَالُ طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ أَللَّهِ لاَيْضُرُّهَا مَنْ خَالَفُهَا (ه ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ طَالْفَةُ مِنْ أُمَّتَى مَنْصُورَ بِنَ لَا يَضُرُّهُمْ خُذُلَّانُ مَنْ خَذَكُمْ خَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( • حب ـ عنقرة بن اياس) \* - ز - لاَتَزَالُ طاَيْفَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقاَ تِلُونَ طَلَى ٱلْحَقِّ ظاهر من إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُ هُمْ : تَمَالَ صَلَّ لَنَا فَيَقُولُ لَأَوْنَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أُمِيرٌ تَكُوْمَةَ اللهِ لِهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ (حم م - عن جابر ) ز ـ لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّي مُقانِلُونَ عَلَى آلَمَقَ ظَاهِرِ بنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ السِّيحَ الدُّجَّالَ (حمدك \_ عن عمران بن حصين ) \*

لاَ تَزَالُ عِصَابَةُ مِنْ أُمَّتِي مُقَا تِلُونَ عَلَى الحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ خَتَّى تَأْ يَبَهُمُ ٱلْسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ ﴿ م ـ عن عقبة بن عامر ﴾ \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ عِصابَةٌ مينْ أُمَّنَى 'يَهَا نِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِمِدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْيَيْهُمُ ٱلْسَاعَةُ وَهُمْ قَلَى ذلكَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ هذه ٱلأُمَّةُ بِخَيْرُ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ آلْحُرْمَةَ حَنَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَّقُوا دُلِكَ هَلَكُوا ( . \_ من عياش بن أبي ربيعة ) \* \_ ز\_ لاَ يْزَ كُوا أَنْهُسَكُمُ ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْسَكُمُ تَثَمُّوهَا زَيْنَبَ (م د ـ عن زينب بنت أبي سلمة ) \* \_ ز\_ لاَثَزُوِّ مُجُ الدِّأَةُ الدِّأَةُ وَلاَ تُزَوِّ مُجُ المَوْأَةُ مَنْسَهَا ۖ فَإِنَّ ٱلزَّانيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّمُ َنَفْسَهَا (ه ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَزَوَّجُنَّ تَحُجُوزًا وَلاَ عَاقِرًا فَإِنِّي مُكَاثِرٍ<sup>رٍ</sup> بِكُمُ ٱلْأَمَرَ (طب ك ـ عن عياض بن غنم) \* ـ ز ـ لاَنَزَ وَّجُوا النِّساءَ لِحُسْنَهِنَّ فَسَى مِنْهُونَ أَنْ مُو دَيَهِنَّ ، وَلاَ رَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَ إِلْهِنَّ فَعَسَى أَمُو الْهُنَّ أَنْ تُطْفِيهُنّ وَلَكِنْ تَزَوَّ جُوهُنَ عَلَى ٱلدِّين ، وَلَأَمَة ﴿ خَرْقَاء سَوْ دَاهِ ذَاتُ دِينِ أَفْضَلُ ( . ـ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لا تَزُولُ قَدَما أَبْنِ آدَمَ يَهُمَ الْقَيامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَسْ : عَنْ عُمر هِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ ٱكْنَسَبَهُ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَأَذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِيمَ \* (ت ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ تَزُولُ قَدَما عَبْدِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عَنْ عُمْرٍ و فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَمَلَ فِيهِ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ ٱ كُنْسَبَهُ ۚ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جسيهِ فِيمَ أَبْلاَهُ \* (ت \_ عن أبي برزة) \* لأتزَ بدُوا أَهْلَ ٱلْكِينَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ ۗ ( أبو عوانة عن أنس ) \* لأتُسَافِر ٱلمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَم وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

رَجُلُ ۚ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمُ ۚ (حم ق ـ عن ابن عباس) \* لاَ تُسافِرِ الْمَرْأَةُ بَرَ مدًا إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَهُ بَحْرُهُمْ عَلَيْهَا (دك ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تُسَافِرِ اللَّرِ أَةُ ثَلَائَةَ أَيَّامِ إِلاَّ مَعَ دِي تَحْرَمُ ۚ (حم ق د - عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ تُسَافِر الدِّأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَم مِنْهَا ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْنَطْرِ ، وَٱلْأُ شَحَى (خ ـ عن أبى سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تُسَافِرُ وا بِالنُّرُ آنِ فَإِنَّى لاَ آمَنُ أَنْ يَمَالُهُ الْمَدُوُّ (م-عن ابن عمر) \* لاَ نَسْأُلِ الرَّجُلَ فِيمَ خَرَبَ أَمْرَأَتُهُ ۚ ۚ وَلَا تَتَمَ ۚ إِلاَّ عَلَى وِتْرِ (حم ه لئه ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ لاَتَسَأَلُ للَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْمِ كُنْهِ فَتَعَدّ رِيمَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيمَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَهِينَ عَامًا (ه ـ عن ابن عباس) \* ـ زـ لاَ نَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتُهَا لِنَسْنَفُرُ عَ صَخْفَهَا وَلِقَنْكُمِ قَانَ لَمَا مَا قُدَّرَ لَمَا (خ د - عن أبي هريرة) لاَ نَسْأَلُ الْنَاسَ شَيْفًا وَلاَ سَوْطُكَ وَإِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذُهُ (حم - عن أبى ذرّ ) \* - ز - لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءً إِلَى يَوْمِ الْقَمَامَةِ إِلَّا حَدَّنْتُكُمُ (حمق - عن أنس) \* - ز - لأنسَبِّي عَنْهُ (د - عن عائشة) - ز- لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا ، وَلاَ تَحْفِرَنَّ مِنَ الْمَوْرُوفِ شَيْمًا ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمُ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَرْ وَفِ ، وَآرْفَعَ إِزَارَكَ إِلَى نِصف ٱلسَّاقَ فَإِنْ أَبَيْتَ ۚ فَإِلَى السَّكَمْبَدِيْ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ ٱلْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلمَضِيلَةِ وَ إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلمَخِيلَةَ ، وَإِنِ آمْرُ وُ شَتَمَكَ وَءَيَّرَكَ عِما يَمْكُمُ فيكَ فَلاَ تُقيّرُهُ بِمَا تَشْهُمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَ بَالُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ (د عن جابر بن سليم) \* لاَتَسُبُوا أَلْمَاهُ ۚ أَوْلَا لَلَّهُ هُو ٱلدَّهُو ۗ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لأتَسْبُوا أَعْمَا بِي

فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لَوْ أَنَّ أَعَدَ كُمْ أَفْقَ مِثْلَ أُخُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ (حم ق د ت \_ عن أبي سعيد ، م ه عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسْبُوا الْا تُمَّةُ وَأَدْعُوا ٱللَّهَ لَمُمْ بِالصَّــالاَح فَإِذَّ صَلاَحَهُمْ لَكُمْ صَلاَحُ ( طب ـ عن أَنِي أَمَامَةً ﴾ \* لَاتَسُبُوا ٱلْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ الْإِلَى مَا قَدَّ وُوا ﴿ حَم خ ن -عن عائشة ) \* لاَ تَدَبُّوا ٱلأَمْوَاتَ فَتُؤُذُوا ٱلْأَحْيَاء (حم ت ـ عن المفيرة ) \* لاَ تَسْبُوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ الصَّلاَّةِ (د عن زيد بن خاله) \* .. ز ـ لا تَسْبُوا ٱلرِّيحَ ۚ فَإِذَا رَأَيْثُرُ مَاتَكُمْ مَهُونَ فَقُولُوا : ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا ٱلرِّيمِ وَخَيْرٍ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُموَتْ بِهِ ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌّ هٰذَا الرِّيحِ وَشَرٌّ مَا فِيهَا وَشَرَّ مَا أُمِرَتْ بِهِ (ت ـ عن أَبِّيًّ ) \* لاَ تَسُبُوا ٱلرِّيمَ ۖ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْح ٱللهِ تَعَالَى تَأْنِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، وَلَـكِنْ سَلُوا اللهِ مِنْ خَيْرِهَا وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّها (حمه ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز - لاَ تَسُبُّوا الرِّيمَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحٍ آلله ، وَسَلُوا اللهَ خَدْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَاأُرْسِلَتْ بِدِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٌّ مَا فِيهَا وَشَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ﴿ نِ لَـٰ -عِنِ أَبِّ ﴾ لاَتَسُبُوا السُّلطان فَإِنَّهُ فَيْهِ ٱللَّهِ فِيأَرْضِهِ (هب .. عن أبي عبيدة ) \* لاَ تَسْبُوا السَّيْطَانَ وَتَمَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ ( المُخلص عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ ٱلسَّامِ فَإِنَّ فِيهِمُ ٱلْأَبْدَالَ ( طس \_ عن على ) \* لاَ تَسْبُوا تُبَعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ( حم ــ عن سهل بن سعد ) \* لاَ تَسْبُوا مَاعِزًا ( طب ـ عن أبي الطفيل ) \* لاَ تَسْبُوا مُضَرَّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ( ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلا ) \* لا تَسْبُوا وَرَقَةَ نَنَ نَوْفَلَ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أُو جَنَّتَين (ك ـ عن عائشة) \*

لاَ تَسُيِّي ٱلحُمْنِي فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْسَكِيرُ خَبَثَ ٱلحَدِيدِ (م - عن جابر) \* - ز - لاَ تَسُتِّي ٱلحُمَّى فَإِنَّهَا تَنْفِي ٱلذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي ٱلنَّارُ خَبَتَ ٱلحَدِيدِ (٥ ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسْتَبْطِئُوا ٱلرِّزْقَ فَإِنَّهُ كَمْ بَكُنْ عَبْدُ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبَلُنُهُ آخِرُ رِزْق هُوَ لَهُ ، فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذِ ٱلحَلَالِ وَتَرْ اللهِ ٱلْحَرَامِ (ك هق ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ تَسْتُرُ و ٱلجُدُر ، وَمَنْ نَظَرَ فَى كِتَابَ أَخِيدِ بِغَــــيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي الْنَادِ ، وَسَلُوا اللَّهَ ببطُونِ أَ كُنِّكُمْ وَلاَ تَشَأَلُوهُ بظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمُ (د\_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لا تَسْتَفَيتُوا بنار النُّسْر كِينَ وَلاَ تَنْقُسُوا في خَوَاتيمهم عَرَ بَيًّا ﴿ حَمِ نَ ـ عَنِ أَنْسَ ﴾ \* ـ ز ـ لاَ تَسْتَقْبُ أُوا ٱلسُّوقَ وَلاَ تُحَفُّـا أُوا وَلاَ يَنْفُقْ بَعْضُكُمُ لِمِغْضِ (حمت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَ تَسْتَنْخُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَا لِنكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ (ت ـ عن ابن مسعود) ــ زـــ لاَتُشرف لاَتُسْرِف ( ه ـ عن ابن عمر ) \* لاَتَسْكُنِ الْــكَفُورَ فَإِنَّ سَا كَنِنَ الْمُكَنُّورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ ( حد هب ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبِدُوَ صَلاَحُهُ (د ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تُسَلِّمُوا تَسْليمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْليمَهُمْ إِشَارَةٌ بِالْكُنُوفِ وَٱلْحَوَاجِبِ ( هب ـ عن جابر ) \* \_ ز\_ لاَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحْ وَلاَ أَفْلَحُ وَلاَ يَسَارُ وَلاَ نَجِيعَ ، يُقَالُ: أَتُمَّ هُوَ؟ فَيَقَالُ لَا (دت \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمَّ غُلاَمَكَ رَبَاحاً وَلاَ تَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِياً ( دم \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْـكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةُ لَكَ هُرَ فَإِنَّ لَلَّهَ هُوَ اَلدَّهُ ۚ (ق \_ عن أبي هريرة) \* لا تَشْتَرُوا

ٱلْسُمَكَ ۚ فِى الْسَاءِ فَإِنَّهُ ۚ غَرَرُ ۗ (حم هق ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْتَرُ مِ وَلاَ تُعَدُّ في صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطاً كَهُ بِدِرْهَم ۖ فَإِنَّ الْمَائِدَ في صَدَّقَتِهِ كَالْمَائِد في قَيْنِهِ (حم ق د ن ـ عن عمر) \* لاَ تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةً مَسَاجِدَ : الَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَٰذَا ، وَٱلۡسَجِدِ ٱلْأَقْصَى (حم ق دن . ـ ـ عن أبي هريرة ، حم ق ت ه عن أبي سعيد ، ه عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ لاَ تُشَدِّكُوا عَلَى أَنْهُ عِلَمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْسُهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهمْ فَيْكُ بَقَايَاهُمْ فِي الْصَوَّامِعِ وَالدِّيَارَاتِ رَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَاهَا عَلَمْهِمْ (د\_عن أنس) \* \_ ز\_ لا تَشْرَبْ مُسْكُرًا فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكُر (ن ـ عن أبي موسى ) \* لاَ تَشْرَ بُوا أَلْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرَّ ( . ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ لا تَشْرَ بُوا في آنية ِ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْ كُلُوا ف صِحَافِهَا وَلاَ تَلْبَسُوا ٱلْحَرِيرَ وَلاَ ٱلدِّيبَاجَ فإِنَّهُ لَمَهُمْ فِي ٱلدُّنْبِيَا وَهُوَ لَـكُمْ ۖ فِي ٱلآخِرَةِ (حم ق ٤ ـ عنحذيفة ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْرَبُوا في ٱلدُّبَّاءِ وَلاَ في ٱلمُزَّفَّتِ وَلا فِي النَّقِيرِ وَآنْتَهَذُوا فِي الْأَسْقِيةِ فَإِن آشْقَدَّ فِي الْأَسْقِيةِ فَصُبُّوا عَلَيْهِ آلَاء إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَيْسِرَ وَالْمِكُوبَةَ ، وَكُلُّ مُسْكِو حَرَامُ (حرد ـ عن ابن عباس ) \* .. ز.. لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ وَلاَ فِي اَلَهُ بَّاءِ وَلاَ فِي اَتَكُنْتُمَةً ِ وَعَلَيْكُمُ ۚ بِالْمُوكَا إِلَمْ عَنْ أَبِي سَعِيدًا \* \_ زِ ـ لاَ تَشْرَ بُوا فِي نَقِيرِ وَلاَمْزَ فَتِ وَلاَ دَبَّاهِ وَلاَ حَنْتِم وَآشْرَ بُوا فِي أَلْجِلْدِ ٱلْمُوكَإِ عَلَيْهِ ۚ فَإِن ٱشْتَدَ فَا كُسِرُوهُ بِالْمَاءِ َفَإِنْ أَعْيَا كُمْ ۚ فَأَهْرِ يَقُوهُ ( د \_ عن رجل من وفد عبد القيس ) \* \_ ز \_ لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ ٱشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ ، وَسَثُّمُوا ٱللَّهَ إِذَا

· شَرَ بْبُمْ وَٱحْمَدُوا إِدَا أُنْتُمْ رَ فَتَثُمْ (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ أَنْشِرِكُ بِاللَّهِ شَيْمًا وَإِنْ قُطِّمْتَ وَحُرِفْتَ ، وَلاَ تَشْرُكُ صَلاَّةً مَكْنُهُ مَةً مُتَعَمِّدًا فَيَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَقَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ ( . \_ عن أبي الدرداء ) \* لاَ تَشْــَفُاوا ُ تُلُو بَكُمْ بذِكُو اَلدُّنْهَا ( هب \_ عن محد بن النصر الحارثي مرسلا ) \* لاَتَشْفَاُوا كُلُو بَكُم م سَتِّ الْمُوك وَلَكِنْ تَمْرَ أُوا إِلَى اللَّهِ لَمَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُمْ يُعَلِّفِ اللَّهُ قُلُومَهُمْ عَلَيْكُمْ (ابن النحار عن عائشة ) \* لاَ تَشِمَّنَّ وَلاَ تَسْتَوْشِّمَنَّ (خ ن - عن أبي هريرة ) \* لاَ تَشْمُوا الطَّمَامَ كَما تَشَمُّهُ السِّبَاعُ (طب هب ـ عن أم سلمة) \* لاَ تُصَاحِبُ الاَّ مُؤْمِناً وَلاَ يَأْ كُل طَعَامَكَ إِلاَّ نَتِي ( حم د ت حب ك ـ عن أبي سعيد ) \_ ز\_ لاَ تَصْعَبُ اللَّائِكَةُ رُفَّقَةً فِيها جَرَسٌ (حمد \_ عن أم حبيبة) \* ز \_ لاَ تَصْحَبُ اللَّاذَكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْحِلُ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* لاَ تَصْحَتُ اللَّالَائِكَةُ رُفَّقَةً فِنهَا كَلْبُ وَلاَ جَرَسٌ (حم م د ت ـ عن أبي هر رة ) \* \_ ز\_ لاَ تَصْحَبُ اللَّالْأِنكَةُ رُفَّقَةً فِيها كَلْبُ وَلاَ نَهِرْ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَصْحَبَنَّ أَحَدًا لاَ يَرَى لكَ مِنَ الْفَصْل كَمِيثُل مَاتَرَى لَهُ ل \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ لا تُصَـدُّتُوا أَهْلَ ٱلْكِتاب وَلاَ ُتُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية (خـ عن أبي هويرة) \* ـ ز \_ لاَتَصُرُّوا ٱلْإِبلَ وَٱلْغَبَمَ ۚ هَٰنِ ٱبْنَاعَهَا بَعْدُ ۚ فَإِنَّهُ بِحَيْرِ ٱلْفَظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ تَحْلُبُهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمْر (خ - عن أَبِّي هريرة) \* لاَ تَصْلُحُ ٱلصَّمْيَةُ إِلاَّ عِنْدَ ذِي حَسَبِ أَوْ دِينٍ ( البزار عن عائشة ) \* - ز-

لا تَصْلُحُ قَمْلَتَانَ فِي أَرْضَ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ مَلَى الْسُولِينَ جِزْيَةُ ۗ (حم ت \_ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا إِلَى قَدْ وَلاَ تُصَلُّوا عَلَى قَدْ (طب ـ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ الْنَائَمُ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ (دهق \_ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّ آيْنِ (حم د ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ تُصَالُّوا فِي مَمَاركُ ٱلْإِبلَ فَإِنَّا مِنَ ٱلشَّيَاطِينِ ، وَصَلُّوا في مَرَ ابِضِ الْغَنَمِ ۖ فَإِنَّهَا بَرَ كَةَ ۗ (حم د ــ عن البراء) \* \_ ز\_ لا تَصُمِ المَرْ أَهُ وَ بَعَلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْ بِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِكُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَهْفَتَ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْر أَمْرِ هِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ (حم ق دته - عن أبي هريرة) \* - ز- لا تَصُومُوا حَتَّى زَرُوا ٱلْمِلاَلَ، وَلاَ تُشْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (ق ن - عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ وَصُومُوا لِرُوْلِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لرُوْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَامَهُ ۖ فَأَ كُمْأُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (ت ن حب عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لا تَصُومُوا هذهِ الْأَيَّامَ أَيَّامَ الْتَشْرِيقِ فَإِمَّا أَيَّامُ أَ كُل وَشُرْب ( حم ن \_ عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، حم ك عن بديل بن ورقاء) \* لاَ تَصُومُوا يَوْمَ ٱلجُمُعَةَ إِلاَّ وَقَبْلُهُ ۚ يَوْمٌ إِلاَّ وَبَعْدَهُ يَوْمٌ (حم ـ عن أَبِي هريرة ) \* لاَ تَصُومُوا يَوْمُ ٱلجُمُعَةِ مُفْرَدًا (حم ن ك ـ عن جنادة الأزدى) لاَ تَصُومُوايَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُ كُمْ ۚ إِلاَّ عُودَ كَرْم أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلَيْفُطِرْ عَلَيْهِ (حردت ه ك ... عن الصاء بنت بسر) \* لاَ تَصُومَنَّ آمْرَأَهُ ۚ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ﴿ حَمْ دَحَبُ كَ … عَنَ أَبِّي سَعِيدٍ ﴾ # لاَ تَضْرِ بُوا ٱلرَّقيقَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَاتُوا افِتُونَ (طب .. عن ابن عمر ) \*

لا تَضْر بُوا إِماء ألله ( دن ، ك \_ عن اياس بن عبد الله بن أبي ذاب ) \* لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَا ثِكُمْ فَإِنَّ لَمَا أَجَلًا كَا جَال الْنَاس (حل عن كلب بن عجرة ) \* \_ ز\_ لا تَطْبُحُوا في قُدُور النُّسْر كَاينَ فَإِنْ لمْ تَجَدُوا غَيْرُ هَا فَارْحَشُوها رَحْضاً حَسَناً ثُمَّ ٱطْبُحُوا وَكُالُوا ( ٥ ـ عن أبي ثعلبة آلخشني ) \* لاَ تَطْرَحُوا ٱلدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ ٱلْخَنَازِيرِ ( ابن النجار عن أنس) \* لاَ تَطْرَحُوا ٱلدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ الْكِلِلَابِ ( الحُلص عن أنس ) \* لاَ تَطْرُتُوا النِّسَاءَ لَيْلاً (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لا تُطُورُوني كَمَا أَطُوت النَّسَارَي أَنْ مَرْ مَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبَدٌ فَقُولُوا عَبَدُ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ (خ - عن عمر ) \* لاَ تُطْعِمُوا المَسَاكِينَ عِمَّا لاَ أَا كُلُونَ (حم ـ عن عائشة ) \* لاَ تُطَلَّقُوا النِّسَاء إِلاَّمِنْ رِيبَة يَانِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلاَ الذَّوَّاقاَتِ (طب ـ عن أبى موسى ) \* لاَ تُظْهُر الْشَّاتَةَ لِأَخِيكَ ۚ فَيَرْ ۚ حَمَّهُ لَقُهُ ۗ وَيَبْعَلَيكَ (ت\_عن واثلة) \* \_ ز\_ لاَ ثُعَادُ الْصَّلاَةُ في يَوْمٍ مَرَّ نَبْنِ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تُعْجِبُوا بِمَلَ عَامِلِ حَتَّى تَنْظُرُوا بَمَ يُخْـَّمُ لَهُ ( طب \_ عن أَبِي أَمَامَةً ) \* لاَتَهْجزُوا في ٱلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهُاكِ مَمَ الدُّعاء أحدُ ( ك \_ عن أنس ) \* لاَتُعذَّبُوا بعدَاب الله ( د ث ك - عن ابن عباس) \* لاَ تُعَذِّبُوا صِبْبَانَكُم ۚ بِالْغَمْرِ مِنَ ٱلْعُدْرَةِ وَعَلَيْكُم ۚ بِالْقُسْطِ ( خ .. عن أنس ) \* لاَ تُعَرِّرُوا فَوْق عَشْرَةِ أَسُو اطِ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \_ ز\_ لاَ تَعَلَّمُوا ٱلْمِيْرَ لِتُبَاهُوا بِهِ ٱلْمُلَمَاءَ أَوْلِيْمُارُوا بِهِ السُّفَهَاءَأُو لِيَصْر فُوابِيوُجُوةَ ۗ النَّاسِ إِلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ فَمَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ (٥ ـ عن حذيفة) \* ـ زــ لاَ تَقَدُّوا اللِّمْ لِشَبَاهُوا بِهِ الْمُلَتَاء ، أَوْ تُمَارُوا بِهِ السُّفْهَاء ، وَلاَ لِنَجْتَر ثُوا بد

المَحَالَسَ لَهُنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارُ ٱلْغَارُ ( • حب ك \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ لاَ تُعْمَلُ ا الْطِيُّ إِلَّا إِلَىٰ لَلَاثَةِ مَسَاحِدَ : إِلَى الْسَجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا ، وَ إِلَى مَسْجِدِ تَيْتِ لَلَقْدِسِ ( مالك ٣ حب \_ عن بصرة بن أبي بصرة ، ه ن عن أَبِي بِصِرةً ﴾ ﴿ لاَ تَفَالُوا فِي ٱلْكُلْفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا ﴿ د ـ عن عَلَى ﴾ لاَتَغْبِطَنَّ فَأَجِرًا بِنِعْمَة إِنَّ لَهُ عِنْدَ ٱللَّهِ قَاتَلاً لاَ يَمُوتُ (هب \_ عن أبي هريرة) \_ز\_ لاَ تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (حم ت حب ك ـ عن الحارث بن مالك الليثي) \* لاَ تَغْضَبُ (حم خ ت \_ عن أبي هر يرة ، حم ك عن حارية بن قدامة ) \* لاَ تَغْضَتْ فَإِنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةٌ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغض عن رجل ) \* لاَ تَغْضَتْ وَلكَ آلَجَنَّهُ ( ابن أبي الدنيا ، طب عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ لا تَعْلَبَنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى آسْم صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فَ كَيْنَابَ اللَّهِ الْمِشَاءَ وَهُمْ يُمَتَّدُونَ بِحِيلاَبِ ٱلْإِبِلِ (حم م د ن ه ـ عن ابن عمر) \* ـ زــ لاَ تَمَنْلَمَنَـكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى آسْمِ صَلاَتِكُمْ فَإِنَّمَا هِيَ الْمِشَاءِ وَإِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبْلِ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ نُفَضَّالُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ لَللهِ فَإِنَّ يُنْفَخُ فِي الْصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرِى فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعث ُ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الْطُورِ أَمْ بُيثَ وَمْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى (ق ـ عن أبي هريرة ) \* - ز- لاَ تَفَعَلُ بِمِ ٱلجَميمَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعُ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (ق ن -عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبيل

اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ في بَيْنِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، أَلاَ تُحَبُّونَ أَنْ يَغْيِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ ٱلْجَنَّةَ : آغْزُوا في سَبِيلِ ٱللهِ ، مَنْ قَاتَلَ في سَبيلِ ٱللهِ فُوَاقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ (ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَفَعْلُوا كَمَا تَفَعْلُ أَهْلُ فَارِسَ بِمُظْمَاتُهُمَا ( ٥ ـ عن أَبِي أَمامة ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْعَلِي هٰ كَذَا يَا تَثْيَلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَشْتَرى شَيْمًا فَأَعْطِي بِهِ الَّذِي تُر يِدِينَ أَنْ تَأْخُذِيهِ بِهِ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ ٱلَّذِي ثُر يِدِينَ أَنْ تَبِيعِيهِ بِهِ أُعْطِيتِ أَوْ مُنيعَتِ (ه ـ عن قيلة أم بني أنمــار) \* لاَ تُفَقِّمْ أَسَابِهَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ (٥ ـ عن على) \* لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَٰدِ (حم ت له \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لاَ تُقْبَلُ صَــلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَصَّأُ (م ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ نُقْبَلُ صَلاَةُ ٱلحَائِضِ إِلاًّ بَخِمَار (حم ت ه ـ عن عائشة) \* لاَ نُقْبَلُ صَلاَةٌ بِفَيْرِ طُهُور ، وَلاَ صَدَقَةٌ " مِنْ غُلُول (م ت ه \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لا تُقْبَلُ صَلاَةٌ لا مُرْأَةٍ تَمَطَيَّبُ لِهٰذَا الْمُسْجِدِ حَتَّى تَرْجِمَ فَتَغْنَسِلَ غُسْلُهَا مِنَ ٱلْجِنَابَةِ (د\_عن أبيهريرة) - ز ـ لَا تَقْدُنَّيمُ ذُرِّ يَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائَى وَمَوُّنَةٍ عَامِلي فَهُوَ صَدَقَةُ (حم ق د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ 'تَقْتَلُ ' نَفْسُ ظُلْمًـــا إلاَّ كانَ عَلَى أَنِ آدَمُ ٱلْأَوْلَ كِفُلْ مِنْ دَمَهَا لِأَنَّهُ أُولُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (حم ق ت ن ه عن ابن مسعود) \* لَاتَفَتْنُاوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ الْأَعْظَم (طب هب عن أبي زهير ) \* ــ ز ــ لَا تَقَتْلُوا الْجُنانَ إِلاَّ كُلُّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتِطُ الْوَلَةَ وَيُدْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُدَاوُهُ (خ \_ عن أبي لبابة ) \* لَا تَقْتُدُاوا

النَّفَادِعَ فَإِنَّ نَفِيقَهُنَّ تَسْدِيحٌ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَا تَقْتُـلُوا أَوْلَادَ كُمْ سِرًا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الْفَيْلَ لَيُدُرِكُ الْمَارِسَ فَيُدَعْثِرُ مُ عَنْ فَرَسِهِ (حم ده ـ عن أسماء بنت يزيد) \* ـ ز ـ لَا تَقَدَّمُوا السُّهْرَ بصِياًم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٍ يَصُومُهُ أَحَدُ كُمْ ۚ ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامٌ فَأَيُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالْشَهْرُ نِسْمُ وَعِشْرُونَ (د\_عن ابن عباس) \* ــزـ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ بَيَوْمُ وَلَا يَوْمَيْنُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يُصُومُهُ أَحَدُ كُمْ . صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ۚ فَعُدُّوا يُلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا (ت عن أبي هريرة ) \* لَا تَقَدَّمُوا النَّهُونَ حَتَّى تَرَوُا الْمِلاَلَ أَوْ تُكْمِاوُا الْعِدَّةَ قَتْلَهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى رَوْا أَلْمَلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَمْلَهُ (دن حب \_ عن حَدَيْفَةً ﴾ # \_ ز ـ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (حم م ٤ ـ عن أبي هريرة) # ــ ز ــ لَانَقْرَ ءَوا بشَيْء مِنَ الْقُرْ آنِ إِذَا جَهَر ْتُ إِلاّ بِأُمَّ الْقُرْ آنِ ﴿ د ــ عن عبادة ابن الصامت ) \* لَا تُقَصُّ ٱلرُّولَيَا إِلاَّ عَلَى عَالِم أَوْ نَاصِحِ (ت\_عن أِي هريرة ) \* ــ ز ــ لَا تَقُشُوا نَوَاصَى آلخَيْلُ فَإِنَّهُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا ٱلخَيْرُ وَلَا أَعْرَاهُما فَإِنَّهَا أَدْفَارُهما وَلا أَدْنَابَها فَإِنّها مَذَاتُها (د ـ عن عتبة بن عبد السلمي) \* ــ زــ لَا تَقْضِيَنَ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَـا تَثْلَمُ ۖ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرُ فَقِفْ حَقَّى تَبَيَّنَهُ أَوْ تَكُنُّتُ إِلَى فيهِ ( ه \_ عن معاذ ) \* لَا تُقطَّعُ ٱلأَيْدِي في الُسْغَرِ (م ٣ والضياء عن بسر بن أبي أرطاة ) \* \_ ز \_ لَا تُقطَمُ الْيَدُ في

227 تَمْرْ مُعَلَّقَ فَإِنْ صَمَّهُ ٱلجُرْ مِنُ تُطِعَتْ فى تَمَنَ الْمِجَنِّ وَلاَ نَقْطَعُ فى حَرِيسَةِ الْجَبَلِ · فَإِذَا آوَى الْمَرَاحَ قُطِمَتْ فى نَمَنِ اللِّجَنِّ (ن ــ عن ابن عمرو) \* لاَ تُقُطَّعُ يَذُ السَّارق إِلاَّ في رُبْع دِينَارِ فَصَاعِدًا (منه - عن عائشة) # - ز- لاَ تَقْطَعُوا ٱلَّاحْمَ بِالسِّكَّةِينِ َفَإِنَّهُ مَنْ صَنِيعِ أَلْاً عَاجِمٍ ، وَلَكِنِ ٱنْهَشُوهُ نَهْشاً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ (دهق ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ تُقْمَرِ بَيْنَ الْسَّحْدَ تَيْنِ (٥ ـ عن \_ ز\_ لَا تَقَوْدُوا عَلَى الْقُبُورِ ( م ن \_ عن عمرو بن حزم ) \* \_ ز \_ لَا نَقُلْ نَهِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْثِ وَيَقُولَ بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ وَلَـكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَاكِ تَصَاغَرَ حَنَّى يَصِـيرَ مِثْلَ الذُّبَاب (حم د ن ك \_ عن والد أبي المليح ) \* \_ ز ـ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحيَّةً المَوْتَى وَلَـكِنْ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ (٣ ك ـ عن حار بن سايم) \* \_ ز\_ لَا تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ ۖ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَـكِينَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ للهِ وَالْصَـٰ اَوَّاتُ وَالْطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ ٱللَّهِ وَبَرَ كَانَهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الْصَّالِحِينَ . فَإِنَّكُمْ إِذَا فَلْتُمْ ذَٰلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدِ ف الْسَاءَ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمّ

لَتَخَرُّ مِنَ ٱلدُّعَاءِ أُعْجَبُهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ (حَمِقَ دَنَ هَ – عَنَ ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَا تَقُولُوا الْكُرْثُمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِينَبُ وَالْحَبَلَةُ (م - عن وائل) \* \_ ز\_ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطَئْمُ رَبَّكُمْ ( حم د ن \_ عن بريدة ) \* \_ ز \_ لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فَاكَنُ وَلَـٰكِنْ قُولُوا مَاشَاءِ اللَّهُ ثُمَّ شَاءِ فُلَانٌ (حردن\_عنحدينة) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّعَلَى

شِرَارِ الْنَاسِ (حم م ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُلُ أَتُ أَخْذَ الْقُرُ وَنِ قَبَلْهَا شِبْرًا بشِبْرِ وَذِرَاعاً بذِرَاع قبل يَارَسُولَ ٱللهِ كَفَارَسَ وَالرُّومِ قَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَٰئِكَ ﴾ (خ - عن أبي هريرة ) \* - ذ - لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُمَجَ فَارْدَمِنْ أَرْضَ الْحِجَازَ تُنْهَىهُ أَعْنَاقَ ٱلْإِبلَ بَبُصْرَى ( ق – عن أَنِي هريرة ) \* \_ ز\_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى تَضْطَرِبَ أَليَاتُ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي ٱلْحَلَصَةِ ( حم ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَتُومُ السَّاعَةُ حَقَّى تَطَلُّمَ الْشَمْسُ مِنْ مَغْرِ بِهَا فَإِذَا طَلَقَتْ فَرَاهَا الْنَاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَٰلِكَ حِينَ لَايَنْفُعُ نَهُمَّا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُّ آمَنَتْ مِنْ قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانُهَا خَيْرًا ، وَلَتَغُومَنَّ الُسَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ ٱلرَّجُلانِ ثُونِهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَنَبَايَهَانِهِ وَلاَيَطُو يَانِهِ ، وَلتَقُومَنَّ ٱلسَّاعَةُ ۚ وَقَدِ ٱنْصَرَفَ ٱلرَّجُلُ بِلَكِنِ لَفَحْتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ۚ ، وَلَتَقُومَنَّ ٱلسَّاعَةُ وَهُوَ يَلْمِطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ ۚ وَقَدْ رَفَمَ أَ كُلَّتَهُ ۚ إِلَى فيهِ فَلا يَطْعَمُهُما (ق ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَنُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّعُ السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَامَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَلُونَ فَذَلكِ حِينَ لَا يَنْفُمُ نَفْسًا إِيمَانُهَا كُمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ (حم ق د ٠ - عن أبي هريرة) ز \_ لَا تَنْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَايَلُوا النُّولَاكَ صِغَارَ الْأَغْيُن مُحْرَ الْوُجُوهِ زُلْف ٱلْا نُونِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُعَانُّ الْمُطْرَّقَةُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَالِمُوا قَوْمًا نِهَاكُهُمُ السُّمْرُ وَلَيَأْ بِيْنَ عَلَى أَحَكِكُم ذَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ( ق د ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَا زِلُوا الْبَهُودَ حَتَّى يَقُولَ ٱلْحَجِرُ وَرَاءَهُ الْبَهُودِيُّ : يَامُسْلِمُ هَذَا يَهُوديٌّ وَرَأَى

فَاقْشُكُهُ ۚ ( ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى ۚ ثَقَا رَاوَا خُوزًا وَكِرْ مَانَ مِنَ الْأُعَاجِمِ مُمْرَ الْوُجُوهِ فَطْسَ الْأَنْوَفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمِجَانَ الْمُطْرَقَةُ لِيَالُهُمُ النُّشَّرُ ( حم خ – عن أبى هريرة ) \* – ز – لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى نُقَاتِلُوا قَوْمًا صِفَارَ الْأَغْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ أَعْبُبَهُمْ حَدَّقَ ٱلجَرَادِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلِجَانَ ٱلْمُطْرَقَةُ يَنْتَعِيلُونَ السُّمَرَ وَيَتَّخِذُونَ ٱلدُّرْقَ حَتَّى رَتَّ تَسْطُوا خَيْوَكُمْ ۚ بِالنَّصْلِ ( حم ه حب ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَعَلَّ فِنْتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهماً وَاحِدَةٌ وَلَا نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى يُبْعِثَ دَجَّالُونَ كَذَا اُبُونَ قَ بِياً مِنْ فَكَرْمِينَ كُلُهُمْ يَرْءُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ (حم ق د ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى تَلْحَق قَبَالْلُ مِنْ أُتِّنِي بِالنُّمْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدَ ٱلْأَوْثَانُ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُتِّنِي لَكَزُنُونَ كَدَّابًا كُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبَى وَأَنَا خَاتِمُ ٱلنَّلِمِيِّنَ لَا نَبَيَّ بَعْدِي ( ت ك ـ عن ثوبان ) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْمِينَ ۗ (ع ك ـ عن أبي سعيد) \* لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي ٱلْأَرْضِ : ٱللهُ ٱللهُ ﴿ حَمْ مِ تَ \_ عِن أَنْسٍ ﴾ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ في السَّاجِدِ (حم حب - عن أنس) \* - ز - لا تَقُومُ الُسَّاعَة حَتَّى يَتَقَارَبَ الرِّمَانُ فَتَكُونَ الْسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالْشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَسكُونَ ٱلجُمُنَةُ كالبَوْمِ وَبَكُونَ الْبَوْمُ كالسَّاعَة وَآكُونَ ٱلسَّاءَ كالفَّرْمَةِ بِالنَّارِ ( حرت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ ٱلْفُرَاتُ عَنْ جَسِّلَ مِنْ ذَهَبِ يَقْتَقِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلٌّ مِالَةً نِسْعَةٌ وَثِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ لَفَــلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ( م ـ عن أَبِي هريرة ) \*

: زــ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَّاتُ عَنْ حَبَلِ مِنْ ذَهَب يَقتَيلُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَيُقْتَلُ نِسْعَةُ أَعْسَارِهِمْ (ه ـ عن أبي هريرة ، طب ـ عن أبيّ ) \* ـ زــ لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرِجَ رَجُــل مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ (ق ـ عن أبي هريرة ) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُومُ جَسَبْقُونَ كَذَّابًا (طب عن ابن عمرو) \* لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى بُرْفَعَ الرُّكُنُ وَالْقُرْ آنُ (السجزى عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ السَّالِونَ النَّرْكَ قَوْماً وُجُوهُهُمْ كَالِحِانَّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الْشَعْرَ وَيَمْشُونَ فِالْشَعْرِ (مدن ـ عن أبي هريرة) - ز- لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبَى الْيَهُو دِيُّ مِنْ وَرَاءِ ٱلْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ ٱلْحَجَرُ أُو الشَّجَرُ ۚ يَامُسْإِرُ يَا عَبْدٌ آللهِ هَٰذَا يَهُودِيٌّ خَلْنِي فَتَعَالَ فَاقْتُنْهُ ۚ إِلاَّ الْفَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَحَرَ الْيَهُودِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعَلْمُ وَتَكُثُرُ ۖ ٱلَّالَّازَلُ وَيَنَقَارَبَ ٱلرَّمَانُ وَنَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ ٱلْهُوْجَ وَهُوَ الْقَتْلُ (حرخ، عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بَكُثُرُ ٱلْمَالُ وَيَفيضَ حَتَّى يَحْرُجَ آرَّجُلُ بِزَ كَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَخَتَى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا (م - عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ آلَمَالُ فِيكُمْ فَيَفْيضَ حَتَّى يُهُمَّ رَبَّ آلَمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ آلَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي فِيـهِ (ق ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِبَوْلَاءً يَا عَلَى ۗ إِنَّـكُم ۖ سَتُقَا تِلُونَ َبَنَى ٱلْأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى يَخْرُجُ إِلَيْهِم رَوَقَهُ ٱلْإِسْلاَمِ

أَهْلُ ٱلحِيجَازِ الَّذِينَ لاَ يَحَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئْمٍ فَيَفْتَنِّحُونَ ٱلْقُسْطَنْطِينيَّةَ بِالنَّسْدِيحِ وَالْتَكْمُبِيرِ فَيُصِيدُونَ غَنَائُمَ لَمْ يُصِيدُوا مِثْلُهَا حَتَّى يَقْنَسِمُوا بِالْأَثْرُسَةِ وَيَأْتِي آتَ فَيَقُولُ إِنَّ السِّيعَ قَدْ خَرَجَ فِي لِلاَدِكُمْ ۚ أَلاَ وَهِيَ كُذِيةٌ ۚ فَالْأَخِذُ نَادِمْ وَالنَّارِكُ نَادِمْ ( . \_ عن عمرو بن عوف ) \* لاَ تَنْومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّ نَيَا لُـكُمَ آبْنَ لُـكُمَ (حمت \_ والضياء عن حديفة) \* لَاَتَهُومُ ٱلسَّاعَةُ حَقَّى يَكُونَ ٱلزُّهٰذُ رَوَايَةً وَٱلْوَرَءُ نَصَنُّمًّا ﴿ حَلَّ عِن أَبِّي هُرَيَّةً ﴾ \* لاَنَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى كُرَّ ٱلرَّجُلُ بَصَّبْرِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولَ يَالَئِنَنِي مَكَانَةُ (حم ق \_ عن أبي هر برة ) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاق أَوْ بِدَابِقِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشْ مِنَ لَلدِينَةِ مِنْ خِيار أَهْل ٱلاَّرْض يَوْمُنَذِ وَإِذَا نَصَافُوا قَالَتِ ٱلرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا ثُقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ ٱلْسَيْهُونَ لاَ وَاللَّهِ لاَ نُخَـلِّي بَيْنَكُمْ وَيَهِنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَارِنُونَهُمْ فَيَنْهَزَمُ ثُلُثٌ لاَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُ هُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ ا النَّأْتُ لَا يَفْتَذُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتَحُونَ الْقُسْطَنْطِينيَّةَ فَبَيْنَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْفَنَامُمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْسِيحِ قَدْ خَلْفَكُمْ فِ أَهْلِيكُمْ فَيغُرُجُونَ وَذٰلِكَ بَاطِلِ ۖ فَإِذَا جَاءُوا الْشَّامَ خَرَّجَ قَيْنِيَا هُمْ يُبِدُّونَّ النَّيْنَالَ يُسَوُّونَ السُّفُوفَ إِذْ أُقيمَتِ الْصَّلاَّةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى آبْنُ مَرْبَحَ فَأَمُّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عدُّو ٱللهِ ذَابَ كَمَا يَذَوُبُ اللِّلْحُ فِي ٱلمَّاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَ نَذَابَ حَتَّى يَمْلكَ وَلَكُنْ يَقْتُلُهُ لَلَّهُ بِيدِهِ فَبُرِيهِمْ دَمَّهُ في حَرْ بَتِهِ (م ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَتَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (حم د \_ عن أبي أمامة )

\* لَانُكَبِّرُوا فِي الْصَّلَاةِ حَتَّى يَفَرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ (ابن النجار عن أنس) \* \_ ز\_ لا تَكَنُّمُوا عَنِّي شَيْئًا إلاَّ الْقُرْ آنَ فَهَنْ كَنَّتَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْ آنَ فَلْمُمْحُهُ وَحَدَّثُوا عَتِّي وَلاَ حَرَّجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَدًّا فَلْمِتَوَّأُ مَقْعَدُهُ مِنَ الْنَار (حرم \_ عن أبي سميد ) \* لاَ تُكْثِيرُ فَهَلُكَ مَا قُدَّرُ يَكُنْ وَمَا تُوزَقُ يَأْتِكَ (هب \_ عن مالك عن عبادة ، البيهقي فيالقدرعن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَ تُكُيْر أُلضَّه كَ ۚ فَإِنَّ كَثُرَةَ ٱلضَّحِكُ تُمِيتُ الْقَلْبُ ( ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لأتُكْنُرُوا الْكَلاَمَ بِفَيْرِ ذِكْ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَم بِفَيْرِ ذِكْ اللهِ قَسْوَةُ الْقَلْ ، وَإِنَّ أَبْدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَامِي (ت - عن ابن عمر) \* - ز -لاَ أَكُذُو بُوا عَلَى ۚ فَإِنَّ الْكَدِبَ عَلَى ۗ يُولِجُ النَّارَ (٥ ـ عن على) \* ـ ز ـ الأَذَكُذِيُوا مَلَى أَفَاقَهُ مَنْ يَكُذُبُ مَلَى فَلْيَاجِ النَّارَ (حم ق ت - عن على) \* \_ ز\_ لاَ تَكُرُ عُوافِيهِ وَلَكِنِ أَغْسِلُوا أَيْدِ بَكُمْ وَأَشْرَ بُوا فِيها فَإِنَّ مَامِنْ إِنَاء أَطْيَبُ وَلاَأَنظَفُ مِن الْبِدِ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ أَسُكُو و اللاَّرْضَ بشَيْء ( ن -عن رافع ابن خديم ) \* لأتَكر هُوا الْبِنَاتِ فَإِنَّهِنَّ ٱلمُؤْنِسَاتُ الْفَالِبَاتُ (حم طب \_ عن علمه بن عامر ) \* لاَ تُكْرِ هُوا مَرْ ضَا كُمْ قَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْمِمُهُمْ وَيَسْتِيهِمْ (ت و ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ لاَتَكَشَفْ فَخْذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلاَ مَيَّتِ (د\_عن على) \* لاَ تَكَلَّفُوا لِلضَّيْفِ ( ابن عساكرعن سلمان ) \* لأنَّكُونُ زَاهِدًا حَتَّى تَكُونَ مُتَوَاضِمًا ( طب عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ لاَ تَكُونُ قبلَتَانِ في كَلِّهِ وَاحِيرٍ ( د \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لاَ تَكُونُوا إِمَّةً كَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ الْنَاسُ أَحْسَنَا وَإِنْ

أَسَاءِوا أَسَأْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُم إِنْ أَحْسَنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا أَنْ لاَ تَظْلُمُوا (ت عن حديقة ) \* \_ ز\_ لا تَكُونُوا عَوْنَ السَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمُ ( خ - عن أبي هريرة ) \* لاَ تَلاَعَنُوا بَلَعْنَةِ آللهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بالنَّارِ (دت ك ـ عن سمرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَلْبَسُوا ٱلحَر بِرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبسَهُ فِي ٱلدُّ نَيا كُمْ يَلْبَسُهُ فِي ٱلآخِرَةِ (م ـ عن ابن الزبير ) \* ـ ز ـ لاَ تَلْبَسُوا الْقَميص وَلاَ الْعَمَائُمَ وَلاَ السَّرَاو بِلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْغِفَافَ إِلاّ أَحَدٌ لاَ يَجِنُ النَّهُ لَيْنَ فَلْيَلْبَرِ، آلْخُفَّنْ وَلْيَقْطَعْهُمُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَفَبَتِينِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النُّشَّابِ شَيْفًا مَسَّهُ زَعْفَرَ انْ أَوْ وَرْسُ وَلاَ تَنْتَقَبُ الرَّأَةُ اللُّحْرِمَةُ وَلاَ تلْبَسُ الْقَفَّاذَيْن (خ ت ن - عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لاَنْايِحُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ فَإِنَّ الْشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مُجْرَى أَلدٌم وَمَنِّي وَلَـكن أَعَانَني آللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (حمت ـ عن جابر) \* - ز-لَا تُلْحَفُوا فِي اللَّمَا لَلَةِ فَوَ اللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُنْحُر جَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ منِّي شَيْنًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ (حم م ن - عن معاوية ) \* \_ ز\_ لاَتَلْمَن ٱلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَمَنَ شَيْنًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْل رَجَمَتِ اللَّمْنَةُ عَلَيْهِ (دت - عن ابن عباس) \* -ز- لاَ نَلَقُو اللَّهَابَ هَنْ تلقَّ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْدًا فَصَاحِبُهُ بِالْخَيَارِ إِذَا أَنَّى السُّوقَ (حم م ت ن ٥٠ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَلَقُواُ الرُّ كُبَانَ لِلْبَيْعُ وَلاَ يَبْحُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْمُ بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَسِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَّ تَصُرُّوا الْفَنَمَ وَمَنِ أَبْنَاعَهَا فَهُوَ بِخَدْرِ النَّظَرَىٰ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبُهَا إِنْ رَضِهَا أَمْسَكُمَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ (خ دن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَلَقُو الرُّ كَبَّانَ وَلاَ يَبَـــمْ

حَاضِرٌ لَبَادٍ ( ق ـ عن ابن عباس ) \* لاَ تَلُومُونَا عَلَى حُبٍّ زَيْدِ ( ك ـ عن قيس بن أبي حازم مرسلا ) \* لاَ نُمَنارِ أَخَاكَ وَلاَ نُمَنازِحْهُ وَلاَ تَمِيْنُهُ مَوْعِيًّا فَتُخْلِفَهُ ( تِ \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز - لاَ كُمُضَّلُوا بِالْبَهَاءُم ( ن \_ عن عبد الله بن جفر ) \* \_ ز\_ لاَ تَمْسَحُ وَأَنْتَ نُصَلِّى فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدُّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً (د\_عن معيقيب) \* لاَ تَمْسَحُ يَدَكُ بِثُوْبِ مَنْ لاَ تَكُسُو (حب طب \_ عن أبي بكرة ) \* لا تَمَسَّ القُرْ آنَ إِلاَّوَأَنْتَ طَاهِر الطب قط ك \_ عن حَكَيْمِ بن حزام) \* لاَ تَمَنُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَآى مَنْ رَآنِي (تــــ والصياء عن جابر ) \* \_ ز \_ لاَ تَمْش في نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَلاَ تَحْتَب في تُوْبِ وَاحِدِ وَلاَ تَأْ كُلْ بِشِهَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِل الصَّمَّاء وَلاَتَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأَخْرَى إِذَا أَسْتَلْقَيْتُ (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا الَّنْسَاء حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْسَاجِدِ إِذَا اَسْتَأْذَنَّكُمْ (م ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّنَ فِي للسَّجِدِ ( • ـ عن ابن عمر ) \* لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (حم م - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ تَمَنْتُوا إِمَّاءَ اللهِ مَسَاجَدَ اللهِ وَالْـكِنْ لْمَغْرُجْنَ وَهُنَّ ثَفِلَاتُ (م د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَ كُمُ الْمُسَاحِدَ وَ بُنُونُهُنَّ خَيْرٌ لَمُنَّ (حمدك ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَذْمِدُوا النَّمْرَ وَٱلْبُرُ ۚ جَمِيمًا وَٱنْبِذُوا كُلُّ وَاحِيدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِيدَتِهِ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَتَنْبذُوا في آلهُ باء وَلا آلُزَ فَتِ (ق \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لاَتَنْتَبذُوا ألُّهُ وَ وَالرُّ طَبَ تَجِيعاً وَلاَ تَنْتَمِدُوا النُّمَّرَ وَالزَّبِيبَ تَجِيعاً وَٱنْتَبَدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنهُماَ عَلَى حِدَتِهِ (ن. - عن أبي قتادة ) \* \_ ز\_ لاَ تَذْتَبَذُوا فى ٱلـ ۖ آبًا ِ وَلاَ

ٱلْدَوْتِ وَلاَ النَّقِيرِ ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامُ ( ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ تَنتيفوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فَ ٱلْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَبَامَةِ (د \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لا تَنْتَهي الْبَعُوثُ عَنْ عَزْو هٰذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخسَفَ بجَيْش مِنْهُمْ (ن ك ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَنْتَهَى الْنَاسُ عَنْ غَزْ و هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُ وَجَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاء مِنَ ٱلْأَرْضَ خُسِفَ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرهِمْ وَكُمْ يَنْجُ أُوسَطُهُمْ فِيسَلَ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ عَلَى مَا فِي أَنْسِبِم (حم ت ن ه ـ عن صفية ) \* \_ ز\_لاَ تَنَذْرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيثًا ۚ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِدِ مِنَ الْبَغِيلِ (م ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تُنزَعُ ٱلاَّحَةُ إلاَّ مِنْ شَقِيّ (حم د ت حب ك يه عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَنْزِ لُوا عَلَى جَوَادٌ الُطَّرِيقِ وَلاَ تَقْضُوا عَلَمْهَا الحَاجَات ( ٥ \_ عن حام ) \* \_ ز \_ لاَ تَنْسَمَا بَاأَخِي مِنْ دُعَالُكَ (د\_عن عمر) \* \_ز\_ لاَتَنْقَطِمُ ٱلْهُجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِمَ ٱلْتُوْبَةُ ، وَلاَ تَنْقَطِمُ الْتَوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَغْر بِهَا ( حم د \_ عن معاوية ) \* \_ ز\_ لَا تُنْكُمُ الْأَيِّمُ عَنِّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكُحُ الْبِكْ عَتَى تُسْتَأْذَنَ ، قِيلَ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ۚ ۚ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ﴿ قَ دَ نَ \_ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ ز\_ لَا تُنْكُخُ الثَّابِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَخُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ (ت. م عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ لاَ تُنكَحُ الْعَبَّةُ عَلَى آبنةً ٱلْأَخ ، وَلاَ أَبْنَةُ ٱلْأُخْتِ عَلَى آلْخَالَةِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تُنكَحُ الدِّأَةُ عَلَى عَنَّهَا ، وَلاَ أَلْمَنةُ عَلَى أَبْنَةِ أَخِيها ، وَلاَ الْرَأَةُ عَلَى خَالتها

وَلاَالِهَالَةُ عَلَى بنْتِ أُخْمَهَا لاَ أَلْـكُدْرَى عَلَىالُصُّغْرَى وَلاَالُصْغْرَى عَلَى ٱلْسَكُمْرَى ( د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تُنْـ كَحُ ٱلْرَأَةُ كَلَّى عَمَّتُهَا وَلاَ هَلَى خَالتُهَا ـ زــ لاَ تَنْهَــكِي فَإِنَّ ذٰلِكَ أَحْظٰى للْمَرْأَةِ وَأَحَتُ إِلَى ٱلْبَعْلِ ( دــ عن أم عطية ) \* \_ ز\_ لاَ تُوَ اصِــالوا إِنَّى لَسْتُ كَأَحَدِ مِنــكُم ۗ إِنَّى أُطْعُمُ وَأُسْقٍىٰ ( خ ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لأنواصالوا فَأَيْكُم أرادَ أَنْ يُواصل فَلْيُواصل حَتَّى السَّخَرَ إِنِّي لَسْنُ كَهَيْكَتِكُم ۚ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْمِمٌ يُطْمِعُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي (حرخ د \_ عن أبي سعيد) \* لاَ تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى تَشَكَلَمُ أَوْ تَخْرُجَ (حمد ـ عن معاوية) \* ـ ز ـ لاَتَوَضَّنُو مِنْ أَلْبَانِ ٱلْغَنَمُ وَتَوَضُّوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبل ( ح ه ـ عن أسيد بن حضير ) \* ـ ز ـ لاَ تُومَأُ عَامِلُ حَتَّى نَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ مَعْلِ حَتَّى نَحيضَ (حمدك \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ لا تُوعِي فَيُوعَىَ اللهُ عَلَيْكِ أَرْضَغِي مَا أَسْتَطَعْتِ (خ \_ عن أسماء بنت أبي بكر) \* \_ ز\_ لاَتُوكِئُ فَهُوكًا عَلَيْكُ ( خت \_ عن أسماءبنب أبي بكر ) \* لاَتُوَلُّهُ وَالدَّةُ عَنْ وَلَدِها (هق \_ عن أبي بكر) \* \_ ز\_ لاَتَهَاجَرُ وا وَلاَتَدَارُ وا وَلاَ تَحَسَّمُوا وَلاَ يَبَسعُ بَنْفُكُمُ عَلَى بَيْمٌ بَنْض ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا (م ـ عن أبي هريرة) \* لاَ تَينُسَا مِنَ ٱلرِّرْق مَا تَهَرُ هُزَتْ رُءُوسُكُما ۖ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ تَلِلُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لاَقِنْمُرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْزُقُهُ ٱللَّهُ (حم ه حب \_ والضياء عن حبة وسواء ابني خاله ) \* ـ ز\_ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ ف ٱلرِّ هَانِ ( د ـ عن عمران بن حصبن ) \* \_ ز\_ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤخَّذُ صَدَ قَاتُهُمْ إلاَّ في دُورهِمْ

( د ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ جَاَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفَارَ فى ٱلْإِسْلاَمِ ( ن ـ والضياء عن أنس ) \* - ز- لا جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفَارَ في ٱلْإِسْلاَم وَمَن أَنْهَبَ نَهْيَةً فَلَيْسَ مِنًّا (حم ت ن - عن عمران بن حصين ) \* لأَحَبْسَ بَعْلَ سُورَةِ النِّسَاءِ ( هق ـ عن ابن ـ عباس ) \* ـ ز ـ لاَ حَسَدَ إلاَّ ف اَنْمَنْبِ رَجُلِ آتَاهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَلَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءِ ٱللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ ، وَرَجُل آتَاهُ ٱللهُ مَالًا فَهُو ُ يُنْفِقُهُ آنَاءَ ٱلَّذِلُ وَآنَاءَ النَّهَارِ (حمق ت ٥ – عن ابن عمر) \* - ز-لَاحَسَدَ إِلَّا فِي أَثْنَدَيْنِ: رَجُل آتَاهُ ٱللهُ مَالًّا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَـكَتِهِ فِي ٱلْحَقّ، وَرَجُلُ آنَاهُ اللهُ ٱلْحِيكُمْةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُقَلِّمُ ﴿ رَحْمَ قَ ٥ - عن ابن مسعود ﴾ \* \_ ز \_ لاَحَسَدَ إِلاَفِي أَ ثُنَتَيْنِ : رَجُل عَلَّمَهُ ٱللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَثْلُوهُ آنَاءَ أَلَّالِل وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَئِمَنَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَاأُونِيَ فُلَانٌ فَمَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلِ آنَاهُ آللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِٱلْحَقِّ فَقَالَ رَجُلُ لَيْتَنَى أُوتيتُ مِثْلَ مَاأُوتِي فَلَانٌ فَعَيِلْتُ مِثْلُ مَاتِقَعْلُ (حرخ - عن أبي هريرة ) \* - ذ-لاَ عَلِفَ فَى ٱلْإِسْلاَمِ وَأَثْمَا عَلِفِ كَانَ فَى ٱلْجَاهِلِيَّةً لَمْ يَرَدُهُ ٱلْإِسْلاَمُ إلاّ شِدَّةً ( حم م د ن ــ عن جبير بن مطم ) \* لاَ حَلِيمَ ۚ إِلَّا ذُوعَثْرَةٍ وَلاَ خَكِيمُ ۚ إِلَّا دُو تَجْرِ بَةٍ ﴿ حَمْ تَ حَبُ كُ لِ عَنْ أَبِّي سَعِيدٌ ﴾ لاَ حِمَّى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُو لِهِ ﴿حَم خ د \_ عن الصعب بن جثامة ) \* \_ ز \_ لاَحِمَى فى ٱلْأَرَاكِ ( د حب \_ أبيض بن حمال ) \* لاَ حِمَى فى الْإِسْلاَم وَلاَ مُناَجَشَةَ ﴿ طَبِ ـ عن عصمة بن مالك ) \* لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ دَوَاءِ مِنْ تَسْمَةً وَتَسْعِينَ دَاءٍ أَيْسَرُهَا آلْمَمُّ ( ابن أبي الدنيا في الفرج عن أبي هريرة ) \* لاَ خِزَامَ وَلاَ زِمَامَ وَلاَ سِياحَةَ

وَلاَ تَبَتَّلَ وَلاَ تَرَهُبُ فَى ٱلْإِسْلاَمِ (عب ـ عن طاوس مرسلا) \* لاَخَيْرَ فى اَلْإِمَارَةِ لِرَجُلِ مُسْلِمِ ۚ (حم – عن حيان بن بح ) \* لاَ خَيْرَ ۚ فَى مَال لاَيْرُ ۚ زَأُ مِنْهُ وَجَسَدٍ لاَيْنَالُ مِنْهُ ﴿ ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا ﴾ ﴿ لاَخَيْنَ فيمَنْ لاَيُضِيفُ (حم هب ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ لاَ دَعْوَةَ في ـ ٱلْإِسْلَامَ ذَهَبَ أَمْرُ ٱلجَاهِلِيَّةِ ، ٱلوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ (حم د ـ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ لاَرباً فِيماً كانَ يَدًا بِيدِ (حم ق ن ه \_ عن أسامة بن زيد ) لَارَضَاعَ إِلاَّ مَافَتَقَى ٱلْأَمْعَاءَ (هـ عن الزبير) \* \_ ز\_ لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا نَشَرَ ٱلَّهُمْ وَأَنْدِتَ ٱلْعَظْمُ ( د ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ رُفْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُحَّةٍ أَوْ دَمِ (م ه \_ عن بريدة ، حم دت عن عمران ) \* \_ ز \_ لا رُقْية إِلاّ مِنْ عَيْنَ أَوْ مُمَّةٍ أَوْ دَم لاَيرَ قُلُ (دك ـ عن أنس) \* لاَزَ كاةَ في حَجَر (عد هق \_ عن ابن عمرو) \* لا زَ كاةً في مال حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ ٱلْحَوْلُ ( . ـ ـ عن عائشة ) \* لاَ سَبَقَ إِلاّ في خُفِّ أَوْ حَافِرِ أَوْ نَصْلِ (حم ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لَاَ تَعْمَرُ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مَسَافِرِ (حم \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لاَ شُوثُمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي اَلدَّارِ وَللَوْ أَةِ وَالْفَرَسِ (ت . ـ عن حَكَمِ بن معاوية ) \* ـ ز ـ لاَ شِغَارَ فَي ٱلْإِسْــالَامِ (حم محب ـ عن أنس، م عن ابن عمر) \* لاَ شُفْعَةَ ۚ إِلَّا فِي دَارِ أَوْ عَقَارِ (هق \_ عن أي هريرة) \* \_ ز\_ لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ إِللَّمْرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرِ وَلاَ لِفَائِبِ ( ٥ - ٥ن ابن عمر ) \* لاَ شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ تَعالَى (حم ق\_عن أسماء بنت أبى بكر ) \* ـ زــ كَ شَيْء في البَهَائِم وَالْمَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الْطَيْرَةِ الْغَالُ (حم تــعن

420 حابس) \* ــ ز ــ لاَ صَاعَىٰ تَمْرِ بِصَاعِ ، وَلاَ صَاعَىٰ حَيْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلاَ دِرْهَمْيْن بِدِرْهُمَم ۚ (ن حب ـ عن أ ِي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعَ وَلاَ وِرْ هَمْيْن بدِرْهُمْ وَ ق ن \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ ( ق ن ه ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَصَامَ مَنْ صَامَ ٱلدَّهْرُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّام صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ (خ ـ عن ابن عمرو) \* لاَصَرُورَةَ فى ٱلْإِسْلاَم (حمدك وَأَفْطَرَ يُومًا (خ ن \_ عن ابن عمرو) \* لاَ صَلاَةَ بَحَضْرةِ طَعَام وَلاَ وَهُوَ يُتَافِيهُ ٱلْأَخْبِثَانِ (مد\_عن عائشة) \* لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصَّبْعَ حَلَّى تَرْتَفِعَ اَلُشَّمْس ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْر حَتَّى تَعْرُبَ الْشَّمْسُ ( ق ن ه ـ عن أبي سعيد. حمرده \_ عن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَ تَيْنِ ( ت \_ عن ابن عمر) \* لاَ صَلاَةً لِجَارِ المُسْجِدِ إِلاَّ فِي المَسْجِدِ (قط ـ عن جابر، وعن أبي هريرة ) \* لأصَلاَة لِلْنَفِيتِ (طب \_ عن عبد الله بن سلام ) \* لاَصَلاَة لَنْ لاَ وُضُوء لَهُ ، وَلاَ وُضُوء لِنَ لَمْ يَذْ كُرُ أَمْمَ ٱللهِ عَلَيْهِ (حمده لئا عن أبي هويرة ، • عن سعيد بن زيد ) \* - ز – لاَ صَــــلاَةَ لِمَنْ كَمْ يَمُّرَ أُ بِأُمِّ

الْقُرُ آنِ فَصَاعِدًا (م د ن ـ عن عبادة بن الصامت ) \* لاَ صَلاَةَ لِمَنْ كُمْ يَقُرْ أَ بِهَا يَحَةِ الْسَكِيَابِ (حم ق ٤ ـ عن عبادة ) \* ـ ز ـ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ في كُلِّ رَكْمَةً آلَحَمْدُ وَسُورَةً فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَـيْرِ هَا (هـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ لاَ صَلاَةَ لَمَنْ لاَوُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لَمَنْ كَمْ يَذْ كُرُ آسْمَ ٱللَّهِ عَلَمْهِ ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَن كَمْ يُصَلُّ عَلَى النَّذِيِّ ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَن كَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ( • ك ــ

عن سهل بن سعد) \* \_ ز \_ لاَصِيامَ لِمَنْ كُمْ يَفْرِ ضَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ (ه \_ عن حفصة) \* لَاَصَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (حمه - عن ابن عباس ، ه عن عبادة ) \* لاَ ضَاَنَ عَلَى مُوْتَكُمْنِ ( هَق ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي مَعْشِيَةِ ٱللَّهِ إِنَّهَا الُطَّاعَةُ فِي الْمَرْ ُوفِ ( ق ن ـ عن علي) \* لاَطَاعَةَ إَخْلُونِ فِي مَعْشِيةِ ٱلْخَالِق (حم ك \_ عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري) \* لاَطَاعَةَ لَنْ كُمْ يُطِعِ اللَّهَ (حم ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيهَا يُمْلُكُ ، وَلاَ عِثْقَ إِلاَّ فِيهَا ُ يُمْلَكُ ، وَلاَ بَيْمَ إِلاَّ فِيمَا يُمْلَكُ ، وَلاَ وَفَاء نَذْرِ إِلاَّ فِيمَا نُمْلَكُ ، وَلاَ نَذْرَ إِلاًّ فِيهَا ٱبْنُنْهِيَ بِهِ وَجْهُ ٱللَّهِ ، وَمَنْ حَلَفَ قَلَى مَصْيِيَةٍ فَلَا يَبِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ قَلَى قَطِيعَةِ رَحِيمٍ فَكَ كِينَ لَهُ ( د ك ـ عن ابن عرو ) \* لاَ طَلَاقَ إلاّ لِمِدَّةِ وَلاّ عِتَاقَ إِلاَّ لِوَجْهِ ٱللهِ (طب - عن ابن عباس) \* - ز - لاَ طَلاَقَ قَبْلُ النُّكَام ( ٥ \_ عن على ، ك عن جابر ) \* لاَ طَلاَقَ قَبَلَ النِّسَكَاح ، وَلاَ عِنَاقَ قَبْلَ مِلْكِي ( ٥ \_ عن المسور ) \* لاَطَلاَقَ وَلاَ عِنَاقَ ف إِغْلاَق ( حم د ٥ ك \_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لا طبرَاةَ وَخَبْرُهَا الْفَأْلُ ٱلْكَلَّهُ ٱلصَّالَحَةُ يَسْمَعُمَا أَحَدُ كُمْ (حم م \_ عن أبي هريرة ) \* لا عَدْوَى وَلا صَفْرَ وَلا هَامَةَ (حم ق - عن أبي هريرة ، حم م \_ عن السائب بن يزيد ) \* \_ ز \_ لا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ وَ إِنَّمَا الشُّورُمُ فِي أَلَاثِ : فِي الْفَرَسِ ، وَلِلْرَأَةِ ، وَالدَّارِ (حم ق - عن ابن عر) \* \_ز\_ لاَ عَدْوَى وَلاَ طَبَرَةَ وَلاَ هَامَةَ ذَٰلِـكُمُ الْقَذَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوْلَ؟ (حمه ه - عن ابن عمر) \* - ز - لا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرْ مَنَ اللَّجُذُ وَمِ كَمَا تَقَرُّ مِنَ ٱلْأَسَدِ (حم خ - عن أبي هريرة) \*

لاَعَدُوَى وَلاَ طَهَرَةً وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ وَلا غُولَ (حم م - عن جابر ) \* \_ ز \_ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ ، وَيُعْصُبنى الْفَالُ الصَّالِحُ ، وَالْفَأْلُ الْصَّالِحُ الْـكَلَمَةُ آلَمُنَةُ (حمق دت - عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةُ وَلاَ طِلْرَةَ وَأُحِتْ الْهَاْلُ ٱلْحَسَنَ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَعَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ (د\_عن أبي هريرة) \* لاَ عَثْرَ في ٱلْإِسْـــلاَم (د\_عن أنس) \* لاَعَقْلَ كَالتَّذْبير ، وَلاَ وَرَعَ كَالْـكَفَّ ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الخَلْق ( ٥ - عن أبي ذر ) \* - ز - لا عُقُوبة كَوْق عَشْر ضَرَ بَاتِ إلا في حَدّ مِنْ حُدُودِ اللهِ (خ \_ عن رجل) \* \_ ز \_ لاَ عَلَيْكُمَ صُوماً مَكا نَهُ يَوْماً آخَرَ (د\_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْسَلُوا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى بَوْمِ الْقَبِمَامَةِ ﴿ حَمْ مِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ ﴿ - ز ـ لَاَعَلَيْكُمُ أَنْ لاَ تَفْسَلُوا مَا كَتَبَ آللهُ خَلْقَ نَسَبَةِ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ (م د\_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لا مُحْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْنًا فَهُوَ لَهُ (حم ن ه عن أ ي هريرة ) \* \_ ز \_ لا عُمْرَى وَلا رُ قَبِّي فَنَ أَعْرَ شَيْدًا أَوْ أَزْقَبَهُ فَهُوّ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَـاتِهِ (حم ن ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ عُهِدْةَ بَدْدُ أَرْبَهر ( ه ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* لأغَرَارَ في صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ ( حم د ك \_ عن أبي هريرة ) \* لأغَصْبَ وَلاَ نُهْبَةَ (طب ـ عن عمرو بن عوف) \* لأغُولَ ( د\_ عن أبي هريرة ) \* لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ( حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ قَطْمَ فِي تَمَرَ وَلاَ كَنَرَ (حم ٤ حب ـ عن رافع بن خديج) \* لاَقَطْعَ في زَمَنِ الْمَجَاعَةِ (خط ـ عن أبي أمامة ) \* لاَ قَلْبِلَ مِنْ أُذَّى ٱلْجَارِ (طب

حل \_ عن أم سلمة ) \* لاَ قُوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ( ه ـ عن أبي بكرة وعن النعان ابن بشير) \* لاَقُوَدَ في المَـأْمُومَةِ وَلاَ اَلْجَائِفَةِ وَلاَ اَلْمُنَقَّلَةِ (٥- عن العباس) \* لاَ كَبيرَةَ مَعَ ٱلِاُسْتِفْدَار وَلاَصَغيرَةَ مَعَ ٱلْإِصْرَار ( فر ـ عن ابن عباس ) ٱلْإِمْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي ٱلجَاهِلِيةِ فَقَدْ لِحَقَ بِمَصَبَتِهِ ، وَمَنْ دَعَا وَالِنَّا مِنْ غَيْرِ رَشَدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ( دك ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ لاَ نَذْرَ في غَضَب، وَكَفَّارَثُهُ كَفَّارَةُ يَمِين (حمرن ـ عن عمران بن حصين ) \* ـ ز ـ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِلَةِ ٱللَّهُ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ٱبْنُ آدَمَ ( ن • - عن عمران بن حصين) لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ (حم ٤ ـ عن عائشة ، ن عن عمران لَا يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ (ت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَبِينَ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم ، وَمَنْ حَلَفَ هَلَى بَبِينِ فَوَ أَي غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكَءْمَا وَلْيَأْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ فَإِنَّ رَ كُمَّا كَفَّارَتُهَا (دك ـ عن ابن عمرو) \* لاَ نَصْلَمُ شَيْنًا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ مِثْـلَهُ ۚ إِلاَّ ٱلرُّجُلَ ٱلْمُؤْمِنَ (طس ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ ٧َ نَفَقَهُ لَكِ إِلاًّ سُكْنَى (م\_عن فاطمة بنت قيس) \* \_ ز\_ لاَ نَفلَ إِلاَّ بَمْدَ ٱلخُمُسِ (حم د ، عن معن بن يزيد) \* \_ ز \_ لاَ نَفْطَمُ ٱلاَّ بْطَحَ إِلاَّ شَدًّا (حم ه \_ عن أمّ ولد شيبة ) \* \_ ز \_ لا مَعْظُمُ الْوَادِيَ إِلاَّ شَدًّا (ن \_ عن امرأة صابية ) \*

لأَنِكَاحَ إِلاَّ بُوَلِيِّ (ح ٤ ك ـ عن أبي موسى ، ه عن ابن عباس ) لاَ نِـكَاحَ ۚ إِلاَّ بِوَلِيِّ وَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (حم ه ـ عن عائشة ) \* لاَنِكاحَ إِلاَّ بوَلِيِّ ، وَشَاهِدَىْ عَدْلِ (هق ـ عن عمران وعن عائشة) \* لأَنِكاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ (طب ـ عن أبى موسى) \* ـ زـ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُنَا صَدَقَةٌ ﴿ رَحِمَ قُ ٣ \_ عَنْ عَمْرُ وعُمَّانَ وَسَعْدُ وَطَلَحَةً وَالَّزِ بِيرُ وَعَبْدُ الرَّحْنَ بِن عَوْف حم ق عن عائشة ، م ت عن أبي هريرة ) \* ــ زــ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ ۖ كُنَا صَدَقَةٌ ۗ وَإِنَّمَا يَأْ كُلُ ٱلْ نُحَدِّ فِي هٰذَا الْمَالِ (حم ق دن ـ عن أَبِي بَكُر) \* \_ ز\_ لاَ نُورَثُ مَاتَرَ كُنا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا اللَّالُ لِآلَ مُحَدِ لِنا يُبَتِهِمُ وَلِضَيْفُهِمْ : فَإِذَا مِنَّ فَهُو ٓ إِلَى وَلِيِّ ٱلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي (د \_ عن عائشة ) \* لآوَ بَاء مَعَ السَّيْفِ ، وَلا نَجَاء مَعَ آلجَرَادِ ( ابن صصرى في أماليه عن البراء) \* لاَو تُرَانِ فِي لَيْلَةِ (حم ٣ \_ والضياء عن طلق بن على ) \* \_ ز\_ لاَ وَجَدْنَهُ ۗ لاَوَجَدْتَهُ لاَوَجَدْتُهُ ، إِنَّمَا بُنيتُ هٰذِهِ ٱلْسَاجِدُ لِمَا بُنيتُ لَهُ (حم من ٥٠-عن بريدة ) \* لأو صَالَ في الصَّوْمِ ( الطيالسي عن جابر ) \* لأوَصِيَّةَ لوَارثِ (قط \_ عن جابر) \* \_ ز \_ لا وُضُوء إلاَّ مِنْ رِ يم أَوْ سَماع (حم . - عن السائب بن خباب) \* لاَ وُصُوء إِلاَّ مِنْ صَوْتِ أَوْ ريمِ (ت . عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ وُضُوءَ لِمَنْ كَمْ يَنْ كُرِ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ( ت \_ عن سعيد ابن زيد ، ت في العلل عن أبي هريرة ، حم ت في العلل ، ه ك عن أبي سعيد) \* لَاوُضُوءَ لِمَنْ كَمْ يُصَلُّ عَلَى النَّبِيِّ (طب ـ عن سهل بن سعد) \* لأَوَفَاء لِنَذْرِ في مَعْضِيَةِ لَللهِ (حم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدُوَى وَلاَ طِيرَةَ

وَ إِنْ زَكُنُ الْطِّيْرَةُ فِي شَيْء فَنِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ (حمد ـ عن سعد ابن مالك ) \* \_ ز\_ لاَهِجْرَة بَهُ ۖ الْفَتْحِ وَلَـكِينْ جِهَادُ وَنَيَّةٌ ۖ وَإِذَا ٱسْتُنْفُرُتُمُ فَانَفُرُ وَا ( م \_ عن عائشة ، حم ن \_ عن صفوان بن أمية ، حم ت ن عن ابن عباس) \* لاَ هَجْرَةَ بَعْدَ ثَلاثِ (حم م ـ عن أبي هريرة) \* لاَهجْرَةَ بَعْدَ فَتْحَجِ مَكَّةً (خ ـ عن مجاشع بن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ هِيمْرَةَ وَلَكِينَ جِهَادُ وَنيَّةٌ وَ إِذَا أَسْنُنْفِر ثُمْ ۚ فَأَنْفِرُوا فَإِنَّ هَٰذَا بَلَا ۚ حَرَّمَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلَّ الْقِيَالُ فيهِ لِأَحَدِ وَبْلِي ، وَلاَ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ لِللَّهِ إِلَى يَوْم الْقيامَةِ لاَ يُفْضَدُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنفَرُ صَيدُهُ وَلاَ يُلْتَقَطُ لَقَطَتُهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلا يُخْتَـلَى خَلاَهَا إِلاَّ الْلَإِذْخِرَ (حم ق د ت ـ عن ابن عباس ) \* لاَهُمَّ إِلاَّهُمُّ اَلدَيْنِ ، وَلاَ وَجَمَ إِلاَّ وَجَمُ ٱلْمَنْنِ (عد هب ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لا يَأْنِي رَجُلُ مَوْ لاَهُ فَيَسَأَلُهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمَنَّمَهُ ۚ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَ ۗ شُجاعْ أَوْرُعُ يَتَلَظُّ فَضْلَهُ ٱلَّذِي مَنعَ مِنهُ (ن - عن معاوية بن حيدة) \* لاَ يَأْنِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلاَ يَوْمُ إِلاَّ وَٱلَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُ ا رَبَّكُمُ (حم خ ٥ - عن أنس) \* - ز - لا يَأْخُذُ أَحَدُ شِرْ اللهِ مِنَ ٱلْأَرْضِ بِفَ يِبِ حَمَّةِ إِلَّا طَوَّقَهُ أَللَّهُ إِلَى سَبْعُ أَرضِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُ كُمْ مَتَاعَ صَاحِيهِ لاَ عِبًّا وَلاَ جَادًّا وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِيهِ فَلْتَرُدُّهَا عَلَيْدِ (حم دت ك - عن السائب بن يزمد) \* لا يُؤذِّنُ إلا مُقَوِّضًى (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَأْ كُل أَحَدُ كُمْ بَيْمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبْ

بثياً لِهِ فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بِشِيالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِيالِهِ (م ت ـ عن ابن عمر ) \* ـزــ لاَيَأَ كُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لِخَم أُضْيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاَلَةِ أَيَّام (حرمت\_ عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ يُونَمُّ الرَّجُلُ في سُلْطاَنِهِ وَلاَ يُحِنْلَنُ عَلَى تَـكُمْ مَتَهِ في بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (ت \_ عن ابن مسعود ) \* لاَيْهُ منُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (حم ق ن ٥ ـ عن أنس) \* لأَيْوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى نُحِبَّ لأَخيهِ مَا نُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حمر ق ت ن ٥ - عن أنس) \* \_ ز\_ لاَ يُؤْمِنُ عَبَكُ حَقِّي يُؤْمِنَ بِأَرْبَم : يَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ ٱللَّهِ بَمَثَنِي بِالْحَقِّ ، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْت وَ يُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَـيْرِهِ وَشَرِّهِ (حم ته ك ـ عن على ) \* ـ ز ـ لاَ يُوْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُن ليُغْطئهُ وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَهُ (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يُؤُوى ٱلصَّاآ ۗ إِلاَّ الْضَّالُّ (حم دنه - عن جرير) \* -ز- لاَ يُباَعُ فَضْلُ لَكَاءِ ليُباَعَ بهِ الْكَلَّا (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَبَـعُ أَحَدُ كُمْ عَلَى بَيْعُ أَخِيهِ (خ ن ٥ - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَبع الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ حَتَّى بَبْتَاءَ أَوْ يَذَرَ (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَبـع بَعْضُكُم عَلَى بَيْع بَعْض وَلاَ تَلَقُّوا الْسُلَّمَ حَتَّى يَهْبَطَ مِهَا إِلَى الْسُوق (حم ق د\_ عن ابن عمر) \* ـ زـ لا يَبـم بَعْضُكُم عَلَى بَيْع بَعْض وَلا يَخْطُب بَنْضُكُم عَلَى خِطْبة بِعَض (ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لأيمسم حاضر لباد ولا تَناجَسُوا وَلا بَبع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَل الْمَ أَةُ طَلاَقَ

أُخْمًا لِنَكُمْناً مَا فِي إِنَّامُهَا وَلِتَنْكُحَ فَإِنَّمَا لَمَا مَا كَتَبَ اللهُ لَمَا (خ ت ن ه - عن أبي هريرة) \* - ز - لا يَبغُضُ أَلاأَ نْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْمَوْمُ اَلآخِر (م ۔ عن أبي هريرة ، حم ت ن عن ابن عباس ، حم حب عن أبي سميد) \* لاَ يَبغى عَلَى النَّاس إِلاَّ وَلَدُ بَغَى وَإِلاَّ مَنْ فَيْهِ عِرْقٌ مِنْهُ ( طب عن أبي موسى) \* لا يَبِنْلُغُ الْعَبِدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُنتَّيِنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا كَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسُ (ت ه ك ـ عن عطية السعدى) \* لاَ يَبْنُكُمُ الْعَبَدُ حَقيقَةَ ٱلْاتَمَانَ حَتَّى تَخُرُنَ مِنْ لِسَانِهِ ﴿ طَسَ وَالصِّياءَ عَنِ أَنسَ ﴾ \* - ز -لاَ مِبَلَّهُ فِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ شَيْشًا فَإِنِّى أَحُبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلَمُ الصَّدر (حم دت عن ابن مسعود) \* - ز - لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في أَلَىا ۚ الدَّامْمُ ٱلَّذِي لاَ تَجْرِي ثُمَّ يَمْنَسُولُ فيهِ (ق د ن - عن أبي هر رة ) \_ ز\_ لاَ يَبُولَنَ ۚ أَحَدُ كُمْ ۚ فِي ٱلْمَاءِ ٱلدَّائِم ثُمُّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ (حمرت ن -عن أبي هر برة ) \* \_ ز \_ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في ٱلمَّاءِ ٱلدَّامُم وَلاَ يَعْنَسِلْ فِيهِ مِنَ ٱلْجَنَاكِةِ (دحب عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ يَبُولَنُ أَحَدُ كُمْ في أَلَمَاءِ آلرًا كِيرِ (٥ ـ عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ فِي آلَمَاءِ الْنَاقِمِ ( . . عنابن عمر ) \* \_ ز ـ لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في جُعْرِ ( ن ك ـ عن عبد الله بن سرجس ) \* - ز - لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُم ۚ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ · فَإِنَّ عَامَّةَ ۚ ٱلْوَسْوَ اس مِنْهُ ( حم ٤ ك حب ـ عن عبد الله بن مغفل ) # ـ ز ـ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ مُسْتَقَّبُلَ الْقِبْلَةِ ( ٥ ـ عن عبد الله بن الحارث بن جزء ) \* \_ ز\_ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلُ عِنْدَ آمْرُ أَةٍ في بَيْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَا كَعَا أَوْ ذَا تَحْرَم

(م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَكِيمُ ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيعْمٍ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (حم م دن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَبِيعُ آلَّ جُلُ عَلَى بَيْعُ أَخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يَبيمُ حَاضِرٌ لبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (دن \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يُرُزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ (حم م ٤. عن جابر ) \* لاَيَتَجَالَسُ قَوْمُ إِلاَّ بِالْأَمَانَةِ ( الحاص عن مروان بن الحكم ) \* \_ ز \_ لاَ رَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ نُحَدَّا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (خ \_ عن حاس) \* \_ ز\_ لاَيْتَحَرَّ أَحَدُ كُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ ظُلُوعِ الْشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُو بِهَا (ق\_ عن ابن عمر) \* لاَ يَثْرُكُ أَللهُ أَحَدًا يَوْمَ ٱلجُمْفَةِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ (خط عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يُتُفَرَّقَنَّ عَنْ بَيع إلاَّ عَنْ تَرَاضِ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* لا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ (هـ عن سلمان ) \* لأَنْيَمْ بَعْدَ أَحْتِلاَم وَلاَ صِاَتَ يَوْمِ إِلَى ٱللَّيْلِ (دـعن على) \* لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُ كُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَمَلَّهُ يَزْ ذَاذُ ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَقَلَّهُ يَسْتَعْتَبُ (حرخ ن \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَيَقَمَنَا يَنَّ أَحَدُ كُمُ المَوْتَ لِفُرَّ زَلَ إِن كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُل : آلَّهُمُ أَهْدِيني مَا كَانَتِ ٱلْحَياةُ خَيْرًا لِي ، وَتُوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (حم ق ٤ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لا يَتَمَنَّينًا أَحَدُ كُمُ المَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبِل أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِدَا مَاتَ أَحَدُ كُمُ ٱنقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْوُمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَسيرًا ( حم م ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَيتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّقَيْنِ (ت\_عن جابر، ن ك عن أسامة) \* \_ ز\_ ( ۲۳ \_ ( الفتح الكر ) \_ ثالث )

لاَ يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلَّذِينِ شَتَّى (حمده ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يَتَوَصَّأُ رَجُلْ فَيَحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَصَلَّى الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْصَّلاَةِ الْق تَلِيهَا (ق ـ عن عَمَان ) \* ـ ز ـ لاَيَجْتَمِـعُ غُفَارٌ في سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَمَّ مَ في جَوْفَ عَمَدٍ أَبَدًا، وَلاَ يَجْتَمِيعُ النُّشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا ( ن ك -عن أبي هريرة ) \* ــ زــ لاَ يَجْتَبُعُ غُبَارٌ في سَبيل أَللِّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في مِنْخَرَىٰ مُسْلِمِ أَبَدًا (ن ه حب ـ عن أبي هو يرة ) \* لاَ يَجْتَمِعُ كَا فِرْ وَقَالِنَهُ ۗ في النَّارِ أَبَدًا (م د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَجْتَمِمَانِ في النَّارِ آجْتِمَا عَا يَصْرُ أَحَدُ هُمَا الآخَرَ مُومِنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (حم م - عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ لاَ يَجْتَمِانِ فِي النَّارِ مُسْلِم قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ في جَوْفِ مُوْمِن غُبَارٌ في سَديل أللهِ وَفَيْحُ جَهَمَّ ، وَلاَ يَعْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ (حم ن ك - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَيُجُهُمُ كَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَتْهَا وَلاَ بَيْنَ ٱلمَرْأَةِ وَخَالَتُهَا (ق ن ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ يَجْزِى وَلَكُ وَالدًا إِلَّاأَنْ يَجِدُهُ مَمْ أُوكا كَيْشَتْرِيهُ فَيَقْتُهُ ﴿ (خدم دت ٥ - عن أبي هريرة ) لاَ مُجْدِلًا فَوْنَ عَشْرَةٍ أَسْوَاطِ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ (حم ق ٤ - عن أبي بِردة بن نيار ) \* لاَ يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلُ وَآبْنِهِ فِي الْمَجْلِسِ ( طس عن سهل بن سعد ) \* - ز - لاَ يَجْالِنُ قَوْمٌ بَجْلِماً لاَ يُصَالُّونَ فب عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ إِلاَّ كَانَ عَلَمُهُمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَـــاُوا آلَجِنَّةً لَمَا يَرَوْنَ مِنَ النَّوَّاب (ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَيَهُورُ لِأَمْوَ أَةٍ أَمُو ۖ فِي مَالِهَـَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِيْمَهُمَّا (دك ـ عن ابن عموه) \* - ز - لاَيَجُورُ لِامْوَ أَهْ عَطَيَّةٌ إِلاَّ أَنْ

يَأْذَنَ زَوْجُهَا (د\_عن ابن عمرو ) \* لاَ يَجُوءُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ ٱلنَّمْرُ (م عن عائشة) \* لاَ يُحافِظُ عَلَى رَ ۖ كُنَّتَى الْفَجْرِ إِلاَّ أُوَّاكِ ۖ (هب ـ عن أبي هريرة ) \* لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الصُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ وَهِيَ صَلاَةُ ٱلْأَوَّابِينَ (ك ـ عن أبي ه ره ) \* - ز - لا يُحِبُ ٱلْأَنْسَارَ إِلاَّ مُؤْمِنْ وَلاَ يُبْنِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقْ ، مَنْ أَحَيُّهِ أَحَيُّهُ ۚ أَلَٰهُ ۗ وَمَنْ أَلِفُصَهُمْ أَلِفُكُمُ ٱللَّهُ (حم ق ت ن = عن البراء) \* \_ ز\_ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْمُقُوقَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَهُ ۖ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِي الْنُكُرَمِ شَانَانِ مُكَا فَأَتَانِ وَهَن ٱلجَارِيَةِ شَاهُ ( دن ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لاَ يُحِبُّ عَليًا مُنَافِقٌ ، وَلاَ يُبَيْضُهُ مُؤْمِنٌ (ت \_ عن أم سلمة) \* لاَيَحْتَكُورُ إِلَّا خَاطَئُ (حم م د ن ه \_ عن معمر بن عبد الله) \* \_ ز \_ لاَ يَحْجُ بَعْدَ الْعَالَمِ مُشْرِكٌ ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ( خ ـ عن أبي هريرة ) \* لَاَيُحَرِّمُ ٱلْحَرَامُ ٱلْحَلَالَ ( ٥ ـ عن بن عمر ، هق عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَيُحَرِّمُ مِنَ ٱلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَىٓ ٱلْأَمْعَاء فِي ٱلنَّذِي وَكَانَ قَبْلَ الْفَطَامِ (ت-عن أَمْ سَلَمَةً ﴾ ﴿ \_ ز \_ لاَ يَحْقُرِنَ ۚ أَحَدُ كُمْ شَيْشًا مِنَ الْغَرُوفِ فَإِنْ كُمْ يَجِدْ فَلْبِلِنَ أَخَاهُ بِوَجِهِ طَالَقٍ ، وَإِذَا آشَــتَرَيْتَ كُمَّا أَوْ طَبَيَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَ قَلَهُ وَاغْرِف مِنهُ كِهَارِكَ (ت ـ عن أبى در) \* ـ ز ـ لاَ يَعْفَرَنَّ أَحَدُكُمُ \* نَفْسَهُ أَنْ رَكِي أَمْرًا لِلْهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ فِيهِ فَيَلْقَ اللّه وَقَدْ أَضَاعَ ذلِكَ فَيَقُولُ آللهُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فيهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ خَشْيَةُ ٱلنَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقُ أَنْ تَحْشَى (حره - عن أبي سعيد) \* - ز - لاَ يَحْسَكُمُ أَحَدُ كُمْ كَيْنَ أَثْنَيْنَ وَهُوَ غَضْبَانُ (م ت ن ـ عن أ ي بكوة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحْلُبُنَّ أَحَدُ

مَاشِيَةَ آمْرِيءَ بِغَــيْرِ إِذْبِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُوْنَى مَشْرَ بَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَ انْتُهُ فَيَكُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخَزُّنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِماتِهِمْ فَلَا يَخلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ( ق ده - عن ابن عمر ) \* - ز - لا يَحْلِف أَحَدُ عِنْدَ مِنْبَرَى عَلَى يَمِينَ آيْمَةِ وَلَوْ على سِوَالَّهِ رَطْبِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْنَارُ ( . ك عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَحْلِفُ أَحَدُ عِنْدَ مِنْبَرِي هٰذَا على يَمِين آيْمَةٍ وَلَوْ على سِوَ اللهُ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ (حم دن حب ك ـ عن جابر) ـ زـ لاَ يَحِلُ أَ كُلُ مُلُومٍ ٱلْحَيْلِ وَالْمِعَالِ وَٱلْحَيْدِ ( ن ـ عن خالد بن الوليد ) \* ـ ز ـ لا يَكِلُ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلِ مُسْلِم يِغَيْرٍ إِذْنِهِ (حم م ـ عن حِار ) \* \_ ز \_ لاَ يَعِلُ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ خُاوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَرْرُ الْبِغَيِّ (دن ـ عنأبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَعِلُ دَّمُ آمْر يء مُسْلِم إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثِ رَجُلُ ۚ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ ، أَوِ آرْتَدً بَعْدَ إِسْلاَم ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَــيْر حَقّ فَيُقْتَلُ بِهِ (حمت ن ه ك ـ عن عمان ، حم ن عن عائشة ) \* ـ ز ـ لا يَحِلُ دَمُ أَمْرِي هُ مُسْلِم يَشْهِدُ أَنْ لا إله إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ ٱللهِ إلا إلا المدسى الكرث رَجُلِ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانَ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلُ خَرَجَ مُحَارَبًا للهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ ٱلْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا (دن\_ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ دَمُ آمْرِى ﴿ مُسْلِمٍ ۚ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَتَّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلاَّ يِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيِّبِ ٱلزَّانِي ، وَالْنَفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالْتَأْرِكِ وَتَيْعُ ۖ وَلاَ شَرْطَانِ فَى تَبْعِمِ وَلاَ رِ بْحُ مَاكُمْ بَضْمَنْ وَلاَ نَبِيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (حم ٤ ك ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِّكُمْ ۚ أَنْ يَحْمِلَ بَمَكُمَّةَ ٱلسَّلاَحَ (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِامْرَأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَمَهَا ذُو نَحْرَم مِنْهَا [ م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَحلُّ لا مُرْ أَقِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْ جُهَا شَاهِكُ إِلاًّ بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْنَهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةً مِنْ غَيْرِ أَمْر مِ فَإِنَّهُ يُؤذَّى إِلَيْهَا شَطْرُهُ (خ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لاُمْرَأَةِ تُومْنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمُ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدٌ عَلَى مَبِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالَ إِلاَّ عَلَى زَوْمٍ فَإِنَّهَا تَحَدُّ عَلَيْ ۚ أَرْبَهَٰ ٓ أَشْهُر ۗ وَعَشْرًا (حم ق٣ ـ عن أم حبيبة وزينب بنت ججش حم م ن ه عن حفصة وعائشة ، ن عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِأَمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا فَإِنَّهَا لاَ نَكْنَتَحِلُ وَلاَ تُلْبَسُ ثُوناً مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب ، وَلا تَمَنُّ طِيبًا إِلا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبذَّةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ (حم ق د ن ه ـ عن أمعطية) \* \_ ف \_ لاَ يَحِلُ لِأَمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّوَمَعَهَا أَبُوهَا أَو آ بُنْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو تَحْرَم مِ ۚ ۚ ۚ ﴿ حَمَّ مَ دَتَّ هَ ۚ عَنَ أَبِّي سَعِيدً ﴾ ﴿ ﴿ زَ ۗ لَا يَجِلُ لِأَمْرَ أَوْ تُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً ثَلَاثِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو تَحْرَم (م ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِأَمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم ۗ (حم م ده ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَأَةً تُؤمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِوِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِسيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى تحرَّمٍ (حم ق دت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ لِأَمْرِيء أَنْ يَنظُرَ في جَوْفِ

بَيْتِ آمْرِيءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ قَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَوْمَ قَوْمًا فَيَتَحُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةِ دُونَهُمْ ۚ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومَ إِلَى الْصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنْ (ت\_ عن ثو بان ) \* ــ ز ــ لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَىء يُوثِّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ ذَرْعَ غَــيْرِهِ ، وَلاَ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَا ۖ حَتَّى يُقَسَمَ ، وَلاَ أَنْ يَلْبُسَ ثَوْ إَ مِن فَيْ ِ الْسُلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ ، وَلاَ يَرْ كَبَ دَابًّا مِنْ فَيْءِ الْسُلِمِينَ عَتَّى إِذَا أُعْفِهَا رَدُّهَا فِيهِ ( حم د حب \_ عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، وروى ت صدرَه ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْلَىٰ عَطِينَةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً ۖ فَيَرْجِـمَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيهَا يُنْظَى وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ ٱلَّذِي يُنْظَى الْعَطِيَّةَ ثُمُّ يَرْجـمُ فِيهَا كَمَثَلُ الْكَلُّبُ يَأْ كُلُ فَإِذَا شَنِهِمَ فَاءَثُمَّ عَادَّ فِي قَيْنِهِ ﴿ حَمْ ٤ كُ \_ عَن ابن عمر وعن ابن عباس ) \* لاَيَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا (حم دت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِن أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ أَلَائَةِ أَيَّامِ ( م - عن ابن عمر ) \* - ز- لاَ يَحِلُّ لِلسِّلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ٱلآنِ لَيَالِ يَلْتَقَيَانَ فَيَصُدُ هَٰذَا وَيَصُدُ هَٰذَا وَخَيْرُهُمَا ٱلَّذِي يَبَدُرُأُ بِالسَّلَامِ (حم ق دت ـ عن أبي أيوب) \* ـ ز ـ لا يَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ مَ عُثُرَ أَخَاهُ فَوْقَ لَلَاثِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَـاتَ دَخَلَ الْنَارَ (د.. عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثِ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثَ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ۚ فَإِنْ رَدَّ الْسَلَامَ فَقَدْ ٱشْتَرَ كَا فِي ٱلْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلاَمَ فَقَدْ ا بَاء بِالْإِنْمِ (دـعن أبي هريرة ) \* لاَيُحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا (حم د ا عن رجال ) \* - ز - لاَ تَحِلُ لِي مِنْ غَنَامِيكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ ٱلْحُمْسُ وَٱلْحُمْسُ

مَرْ دُوذَ فيكُمْ (د.عن عمرو بن عبسة ) \* ـ زـ لاَ يَحِلُّ مَالُ أَمْرِىء مُسْلِم إِلاَّ بطِيبِ نَفْس مِنهُ (د ـ عن خيفة الرقاشي ) \* ـ ز ـ لاَ يَخْتَلِجَنَّ في صَدَّركَ شَيْءٍ صَارَعْتَ فيهِ النَّصْرَانيَّةَ (حم دت ـ عن هلب) \* ـ زـ لأيَخْرُم ٱلرَّجُلانِ يَضْر بَانِ الْفَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَعَدَّ ثَانِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَمْنُتُ على ذٰلِكَ (حردن محب ك \_ عن أبي سعيد ) \* لاَ يَخْرُفُ قَارِيُّ الْقُرْآنِ (ن ه - عن أبي هريرة وعن ان عمر ) \* - ز - لا يَخْطَب أَحَدُ كُمْ على خِطْبَةِ أَحِيهِ حَتَّى يَنْكُرِحَ أَوْ يَتُرُكُ (ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَخْطُبُ اَلرَّجِلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ يُسُومُ على سَوْم أَخِيهِ ، وَلاَ تُنْسَكَحُ المَرْأَةُ على عَمَّنها ، وَلاَ على خَالَنها ، وَلاَ تَسْأَلُ الرَّ أَهُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفى وَتَحْفَتُهَا وَلْتُنْكِع فَإِنَّمَا لَمَا مَا كَتَبَ اللهُ لَمَا (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لاَيُدُخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمِلُهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَلاَ يُجِيرُ مِنَ النَّارِ ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ برَسْمَةِ ٱللهِ (م - عن حار ) \* \_ ز \_ لا يَدُخُلُ آلَحِنَةَ أَحَد إلا أُرى مَعْدَهُ مِنَ الْنَار لَوْ أَسَاء لِيزْ دَادَ شُكرُ" ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدْ إلاَّ أُرى مَعْمُدَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَ أَحْسَنَ لَبَكُونَ عَلَيْدِ حَسْرَةً (خ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ٱلْجَوَّاظُ وَلاَ ٱلْجَعْظَرِيُّ (دـعن حارثة بن وهب) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ۚ إِلَّا رَحِيمٌ (هب عَنْ أَنْسَ ﴾ \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْحَنَّةَ إلاَّ نَفْسُ مُسْلِمَةٌ ۚ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانُ وَلاَ يَغِتْمَعُ السُّلُونَ وَالنُّشرِ كُونَ فِي السَّجِدِ ٱلْحَرَّامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هُذَا ، وَمَنْ كانَ بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ النَّبِي عَهِدٌ فَمَهِدُهُ ۚ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ كُمْ يَكُنْ لَهُ عَهِّدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ

أَشْهُرِ (حمت ك- عن على ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ خِيبٌ وَلاَ تَحْيلُ وَلاَ مَنَّانٌ (ت \_ عن أبي بكر) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلجَّنَّةُ سَيَّهِ اللَّهٰكَةِ (ت. عن أبي بكر) \* لأيَدْخُلُ آلجَنةَ صَاحِبُ مَكْس (حم دك \_ عن عقبة بن عامر) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْحَنَةَ قَاطِمِ ۚ (حم ق د ت ـ عن جبير بن مطعم ) \* ـ ز ـ لاَيَدْخُلُ آلَجِنَةَ قَتَّاتُ (حم ق ٣ - عن حليفة) \* - ز - لاَ يَنْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْر ( ٥ \_ عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ لا يَدْخُلُ ٱلجِنَّةَ مَنْ كَانَ فَي إَقَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْعِي : قبلَ إِنَّ الرَّجُلِّ بُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثُوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَفْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ إِنَّ أَلَلُهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ آلجَمَالَ : الْكِبْرُ بَطْرُ آلحَقِّ وَغَمْطُ الْنَاس ( م ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلجَمَّةُ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ ۚ بَوَائِقَهُ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَيدْخُل آلجِنَّة مَنَّانُ وَلاَ عَانٌ وَلاَ مَدْمنُ عَمْر (ن عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ اللَّسِيحُ وَالْطَاعُونُ (خ إ ـ عن أبي هويرة ) \* ــــز ــــ لاَ يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ رَعْبُ اللَّسِيحِ الدُّجَّالِ ، لَمَــا يَوْمَئَيذِ سَبَعْةُ ُ أَبْوَابِ عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مَلَـكَانِ ( خ \_ عن أبي بكرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ ، وَلاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةً خَرْدَلِ مِنْ كِبْرِياء (مدته ـ عن ابن مسعود) \* ـ زـ ٧ يَدْخُلُ الْنَارَ أَحَدُ مِنْ بَايَمَ تَعْتَ السَّجَرَةِ (حردت ـ عن جابر، م عن أم مبشر) \* ــ زــ لاَ يَدْحُلُ النَّارَ إِلاَّ شَقِيٌّ مَنْ كَمْ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلمْ يَتْرُكُ لَهُ مَعْصِيَةً ۚ (حمه - عن أبي هريرة ) \* - ز- لاَ يَذْحُلُنَّ رَجُلْ بَعْدً يَوْمِي هَٰذَا هَلَى مُغَيِّنَةً إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلُ أَو ٱثْنَانِ (حم م ـ عن ابن عمر ) \*

471 ـ ز ـ لاَ يَذْ بُحَنَّ أَحَدُ كُمْ حَتَّى بُصَلِّي (ت ـ عن البراء) \* ـ ز ـ لاَ يَدْهَبُ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ ٱللَّاتُ وَالْعُرْتَى ثُمٌّ يَبَعْثُ ٱللَّهُ رِبِحًا طَيِّبَةً فَيَتُونَى كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانِ فَيَنْبَقَى مَنْ لأَخَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ أَبَائِهِمْ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَيَذْهَبُ ٱللَّيْلُ وَالْنَهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُكُ لِن مِنَ المُوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ (ت ـ عن أبي هريرة) \* لاَبَرْ ثُ الْسَكَا فِرُ النُّسْلِمَ وَلاَ النُّسْلِمُ الْحَكَا فِوَ ﴿حِمْ قَ ٤ ـ عَنْ أَسَامَةً﴾ \* ـ ز ـ لا ر جسمُ أحدُ في هِبَتِهِ إلا أنوالِهَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْمَائِدُ في هَبَيْهِ كَالْمَائِدِ في قَيْهِ (حم ن ه – عن ابن عمرو) \* لاَيَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ ٱلدُّعَاءُ وَلاَ يَزيدُ فَى الْعُمُورُ إِلاَّ الْبِرُّ (ت ك ـ عن سلمان) \* \_ ز\_ لا يَرْ كَبُ الْبَعْرَ إِلاَّ حَاجُّ أَوْ مُمُتَمَرِهِ أَوْ غَازَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَإِنَّ تَحَتَّ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحَتَّ الْنَارِ بَحْرًا (د\_عن ابن عرو) \* ـ ز ـ لاَ يَزَالُ أَحَدُ كُمْ في صَلاَةٍ مَادَامَتِ الْصَّلاَةُ تَحْبُسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ ۗ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ (حم ه ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَيزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجُّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالْنَصَّارَى يُؤَخِّرُونَ (دك \_ عن أبي هو يرة ) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ الرَّجُــلُ يَتَـكَبَّرُ وَيَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي أَلْجِبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصابَهُمْ (ت ـ عن سلة بن الأكوع) \*

\_ ز \_ لاَ زَالُ الْعَبْدُ في صَلاَةٍ مَادَامَ في السَّجِدِ يَدْتَظِرُ الْصَلاَةَ مَاكُمْ يُحْدِثْ (ق دت - عن أبي هرير) \* - ز - لا يَزَالُ الْعَبِدُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِيندِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمَا حَرَاماً (حم خ ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَاكُمْ يَلْتَفِيتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ ٱلْصَرَفَ عَنْهُ (حم دن

مب ك \_ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ اللهُ يَغُرُسُ في هٰذَا الدِّينِ غرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فيهِ بطَاعَتِهِ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ (حم ه ـ عن أَبِّي عنبة الحولاني) \* \_ ز\_ لاَيزَ ال المُؤمِنُ (١) مُعْنِقًا صَالِحًا مَا كُمْ يُصِب دَمَا حَرَاماً فَإِذَا أَصَابَ دَمَا حَرَاماً بَلِيجَ ( د ـ عن أب الدردا. وعن عبادة بن الصامت ) \* لاَيزَ الُ السَّرُ وقُ منهُ ' في نَهْمَةً بِمَّنْ هُوَ بَرِي لا مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ جُرْماً مِنَ السَّارِقِ (هب عن عائشة ) \* لا يَرَ ال النَّاسُ بِخَـيْر ما عَجَّالُوا الْفِطْرَ (حم ق ت ـ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز\_ لا يزَالُ النَّاسُ بخَـيْرِ مَا عَجَّاوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْبَهُودَ يُؤخِّرُونَ ( ٥ عِن أَبِي هِر رِهَ ) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا: خَلَقَ اللهُ ٱلْحَالْقَ فَمَنْ خَلَقَ آللًا ﴿ فَنَ وَجِدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْمًا فَلْمِقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (م د. عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْفَرَّبِ ظَاهِرِينَ عَلَى آلحَقٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (م \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ قَلْبُ ٱلْكَبِيرِ شَائًا في أَثْنَتَين : في حُبِّ الدُّنْيا ، وَطُول الأُمّل ( خ \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَيْزَالُ قَوْمٌ يَتَأَحَّرُونَ عَن الصَّفِّ الْأَوَّل حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ في النَّار (د\_ عن عائشة) \* \_ ز \_ لاَ تَزَالُ لسَانُكُ رَطْبَامِنْ دِكْرِ ٱللهِ (حم ت محب ك عن عبد الله بن بسر ) \* \_ ز \_ لا بَرَ الْ فَاسْ مِنْ أُمَّتي ظَاهِرِ بِنَ هَلَى ٓ الْحَقِّ حَتَّى يَأْ تِبَهُمْ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (خ ــ عن المغيرة بن شعبة) \* لاَ يَزَالُ هٰذَا ٱلأَمْرُ في قُرُيْشِ مَا يَقِيَ مِنَ النَّاسِ آفُنانِ (حم ق - عن ابن عمر) \* - ز - لأيزَالُ هٰذَا الدِّنُ قَائمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ ٱثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَعِتْقِهُمُ عَلَيْهِ ٱلْأُمَّةُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْش ثُمَّ يَكُونُ ٱلْهَرْجُ (حم ق دت ـ عن جابر بن (1) المعنق طويل العنق الذي له سوايق في الخير اه مصححه

سمرة ) \* ـــ زـــ لاَ يزَالُ هٰذَا اَلهُ بِنُ قَائَمُنا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَهُ مِنَ ٱلْمُثِلِينَ حَتَّى تَقُومَ الْسَّاعَةُ (م ـ عن جابر بن سمرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَزَالُ يُسْنَحَابُ الْعَبَدْ مَاكُمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمِ مَاكُمْ يَسْتَمْجِلْ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي فَيَسْمَحْسِرُ عِنْدَ ذَٰلِكَ وَيَدَعُ ٱلدُّعَاءَ ( م ـ عن أبي هريرة ) - ز- لاَ يَزْ دَادُ ٱلْأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ الدُّنْيَا إِلاَّ إِذْبَارًا ، وَلاَ النَّاسُ إِلاَّ شُحًّا ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْنَاسِ ، وَلاَ مَهْدِيٌّ إِلاًّ عِيسَى انْ مَرْجَمَ ( ه ك عن أنس ) \* ـ ز ـ لاَ يَزْ نِي ٱلزَّانِي حِينَ يَزْ بِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ

يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُوْمِنْ ، وَلاَ يَسْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمَنُ وَالْتُوْبَةُ مَنْ ُوصَةُ بَعْدُ ( م ٣ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَزْنِي أَزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَشْرَ حَينَ يَشْرَبُهُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ الْسَادِقُ حِينَ يَسْرَقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ

يَرْفَعُ الْنَاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ (حم ق ن ه ــ عن أبي هريرة ، زاد حم م ) وَلاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمْ حِينَ يَفُلُّ وَهُوَ مُوْمِنْ ۖ فَإِيَّا كُمْ إِيَّا كُمْ \* - ز- لاَ يَرْنَى الْمَبْدُ حِينَ يَرْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرَقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (حم خ ن ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ لاَيْزيدُ في الْعُمُو إِلاَّ الْبرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاء ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّرْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ( . ، والحسكيم عن ثو بان ) \* \_ ز\_ لاَ يُسْأَلُ آلاَ جُلُ فِيمَ ضَرَبَ آمْرَ أَتَهُ (د\_ عن

عمر) \* - ز - لاَ يَسْأَلُ الرَّجُلُ مَوْلاًهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمَنْعُهُ إِيَّاهُ إِلاّ

أَدُّعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَضْلُهُ ٱلَّذِي مَنْقَهُ شُجَاءًا أَقْرَعَ (د ـ عن معاية بن حيدة) لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ آلِجَنَّةُ (د\_ والضياء عنجابر) \* \_ ز \_ لاَ يَسُبُّ أَحَدُ كُمُ ٱلدَّهْرَ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلدَّهُرُ وَلاَ يَقُولُنَّ أَحَدُ كُمْ لِلْعِنْبِ الْكَرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمَ آلزَّجُلُ السُّلِمُ (م ـ عن أبى هويرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَحَى اللهُ مِنَ الحَقِّ، لاَيَسْتَحِي اللهُ مِنَ أُلَقِي ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاء في أُعْجَازِ هِنَّ (حم ن حب . عن خزيمة بن ثابت) \* ــ ز ــ لاَيَسْتُرُ ٱللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فى ٱلدُّنْمِاً إِلا سَتَرَـَّهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (م ـ عن أَبِي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَشْتُرُ عَبَدُ عَبِدًا فِي اَلدُّ ثُمَّا إِلاَّ سَتَرَهُ ٱللَّهُ بَوْمٌ الْقَيَامَةِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَلْق ٱلْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعُ ۚ إِخْدَى رَجْلَيْدِ عَلَى ٱلْأُخْرَى (مــ عن حار) \* ــزـــ لاَ يَسْتَنْج أَحَدُ كُمْ بدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَار ( م ن ـ عن سلمـان ) \* ـ ز ـ لاَ يُمْرِ أَحَدُ كُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَمَلَّ الْشَّيْطَانَ يَنْز عُ في يَدِهِ فَيَقَمُ فِي خُفْرَةٍ مِنَ الْفَارِ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَشْرَبُ أَخَرْ رَجُدل مِنْ أُمِّي فَيَقْبَلُ اللهُ مِنهُ صَلاَةً أَرْبَيِينَ يَوْمًا ( ن \_ عن ابن عرو) \* \_ ز\_ لاَ يَشْرَنَ أَحَد منكُمْ قَامَّا لَهُنْ نسي فَلْيَسْتَقَى ( م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَشْكُرُ ٱللَّهُ مَنْ لاَ يَشْكُرُ ٱلنَّاسَ ( حه د حب ـ عن أبي هريرة ) \* - ز- لا يَشْهِدُ أُحَدُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله فَيَذَخُلَ الْنَارَ أَوْ تَطْعَمَهُ (م ـ عن عتبان بن مالك) \* ـ ز ـ لاَ يَصْبرُ على لَا وَاءِ اللَّذِينَةِ وَشِدَّتُهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْشَهِيدًا يَوْمَ الْقيامَةِ (م ت - عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، حم م عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ لا يَصْلُحُ

الُصِّيَامُ في يَوْمَيْنِ يَوْمِ ٱلْأَ ضَى وَبَوْمٍ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ (م ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاّ فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ ٱلرَّجُلُ أَمْرُ أَنَّهُ لِيرْ ضِيهَا، وَالْكُذَبِ فِي ٱلْحَرْبِ ، وَالْكَذَبِ لِيُصْلِيحَ كَيْنَ الْنَاسِ (ت \_ عن أسما. بنت بزيد ) \* \_ ز \_ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ ، وَلاَ دِرْهَمْ للهِ بِدِرْ هَمْنُ وَالدِّرْهَمَ ۗ بِالدِّرْهَمَ ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لِا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنَّا ( . \_ عن أبى سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ يَصْلُحُ لبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لبَشَرِ ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرُ لبَشَرَ لأَمَرْتُ للَرْأَةَ أَنْ تَسْجُكَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْم حَقَّهِ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي فْسَى بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِ قَرَأُسِهِ قُوْحَةٌ تَنْنَجَسَنُ بِالْقَيْحِ وَالْصَّديدِ مُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ عَقَّهُ (حمن عن أنس) \* ـ ز ـ لا يُصَلِّى أَحَدُ كُمْ فِي النَّوْبِ ٱلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِيْهِ مِنْهُ شَيْءٍ (حم ق د ن ـ عن أبي هريرة ) \* - ز- لاَيُصَلِّي ٱلْإِمَامُ في المَوْضِعِ ٱلَّذِي صَلَّى فيهِ المَـكَنُّتُو بَهَ حَتَّى يَتَحَوَّلُ ( ده - عن المفيرة بن شعبة ) \* \_ ز ـ لاَ يُصَلَّى في أَعْمَالُن الْإِيل وَيُصَلِّى فَى مُراحِ الْغَنَمَ ۚ (٥ - عن سبرة بن معبد) \* - ز - لاَيُصَلِّمَنَّ أَحَدُ كُمْ ۖ وَهُوَ عَاقِصْ شَعْرَهُ (ه ـ عن أبى رافع) \* ـ ز ـ لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ آلِجُمُةَ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَوْمًا بَعْدَهُ ( ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* - ز- لا يُصِيبُ المُوامِنَ شَوْكَة فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنهُ بَهَا خَطِيئَةً (ت حب \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ لا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْيَةٌ هَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَعْفُو آللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ (ت \_ عن أبي موسى) \* - ز- لا يُضَحَّى بَهُ اللهِ ، وَلا مُدَابَرَة ، وَلا شَرْفاء ، وَلا خَرْفاء ، وَلا عَوْرَاء

(ن - عن على) \* - ف - لا يَعْجِزَنَّ أَحَدُ كُمْ إِدَا دَخَلَ مَرْ فَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ الْخَبِيثِ الْخَبَثِ السُّبْطَانِ الرَّجِير (ه ـ عن أبي أملمة) \* لأَيْعَدَلُ بِالرَّعَةِ (ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَيْعَدِي شَيْء شَيْنًا ۚ فَهَنْ أَجْرَبَ ٱلْأُوَّلَ ، لاَعَدْوَى وَلاَ صَغَرَ خَلَقَ ٱللهُ كُلَّ نَفْس فَكْتَبَ حَيَاتُهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَارِبُهَا (حم ت \_ عن ابن مسعود) \* لا يَعْضَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الطيالسي عن عبادة ) \* \_ ز \_ لاَ يَعْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ بِأَرْض فَلاَةٍ وَلاَ فَوْقَ سَطْح لاَيُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى ( • ـ عن ابن مسمود) \* ـ زــــ لاَيَعْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ فَى للَّمَاءِ ٱلدَّائِمُ وَهُوَ جُنُبُ (م ن ه عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يُغْتَسِلُ رَجُلْ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اَسْتَطَاعَ مِنَ الْطَّهْرُ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَنُّ مِنْ طِيب بَيْنِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ آثَنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَيَّ ٱلْإِمَامُ إِلاَّ غُفرَ لَهُ مَابَيْنَهُ ۚ وَيَنِنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى (حمخ ـ عن سلمان) \* ـ ذ ـ لَا يَنُرَّ نَّكُمُ ۗ ف سُعُوركُ ۚ أَذَانُ بِلاّلِ وَلَا تَيَاضُ الَّافَقُ الْمُسْتَطِيلِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ (حم ٣ عن سمرة ) \* لَا يُغْلَقُ ٱلرَّاهُنُ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* لَا يَغُلُّ مُؤْمَنُ (طب عن ابن عباس) \* لَا 'بْنِّي خَذَرْ مِنْ قَدَرِ (ك عن عائشة) ـ زـ لاَ يَفْتَرَفَنَ ۚ آمْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ (د ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَا يَنْوِكَنَّ مُولِّمِنْ مُؤْمِنَةً إِنْ كُوهَ مِنْهَا خُلْقًا رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ (حم م - عن أبي هريرة ) \* – ز – لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلْ إِلَى رَجُلِ ، وَلَا أَمْرَأَةٌ إِلَى أَمْرَأَةٍ ، وَلَا وَلَهُ ۚ إِلَى وَالِدِ ( د ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لَا يُفطِرُ مَنْ قَاء ، وَلَا

مَنِ آخَتُمَ ، وَلَا مَنِ آخَتَهُمَ (د ـ عن رجل) \* لاَ يَفَقَدُ مَنْ وَرَا الْتُوالَنَ الْمَوْلَانَ مِلْ الْفَقْدُ مِنْ قَرَا الْقُرْالَ اللَّهِ اللَّهُ صَلاَةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً وَ د ت ـ عن هي \* لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً أَحَدُكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً وَ وَ د ت ـ عن أَى هر برة ) \* ـ ز ـ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً مِلْهُورٍ ، وَ مَن أَسِلُ وَمَا أَمَلُهُ مِلاَةً مِلْهُ وَ اللّهِ يَخِيلُ وَلَا مَدَنَةً وَلِهُ اللّهِ عِنْهَ لِللّهِ يَخِيلُ اللّهُ صَلاَةً مَالِلّةً عَلَيْهِ إِلاَّ يَخِيلُ اللّهُ صَلاَةً مَالِكَةً وَلاَ عَرْمُ اللّهُ مَالِكَةً وَلاَ عَرْمُ اللّهُ مَالِكَةً وَكُمْ اللّهُ مَالِكَةً وَلاَ عَرْمُ اللّهُ مَالِكَةً وَلا عَرْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَلاة وَلا صَوْما وَلا صَدَّقَة وَلا حَبِّا وَلا صَرْة وَلا جِهادًا وَلا صَرْهَا وَلا صَرْهَا وَلا عَرْهَا وَلا عَرْهَا وَلا عَدْهَ )

عَدَلاً يَغُرْجُ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَّا تَخْرُجُ ٱلشَّرْةُ مِنَ ٱلْمَعِينِ (٥ ـ عن حذيفة )

\* ـ ز ـ لا يَقْبَلُ أَلْهُ تَعَالَى مِنْ مُشْرِكُ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْمَ عَمَلاً حَقَّى بُعْلَى إِيمَانٌ بِلاَ الشَّرِكِينَ إِلى الشَّلِينَ (٥ ـ عن معاوية بن حيدة ) \* لا يُقْبَلُ إِيمَانٌ بِلاَ عَمَلُ مِنْ إِلاَ لَيْقَ اللهُ وَهُو أَجْذَهُ (د ـ عن الأشش بن قيس) \* لا يُقْتَلُ مَالًا بِيمِينِ إِلاَ لَقِقَ اللهُ وَهُو أَجْذَهُ (د ـ عن الأشش بن قيس) \* لا يُقْتَلُ مَالًا بِيمِينِ إِلاَ لَقِقَ اللهُ وَهُو أَجْذَهُ (د ـ عن الأشش بن قيس) \* لا يُقْتَلُ

كُمْلُ وَلَا عَمُلُ لِلَّمْ اِيَّمَانِ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ يَفْتَطُهُ أُحَدُّ مَالًا بِيتِينِ إِلاَّ لَقِيَ اللهِ وَهُوَ أَجْذَبُمُ ( د ـ عن الأشمث بن قيس ) \* لاَ يُفْتَلُ مُمْلًا بِيكِانِ إِلاَّ لِيقَ اللهُ وَهُو أَجْذَبُمُ ( د ـ عن الأشمث بن قيس ) \* لاَ يُفْتَلُ مُمْلًا بِيكِانِ إِلاَ لِيقَ مَمْلًا بِيكِنِ وَهُ مِن ابن وعن عر ، وعن ابن عباس ) \* لاَ يُفْتَلُ حَرَّ بِيتِبْدِ ( هق ـ عن ابن عباس ) \* لاَ يُفْتَلُ حَرَّ بِيتِبْدِ ( هق ـ عن ابن عباس ) \* در لاَ يُفْتَلُ حَرَّ بِيتِبْدِ ( اللهِ القيامَةِ عباس ) \* ور لاَ يُفْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافِر وَلَا ذُو عَهْدٍ فَي عَبْدِ و ( د ـ عن عمر ، عن مطيم ) \* ور لاَ يُفْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافِر وَلَا ذُو عَهْدٍ فَي عَبْدٍ و

عباس) \* ــ زــ لاَ يُمْـتُلُ قُرُشِيُّ صَبْرًا بَعُدَ هَٰـذَا الْبَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ (مــ عن مطيع) \* ــ زــ لاَ يُقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ وَلاَ ذُوعَائِهِ فَ عَهْرُهِ (هــ عن ابن عباس) \* لا يَقْرَأُ ٱلجُنْبُ وَلَا آلِمَائِضُ شَيْمًا مِنَ الْقُرْآنِ (حمِ

ت ٥ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا يَقْرَأَنَ أَحَدُ مِنْكُمُ إِذَا جَهَرَ ثُ بِالْقرَاءةِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْ آنِ (ن\_عن عبادة بن الصامت) \* ــ زــ لاَ يَقُصُّ إلاَّ أُمرُ أَوْ مَأْمُورٌ ۚ أَوْ مُخْتَالٌ ( د \_ عن عوف بن مالك ) \* لاَ يَقُصُّ عَلَى الْنَاَّس إِلاًّ أَمِيرِدُ أَوْ مَأْمُورِدُ أَوْ مُرَاء (حم ه \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لاَ يَقْضُ الْقَاضَى َ بِيْنَ ٱثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (حم خ د ہ ـ عن أبى بكرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدُ في قَضَاء بْقَضَاءَنَّ وَلاَ يَقْضِينَ أَحَدُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ( ن – ءن أبي بكرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَقْطَمُ الصَّالَةَ شَيْءٌ وَأَدْرَءُوا مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ ( د ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ يَقَمُّدُ قَوْمٌ يَذْ كُرُونَ اللَّهُ إلاًّ عَنْهُمُ اللَّائِكَةُ ۗ وَضَيْمَيْهُمُ ٱلرَّحَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَذَكَّرَهُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (حم م - عن أبي هر يرة وأبي سعيد) \* - ز - لا يَقُلُ أَحَدُ كُمُ وَمَوْلاَىَ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَمَّتِي وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتَى وَغُلاَمِي ( ح ق \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لا يَقُلُ أَحَدُ كُمْ خَبُنَتْ فَدْى وَلَكِنْ ليقُلُ لَقِسَتْ نَفْسِي (حم ق د ن ـ عن سهل بن حنيف ، حم ق ن عن عائشة ) # \_ ز\_لاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمْ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِّي (م-عن ان مسعود) \* \_ ز \_ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ الْكَرَّمُ فَإِنَّ الْكَرْمَ ٱلرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلَـكُنْ قُولُوا حَدَائِقُ ٱلْأَعْنَابِ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ 'يقِمْ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِف إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقَعُدُ وَلَكِن لِيَقُلُ أَفْسَحُوا (م ـ عن جابر ) \* ـ ذ ـ لاَ يُترِيمُ آلاَّجُلُ آلاَّجُلَ مِنْ بَحْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

(ق ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ يُوْيِمُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ تَجْلِيدِ مُمَّ يَجْلِيلُ فيــهِ وَلَــكِنْ تُفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا (حم م ـ عن ابن عمر) \* ــ ز ــ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ ٱللَّهُمُ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شَيْتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَنِّي إِنْ شِيْتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْزُ تْنِي إِنْ شَيَّتْ وَلَيْعَزْمِ المَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء لاَ مُسكَّرْهَ لَهُ (حم ق دنه ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى (خ\_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ ( حم د ن \_ عن أبي بكرة ) \* لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ جَاشَتْ نَفْسي وَلَكِنْ ليَقُلُ لَقِسَتْ نَفْسَى (دـعن عائشة) \* ـ زـلاً يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَمَتَى كُلُّكُمْ عَبِيدُ أَنَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءِ أَنَّهِ وَلَكِنْ لِبَقُلْ غُلاَمِي وَجَارِيقِ وَفَتَايَ وَفَتَآتِي (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَقُولَنّ أَحَدُ كُمْ عَبَدى أَوْ أَمْتِي ، وَلاَ يَتُولَنَّ للَمْ أُوكُ رَبِّي وَرَ "بِي ، وَلَيْقُلِ الْمَالِيُّ فَعَاىَ وَفَتَآتِي ، وَليَقُل لَلْمُلُوكُ سَيِّدى وَسَيِّدَّتِي : فَإِنَّكُمُ لَلَمْـلُوكُونَ ، وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (د\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ فَإِيمَا الْكَرْمُ قَلْبُ ٱلْمُؤْمِنِ (حم م - عن أبى هريرة ) \* - ز َ إِلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ يَاخَيْبَةَ ٱلدَّهْرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلدَّهُورُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لأيقُومُ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْصَّــلاَةِ وَ بِهِ أَذَّى ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يُكُلِّهُ أَحَدُ في سَبِيلَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّجَاء بَوْمَ الْقَيَامَةِ وَجُوْحُهُ يَتَغُبُ دَمَّا الَّهِوْنُ لَوْنُ ٱلدِّم ِ وَٱلرِّيمُ رِيمُ الْسِلْكِ (ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ لاَ يَكُونُ ٱللَّمَّا نُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم م د ـ عن ( ۲۶ \_ (الفتح الكير) \_ ثالث)

أبي الدرداء) \* \_ ز \_ لاَ يَكُونُ ٱلمُؤمِنُ لَمَّانًا (ت \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ بَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ۚ لَكَاثُ بَنَاتِ أَوْ ثَلَاثُ أَخْوَاتِ فَيعْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّدَخَلَ الجَنَّةَ (ت\_عن أبي سعيد) \* \_ز\_لاَ يَكُونُ لِمُسْلِرِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِسًا فَوْقَ أَلاَثَةً ُ فَإِذَا لَقَيَهُ سَلِّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُلُّ ذَلكَ لاَيرُرُدُّ علَيْهِ فَقَدْ بَاء بإنجهِ ( د ـ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ بَكِيدُ أَهْلَ اللَّدِينَةِ أَحَدُ الاَّ انْمَاعَ كَمَا رَيْماً عُ اللَّهُ فى ألَّماءِ (خـ ـ عن سعد ) \* ـ ز ـ لاَ يَلْبَسِ ٱلمُحْرِمُ ٱلْقَمِيصَ وَلاَ ٱلْمِيامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْأَرْ نُسَ وَلاَ نُوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْحُقَّيْن إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ مُقَلِّينِ فَلْيَلْبَسِ الْحُقِّينِ وَلْيَقْطُمُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْسَيْن (حمق دن ٥ - عن ابن عمر) \* - ز - لأيليهُ النَّارَ رَجُلُ كَبِي مِنْ خَشْيَة ٱللَّهِ حَتَّى يَمُودَ ٱللَّهِنُّ فِي ٱلصَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ خُبَارٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ، وَدُخَانُ جَهَيَّمَ فِي مَنْخَرَىْ مُشْلِمِ أَبْدًا (حم ت ن ك ـ عن أبي هويرة ) \* لاَ يُللَـغُ آلُوْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّ تَنْنِ (حم ق د ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَلِيْرُ أَحَدُ كُمْ كُمْ تَكَا يَلِغُ ٱلْكَلْبُ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ ٱلْوَاحِدَةِ كَا يَشْرَبُ ٱلْغَوْمُ ٱلَّذِينَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يَشْرَبْ باللَّيْلِ فِي إِنَاء حَتَّى يُحُرِّ كَهُ إِلاَّ أَنْ بَكُونَ إِنَّاء نَحَمَّوا ، وَمَنْ شَرِبَ بِيكِيهِ وَهُوَ يَقْدُرُ عَلَى إِنَّاء يُر بِدُ ٱلتَّوَاضُع كَتَبَ اللهُ لَهُ بِمَدَدٍ أَصَابِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْطَرَحَ الْقَلَحَ فَقَالَ إِنّ هٰذَا مَعَ ۚ اللَّهُ نَيًّا ﴿ . \_ عَن عمر ﴾ \* لاَ يَمَسَّ الْقُرُ آنَ إِلاْ طَاهِرٌ ۚ ﴿ طَبِ \_ عَن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا كَيْسِكُنَّ أَحَدُ كُمْ ذَكَرَهُ بِيمَينِهِ وَهُوَ يَبُولُ ، وَلاَ يَتْمَنْحُ مِنَ ٱلْحَلَامِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ في ٱلْإِنَّاءِ (م ـ عن أبي قنادة) \*

ـ زـ لاَ يَمْنُ أَحَدُ كُمْ فَي نَمْلِ وَاحِدَةٍ وَلاَ خُفِّ وَاحِدِ لِيَنْعَلَمُمَا جَبِيمًا أَوْ لِيَغْلَمُهُمَا جَمِيعًا (ق د ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَمْنَعُ أَحَدُ كُمْ فَشَــلَ ٱلْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ ٱلْكَالَأُ ﴿ قَ دَتَ هَ ــ عَنَ أَبِي هُو يُرَهُ ﴾ ﴿ لاَ يَمْنَعُ جَارُ خَارَهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ (حم ق \_ عن أبي هريرة ابن عباس ، حم ه هن مجمع بن يزيد ورجال كثيرة من الأنصار ) \* لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ ٱلْمَاءِ ، وَلاَ يُمْنَعُ فَقْمُ ٱلْمِثْرِ ( ه ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَ كُمْ أَذَانُ بلاَل مِنْ سُتُحُورهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ لِيُرَجِّعَ قَائمَـكُمُ ۖ وَلِيُنَبِّهُ ۚ نَامَّكُمُ ۚ ، وَلَيْسَ ٱلْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ لِمُكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَمُكَذَا يَعْتَر ضُ فِي أُنْقُ الْسَّاءَ ( حم ق ده ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوتُ أَحَدُ مِنَ الْسُولِينَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْسُولِينَ يَبِنْلُمُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَمَا فَرْقَهَا فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شُفِّوا فيهِ (حم ت ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوتُ رَجُلُ ﴿ مُشْرُ ۚ إِلاَّ أَدْخَلَ ٱللَّهُ مُكَانَهُ ٱلنَّارَ يَهُو دِيًّا أَوْ نَصْرَانيًّا ﴿م \_ عن أَبِي موسى ﴾ ـ ز ـ لاَ يُوتُ فيكُمُ مَيَنتُ مَادُمْتُ بَيْنَ أَظَهُر كُمُ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي وَ فَإِنَّ صَلاّتِي لَهُ رَحْمَةُ ( ن \_ عن زيد بن ثابت ) \* \_ ز \_ لا يَمُوتُ لِإحْدَا كُنَّ أَلاَثَةٌ مِنَ أَوْلُهِ فَتَحْتَسَهُمُمْ إِلَّا دَخَلَتِ آلْجَنَّةُ ، وَآثْنَانِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا يَمُونُ لِمُسْلِمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ ٱلْوُلْدِ فَيَلِجَ ٱلنَّارَ إِلاَّ تَعَدِلَّةَ ٱلْفَسَمِ (ق ت ن ٥٠-عن أبي هريرة ) \* لاَ يَمُوتَنَّ أُحَدَ مِنْكُمْ ۚ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ ٱلطَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى (حم م ده \_ عن جابر) \* \_ ز\_ لا يمينَ عَلَيْكُ وَلاَ نَذْرَ في مَعْضِيةِ الرَّبِّ وَلاَ فِي ْ فَطِيعَةِ ٱلرَّحِ ۚ وَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ ( د ك ـ عن عمران بن حصين) \* ـ ز ـ

لاَ بَنْبَغَى لِأَحَدِ أَنْ يَمَقُشَ عَلَى فَشْ خَاتَمِي هَلْمَا (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَنْبَنَى لِصِدِّ بِقِ أَنْ يَكُونَ لَنَّانًا ﴿ حَمْ مَ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* - ز- لاَ يَكْبُنَي لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (حم ق د ـ عن ابن عباس ، حم خ عن أبي هريرة وعن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَيَنْبغي لِقَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكُرْ أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ (ت ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَنْبَغَى لِلُوْمِن أَنْ يُلَـِلَ نَفْسَهُ يَتَعَرَّضُ للْبَلَاءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ (حم ت ه - عن حذيفة ) \* - ز - لاَ يَنْبَغَى هٰذَا لِلْمُنَّةِينَ ، يَعْنَى ٱلْحَرِيرَ (حم ق ن - عن عقبة بن عامر) \* - ز - لاَيَلْتَجي آثْنَانَ دُونَ النَّالَثِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحُزُّ لُهُ ( د \_ عن ابن مسعود وعن ابن عمر ) \* ... ز ـ لاَ يَنظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ تَنظُرِ اللَّهُ أَةً إِلَى عَوْرَةِ اللَّهِ أَةِ وَلاَ يُنْضَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ فَ تُوبِ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُنْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ ف اَلْتُوْبِ الْوَاحِدِ (حم م د ت ـ عن أبي سعيد ، وروى ه صدره ) \* ـ ز ـ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلِ أَنَّى رَجُلاً أَو آمْرَأَةً فِي اللَّهُ بُر (ت - عن ابن عباس) \_ ز\_ لاَ يَنْظُرُ أَللهُ إِلَى رَجُل جَامَعَ أَمْ أَلَهُ فِي دُبُرُ هَا ( ٥ - عن أبي هريرة ) \_ ز \_ لاَ يَشْظُرُ ٱللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء ( ق ت ـ عن ابن عر ) \_ زِ لاَ يَنْظُرُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (حم خ ـ عن أى هررة ) \* \_ ز \_ لا يَنْفر نَ أَحَدُ تَقَي يَكُونَ آخِرَ عَيْدِهِ الطُّوافُ الْمَيْتِ (حمده - عن ابن عباس ، ه عن ابن عر) \* - ز - لاَ يَنْفَعُهُ لِأَنَّهُ كُمْ يَقُلُ يَوْمًا رَبِّ أَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين (م ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ يَنْقُشْ أَحَدُ عَلَى نَنْشِ خَاتِمِي هُذَا (م ه عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَنْكِحُ ٱلزَّانِي

المَغْفُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ ( د ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَنْـكِيحُ النُّغُومُ وَلاَّ يَنْـكَحُ وَلاَ ـ َ شُكِ ُ ( م د ن ه ـ عن عَبان ) \* ـ ز ـ لاَ يُورِدَنَّ مُثْرُ ضُ كَلَى مُمِيحٌ ( ح ق د ن ـ عن أبى هريرة ) \*

## حر ف الياء

ذر إذا طَبَغْتَ فَأَكْثِرِ ٱلْمَرَى وَتَعَاهَد جِيرَانَكَ (حرخدم ن ن عن

أَبِي ذرّ ﴾ \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ الْنَاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ لاَ تَسْتَطِيمُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَ اشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ كَيْفَ تَصْنَمُ ? تَمَفَّفْ، يَاأَبَا ذَرِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ يَكُونُ الْمَيْتُ فيسِهِ بِالْعَبِدِ ، يَعْنَى الْقَبْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ \* اصْبر ۚ يَا أَبَا ذَر : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ الْنَاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا حَتَى تَغُرَقَ حِمَارَةُ الزَّبْتِ مِنَ الدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ اقْدُ في بَيْنِكَ وَأُغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ قَالَ ۚ وَإِنْ كُمْ أُمْرُكُ : قَالَ فَانْتِ مِنْ كُنْتَ مَعَهُ فَكُنْ فِيهِمْ . قَالَ فَآخُذُ سِلاَحِي: قَالَ إِذًا تُشَارَكُهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ ، وَلَكُونَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرْدَعَكَ شَعَاعُ السَّيْفِ قَأْلُق مِنْ طَرَف دِ دَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ كَى ۚ يَبُوء بِإِثْمِهِ وَ إِثْمِكَ وَ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (حم د ه حب ك ـ عن أبى ذر) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرَّ أَلاَ أَذَاتُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ فَوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (حم ن ه حب \_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ يا أبا ذَر ألا أُعَلَّكُ كَاسَات تَقُولُانَ تَلْعَقُ مَنْ سَمْفَكَ وَلاَ يُدْرِكُكَ إِلاَّمَنْ أَخَذَ بِعَمَلِكَ أَكَمَّرُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلَاَناً وَثُلاَثِينَ وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَخْـيُّمُ بِلَا إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لأَشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (د\_عن أبى ذرٌ ) \* \_ز\_ بَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ أَمْرُو فِيكَ جَاهِلِيةٌ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَلَّكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ كُمْ يُلاَئُهُ ﴾ فَبِيعُوهُ وَلاَ تُعَدِّبُوا خَلْقَ اللهِ (د \_ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ياً أَبا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ۖ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بَحَقَّهَا وَأَدَّى ٱلَّذَى عَلَيْهِ فِيهَا (م ـ عن أبى ذر ) \* ـ زـ يَا أَبَا ذَرَّ إِنَّهُ

سَيَكُونُ بَعْدى أُمْرَاه يُمِيتُونَ الْصَّلاَةَ فَصَلِّ الْصَّلاَةَ لِوَ قُتَهَا فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَ قَتِهَا كَانَتْ الَّكَ نَا فِلَةٌ وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلاَتَكَ (مت - عن أبي ذر) \_ز\_ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ صَعِينًا وَإِنِّي أُحِبُّ لِكَ مَا أُحِبُّ لِنَـ سِي لاَ نَتَأَمَّ نَ عَلَى آثْنَيْنِ وَلاَ تُولَّيَنَّ مَالَ يَبِنِيمِ (م دن ـ عن أبى ذر) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي لَأَعْرِفُ آيَةً لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَـكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهَ يَعْلُ لَهُ مَغْرَجًا وَيَرْزُونُهُ مِنْ حَبَثُ لاَيَحْنَسِبُ (حمن ه حب ك-عن أبي فر) \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرَّ لَأَنْ تَغَدُو فَعَمَـٰ لِمَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ أَصْلِّي مِانَةَ رَسَمُةَ وَأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّم بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِدِ أَوْكُمْ يُعْلَلْ خَيْرُ للكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي ٱلْفَ رَكْمَهِ تَطَوُّعًا ( ٥ ـ عن أبى ذر ) \* ـ ز ـ ياأَبا ذَرَّ مَاأُحِبُّ أَنْ لِي أُخُدًا ذَهَبًا أَمْسَى ثَالِثُهُ وَعِنْدِي مِنهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَـٰكَذَا وَهَـٰكَذَا وَهَـٰكَذَا وَهَـٰكَذَا ، يَا أَبَا ذَرَّ ٱلأَ خُثَرُ وذَ هُمُ آلاً قَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَـٰكَذَا وَهَـكَذَا ﴿ حَمَّ قَ ـ عَنَّ أَبِّي ذَرٍ ﴾ ـ ز ـ يَا أَبَّا ذَرّ مَا أُحبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُخُدِ ذَهَبًا أُنْفَقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ لَلاَّفَةَ دَنَانِيرَ (حرق -عن أبي ذر ) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَنْدِي أَيْنَ تَذْهَبُ ٱلشَّمْسُ إِذَا غَابَتْ وَإِنَّهَا مَذْ هَبُ حَتَّى تَأْتِي الْعَرْشَ فَنَسْجُدَ كَيْنَ يَدَى رَبِّهَا فَنَسْتَأْدِنُ فِي الرُّجُوع كَيْأَذَنُ لَمَا وَكَأَنُّهَا قَدْ قِيلَ كَمَا أَرْجِبِي مِنْ حَبَثُ جِيْتِ فَنَطْلُمُ مِنْ مَعْرِبِهَا فَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا (حم ق ٣ ـ عن أبى در) \* ـ ز ـ يَاأَبَا رُزَيْنِ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ بَرَى الْقَمَرَ لَنْبَلَةَ الْبَدَرِ تَخْلِيًّا مِرَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْق آللهِ فَاللهُ أَجَلُ وَأَعْظُمُ ( حم ده ك - عن أبى رزين ) \* - ز- يَاأَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ

بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بُمُحَمَّدٍ نَبِينًا وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا العَبْنُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي آلْحَنْةِ مَا يَبْنَ كُلِّ دَرَجَةَيْنِ كَمَا رَبْنَ السَّاءَ وَالْأَرْض أَلْجِهَادَ فَ سَبِيلَ ٱللَّهِ ٱلْجُهَادَ فَ سَبِيلَ ٱللَّهِ ٱلْجُهَادَ فَ سَبِيلَ ٱللَّهِ (حم م ن ـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يا أَبا عُمَيْرِ ما فَعَلَ النُّفَيْرُ ( حم خ ت ن ه \_ عن أنس ؛ \* - ز - يا أبا مُوسَى لقَدْ أُوتيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِدَاوُكَ (خ ت عن أبي موسى) \* \_ ز\_ يا أَبا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَرُ بِمَا أَنْتَ لاَق فَاخْتَصَرْ عَلَى ذَٰلِكَ أُوْذَرْ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَاأَبَا هُرَ يُرْةَ كُنْ وَر عَا تَـكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ ، وَآرْضَ بَمَا فَسَمَ آللهُ لَكَ أَكُنْ مِنْ أَغْنَى الْدَّاسِ ، وَأَحِبَّ اِلمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَآكُرَهُ كَمُمْ مَا تَكُرُهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلَ بَيْتِكَ نَكُنْ مُوْمِنًا ، وَجَاوِر ْ مَنْ جَاوَرْتَ بإِحْسَان تَكُنْ مُسْلِمًا وَ إِيَّاكَ وَكُثْرَةَ ٱلصَّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ ٱلصَّحْكِ فَسَادُ ٱلْقَلْبِ ( ٥ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَا أَبْنَ آ دَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبَدُّلُ الْفَصْلَ خَـيْرُ ۖ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكُهُ شَرُّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ مَلَى كَفافٍ ، وَأَبْدَأُ مِن تَمُولُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُفْلَى (حم م ت ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يَا أَبْنَ آدَمَ هَلُ تَدْرَى مَا تَمَـامُ الْنَقْمَةِ : الْفَوْزُ مِنَ الْفَارِ ، وَدُخُولُ الْجَنَةِ (حم خد ت ـ عن معاذ ) \* ـ ز ـ يَا أَنْ اَلْأَكْرَعَ مَلَكُتَ فَاسْجِحْ (خ\_عن سَلَمَةُ بن الْأَكُوعُ ) \* يَا أَنْ َ الخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَعَثَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ أَصْبَعَثَ تُمَاشَى رَسُولَ اللهِ (حمه . عن بشير بن الخصاصية ) \* \_ ز \_ يا آبن آلخَطّاب اذْهَبُ فَنَادِ في النَّاسِ إنَّهُ لاَ يَدْخُلُ أَلَجُنَّةً إِلاَّ المُؤْمِنُونَ (حم م ـ عن عمر) \* ـ ز ـ يَا آبْنَ حَوَالَةَ إِذَا

رأيتَ الخُلاَقَةَ قَدْ نَزَلَت ٱلْأَرْضَ المَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ ٱلزَّلاَزِلُ وَالْبِكَابِلُ وَٱلْأَمُورُ الْعِظَامُ وَالْسَاعَةُ يَوْمَنَذِ أَتْرَبُ مِنَ الْنَاسِ مِنْ يَدِي هٰذِهِ مِنْ رَأْسِكَ (حمدك عن العرباض) \* \_ ز \_ يَا آنَ عَايِش أَلاَ أُخْدِرُكَ بَأَفْضَل مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّدُونَ قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْنَاسِ هَا تَيْنِ السُّورَ آيْنِ (نـ عن ابن عايش الحبهني ) \* ــ ز ــ يَا أَنْنَ عَوْفِ ارْ كُبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ إنَّ آلحَنَّةٌ ۖ لاَتَحِلُ إِلاَّ لِمُوْمِن (د ـ عن العر باض ) \* ـ ز ـ يا أُبَيُّ إِنَّ رَبِّى تَبَارَكُ وَ تَمَالى أَرْسَلَ إِلَى اللهُ أَوْرَ إِ الْقُوْآنَ عَلَى حَرْفِ فَرَكَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَىَّ النَّانِيَةَ أَنِ آقرَ أَهُ عَلَى حَرْ فَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتَى فَأَرْسَلَ إِلَى الثَّالِثَةَ أَنِ آقُر أَهُ عَلَى سَبْغَةِ أَحرُفِ وَلكَ بكُلِّ رَدَّةِ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَة تَسْأَلُنِها فَقُلْتُ: ٱللَّهُمُ ۚ أَغْفِرُ لِأَمَّتِي ٱللَّهُمُ ۗ أَغْفِرُ لِأُمَّتِي وَأُخَّرُّتُ ٱلثَّالِقَةَ ليوَم يرْغَبُ إِلَى فِيهِ أَخَاقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِرْرَاهِيمُ (حم م - عن أبيٌّ ) \* - ز - يَأْأَنُّ إِنَّهُ أَثْرَلَ الْقُرْآنُ مَلَى سَبِعَةِ أَحْرُ فِي كُلُّهُمْ شَافِكَافِ (ن ـ عن أبى) \* ـ ز ـ يَاأُبَيُّ إِنِّي أَثْرِ ثُلُثُ الْقُرُ آنَ فَقَيلَ لِي عَلَى حَرْفِ أَوْ حَرْ فَيْنِ فَقَالَ اللَّكُ ٱلَّذِي مَعى قُلْ عَلَى حَرْ فَيْنِ قُلْتُ عَلَى حَرْ فَيْنِ فَقَبِلَ لِي عَلَى حَرْ فَيْنَ أُو ۚ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ اللَّكُ ٱلَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلَاثَةً وَثُلْتُ عَلَى ثَلَاثَةً حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُ فِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلا شَافِ كَافِ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيًّا وَإِنْ قُلْتَ عَزِرًا حَكِيًّا مَاكَمْ تَخْسَمُ آيَةَ عَذَابِ برَعْمَةِ أَوْآيَةَ رَعْمَةٍ بعَذَابِ (د\_عن أبيّ ) \* \_ز\_ يا أَخَا سَبَأً لَابُدٌ منْ صَدَّقَةٍ ( د ـ عن أبيض بن حمال ) \* ـ ز ـ يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هذا الْيَوْم فَأَعِدُوا ( م هق \_ عن البراء) \* \_ ز \_ يا أُخِي أَشْر كُنا في صالِح

دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا (حم ه \_ عن عمر) \* \_ ز \_ يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فَ حَدٍّ منْ آللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (م \_ عن جندب الطيالسي ، والبزار عن أسامة ان زيد ) \* ... ز . بَا أَسْهَا إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ كُمْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَى منْهَا شَيْءٍ إِلاَّ لَهَٰذَا وَهَٰذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْبِهِ وَكَفَّيْهِ ( د ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ بَا أَشَجُ إِنَّ فِيكَ كَلْصُلْمَيْن يُحِبُّهُما أَللهُ : الْحِلْمُ وَالنُّودَة (ه - عن أبي سعيد) ـ زــ يَا أَعْرَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَضِيبَ هَلَى سِبْطَيْنِ مِنْ كَبَى إِسْرَارْبِيلَ فَسَنَحْهُمْ دَوَابّ بَدِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ، يَعْنِي الْضَّبِّ فَلَسْتُ آ كُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا (م \_ عن أبي سميد ) \* \_ ز \_ يَا أَفْلَتُ ثَرَبَ وَجُهُكَ (ت \_ عن أَمْ سَلَمَةً ﴾ \* \_ ز\_ يَا أَكْمَرُمُ اغْزُ مَعْ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنُ خُلُقُكَ وَتَكُرُمُ عَلَى رُفَقائِكَ ، يَا أَكْمَرُ خَيْرُ آلِ قَقَاءِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ الْطَلَائِمِ أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ السَّرَايا أَرْبَهُمِانَةٍ ، وَخَيْرُ الجِيُوشِ أَرْبَعَهُ آلاَفٍ ، وَلَنْ يُعْلَبَ آثْنَا عَشَرَ أَلْنَا مَنْ وَلَّةٍ ( ٥ \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَا أُمُّ الْعَلَاءِ أَبْشِرِي فَإِنَّ مَرَ صَ السَّلَمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ الْنَارُ خَبَثَ ٱلدَّهَبِ وَٱلْفِطَّةِ (د.. عن أُم العلام) \* \_ ز \_ يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ فِي جَنَّةٍ ، وَ إِنَّ ٱبْنَكَ أُصَابَ ٱلْفِرْ دَوْسَ ٱلْأَعْلَى ، وَالْفَرْ دَوْسُ رَبْوَةُ ٱلجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْسَلُهَا (ت ـ عن أنس) \* \_ ز \_ يا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَ البَّسَتْ بِجَنَّةً وَاحِدَةٍ : وَالْكِنَّهَ اجِنَانُ كَثِيرَةٌ ، وَ إِنَّ حَارَثَةَ لَنِي الْفَرِ ۚ دَوْسَ ٱلْأَعْلِي (حَمِحْ ـ عَنْ أَنْسَ) \* ـ ز ـ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنهُ لَيْسَ آدَيِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ ۚ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِمِ ٱللَّهِ : فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ

شَاءَ أَزَاغَ (ت ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَاتُؤْذِينِي في عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ مَلَى ۚ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ آمْرَ أَةِ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا (خ ت ن ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَا أُمَّ سُلَيْمِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي آشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ فَأَيْمَنا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْدِ مِنْ أُمَتِي بِدَءْوَةٍ لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْ بَةَ تُقْرُّ بُهُ بِهَا مِنْكُ يَوْمَ الْقَبَامَةِ ( حم م \_ عن أنس) \* يَا أَمْ فُلَانَ اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِيُّتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ (حرم د ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَلَتَ بِالْقَوَارِيرِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* ـ ذ ـ يَا أَنْسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَمَا الْبَصْرَةُ وَالْبُصَيْرَةُ فَإِذ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخُلْتَهَا فَإِيَّكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَاهَا وَسُوقَهَا وَ بَابَ أُمَّرَاتُهَا وَعَلَيْكَ بضوَ احيها فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا حَسَفُ وَقَدُّفْ وَرَجِفْ وَقَوْمْ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ (د\_عن أنس) \* \_ ز\_ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَـــلُوا أَرْبَعاً فَإِنَّا قَوْمُ سَفْرْ ( د \_ عن عمران بن حصين ) \* \_ ز \_ يَا أَهْلَ الْقُرْ آنِ أَوْ تُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْوَثْرَ (دن ه لئه \_عن على) \* \_ز\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا ٱللهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشَى نُجَدُّعْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَاأَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ (حم ت ك \_ عن أم الحصين ) \* \_ ز\_ ياأيُّهَا الذَّاسُ أَتَّهُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخُلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاء وَٱنْتُوا اللهَ ٱلَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقْبِهَا . يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَتُوا ٱللَّهُ وَلْتَنْظُرُ نَمْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَـلُونَ

تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ در هَمِهِ مِنْ ثُوْيِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ وَلَوْ بِشِقٍ تَمْرَةٍ ( حم م ن ه \_ عن جرير ) \* \_ز\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱخْفَظُونِي فى أبيى بَكْرٍ فَإِنَّهُ كُمْ يَسُونَني مُنْذُ صَحِبَني ( عبدان المروزي وابن قانع معا فى الصحابة عن بهزاد ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَذْ كُرُوا ٱللَّهَ آذْ كُرُوا ٱللَّهَ وَذُكُرُوا جَاءَتِ ٱلرَّاحِنَةُ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ جَاءَتِ ٱلرَّاحِفَةُ تَنْبُعُهَا ٱلرَّادِفَةُ جَاءَ ٱلمَوْتُ بَمَا فيم (حمت ك معن أبي ) \* مز ما أيًّا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْدُكُمُ وَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَّ وَلاَ غَاثِبًا إِنَّكُمْ ۚ تَدْعُونَ سِمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ (ق د \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَفْسُوا السَّلاَمَ وَأَطْمِمُوا الطَّمَامِ وَصِلُوا ٱلْأَرْحَامَ وَصَالُّوا بِاللَّيْلِ وَالذَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةُ بَسَلَامِ (حم ت . ك ـ عن عبدالله بن سلام ) \* - ز - يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَتَانَ مِنْ آ يَات اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ بَنْـــكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَبَاتِهِ فَإِذَا رَأْ يُثُمُّ شَيْئًا مِن ذُلك فَصَلُّوا حَتَّى تَنْعَلَى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْنُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ وَلَقَدْ حِيْءٍ بِالنَّارِ حِينَ رَأَيْتُمُونِ تَأْخَرْتُ تَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَىٰ مِنْ لَفْحِهَا حَتَّى قُلْتُ بَارَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُعْجَنِ لِجَرَّ قُصُبَهُ فِي الْنَّار كانَ يَشْرَقُ ٱلحَاجُّ بِيحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ بِهِ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ ٱلْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَثْرُ كُهَا تَأْ كُلْ مِنْ خُسَاشِ ٱلْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوءًا ، وَجِيَّ الجَنَّةِ فَذَٰلِكَ حِينَ رَأَ يْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُمْتُ في مَقَامِي فَمَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرْبِدُ أَنْ أَنْنَاوَلَ مِنْ مَمْرَ هَا شَيْنًا لِتِنَفْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَالِي أَنْ لأَأْفُمُلَ (حم م - عن جابر) \* - ز -

يَأْمِهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْـكُمْ عُبِّيَّةٌ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمُهَا إِ بَاثُهَا ، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ : رَجُل ۗ بَرْ ۖ تَقَيُّ كَرِيمُ عَلَى اللَّهِ ، وَفَاحِرْ شَقٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ ، وَالْنَاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابِ ( ت ـ عن ابن عمر ) ﴿ يَا أَنِّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّـكُمُ ۚ تُحْشَرُونَ إِلَى ٱللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرٌ لاَّكَمَا بَدَأْنَا أُوَّل خَلْق نُعِيدُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ أُوَّلَ الْحَلَاثِقِ بُكُساً بَوْمَ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَ وَإِنَّهُ بُجَاء بر جَال مِنْ أُمَّتِي فَيُؤخَذُ بهم ۚ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَاتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدُكَ فَأَقُولُ كَمَّا قَالَ الْعَبْدُ الْصَّالِحُ : كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِنهِمْ فَلَكَ تُوَ قَيْنَني كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْمٌ فَيَقَالُ إِنَّ هُولًا عَكُمْ يَزَ الُوا مُو تَدِّينَ عَلَى أَعْقاَ بِهِمْ مُنْذُ فَارَ قُتَهُمْ (حمق تن -عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّـكُمُمْ لاَتَدْعُونَ أَصَرَّ وَلاَ عَانِبًا إِذَّ ٱلَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمُ وَ يَيْنَ أَعْنَاقَ رَكَابِكُمُ ۚ ( دت \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّكُ ۚ لَن تُطِيقُوا كُلُّ مَا أُمِر ثُمُ بِهِ وَلَكِنِ سَدِّدُوا وَفَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا (ح د عن الحسكم بن حزن ) \* - ز - يا أَمُّا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلَ كُلِّ بَيْتِ فَ كُلِّ عَلَم أُضِيَّةً وَعَقِيرَةً (حم ٤ ـ عن محنف بن سليم) \* ــ ز ــ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفُهُ الْضَّيفَ وَالْكَبرَ وَذَا اَلْمَاجَةِ (ح ق ه ـ عن أبى مسعود) \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائُمِـكُمْ أَدُّوا ٱلْخَيْطَ وَالِيْضَطَ هَكَ هُوَ فَوْقٌ فَإِنَّ الْفُلُولَ عَارٌ كُلِي أَهْلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَشَنَارٌ ْ وَنَارْ ( . \_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يُعِلُّ لِي يمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسَ وَٱلْخُمُسُ مَرْ دُودٌ عَلَيْكُمُ ۚ (ن\_

عن عيادة بن الصامت ) \* ــزــ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّا لَيْسَ لِي مِنْ هَٰذَا الْهَرْءِ شَيْءٍ وَلاَ هٰذَا وَأَشَارَ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ سَنَامٍ آبِيدِ إِلاَّ أُلْحُمُنَ وَٱلْحَمُسُ مَرْ دُودٌ عَلَيْتُكُمْ ۚ فَأَدُّوا آخِلْيَاطَ وَالْمِخْيَطَ (دن\_عن ابن عمر) \* ـز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَئِلَةُ ٱللَّمَادِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِٱخْبِرَ كُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلانِ يَحْنَقَان مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ قَنسَيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْفَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَقِسُوهَا فِي الْتَاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَأَلْخَامِسَةِ (حم \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا لَمْ تَـكُنْ فِيتْنَةٌ كَلِّي وَجْهِ الْأَرْضِ مُنذُذُ ذَرَأَ اللهُ ذرِّيَّة آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِيتْنَةِ ٱلدَّجَّال ، وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَمْ يَبَعْثْ نَدِيبًا إِلاًّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ٱلدُّّجَالَ ، وَأَنَا آخِرُ ٱلْأَنْبِياءِ وَأَثَمُ آخِرُ ٱلْأَمَ ِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لاَتَحَالَةَ فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا رَبِّنَ أَظْهُرَكُمْ فَأَنَا حَجْمِج لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَ إِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَٱللَّهُ خَلِيفَتَى كَلَى كُلَّ مُشَلِّم ، وَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خُلَّةً ۖ وَنَ الشَّامِ وَالْمِرَاقِ فَيَعِيثُ كَمِينًا وَشِمَالًا ، يَاعِبَادَ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ فَاثْبُنُوا فَإِنّ سَأْصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِنَّاهُ قَتْلِي نَبِيٌّ إِنَّهُ يَبَلْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِي وَلا نَبِيّ بَعْدِي ثُمَّ" يُكُنِّي فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ ۖ وَلَا رَوْنَ رَبَّكُمُ ۚ حَتَّى تَمُونُوا ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِأَعْوَزَ ، وَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ۖ يَقْرَوْهُ كُل مُؤْمِنِ كَانِبٍ أَوْ غَيْدِ كَانِبٍ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارًا : فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ هَنِ أَبْتُه لِيَ بِنَارِهِ فَلْيُسْتَقِثْ إِللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَارْتِمَ الْكَوْفِ فَشَكُونُ بَرْ دًا وَسَلاَماً كَمَا كَالَمَ لِلنَّارُ كُلِّي إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِيثَنَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لِلأَعْرَابِيّ أَرَأَيْتَ أَنْ بَمَثْتُ لِكَ أَبَاكَ وَأَمُّكَ أَنشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ ، فَيَقُولُ لَعَمْ : فَيَتَمَكَّلُ لَهُ

شَيْطَانَان في صُورَةٍ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ يَا ٰبَيَّ ٱنَّبَعُهُ ۖ فَإِنَّهُ رَبِكَ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلطَ عَلَى نَفْس وَاحِدَةٍ فَيَفْتُلُهَا يَنْشُرُهَا بِالنِشَارِ حَتَّى تُنْلَقِ شِقَّيْنِ مُ ۚ يَقُولُ ٱنْظُرُوا ۚ إِلَى عَبْدِي هٰدَا فَإِنِّي أَبْكُهُ ثُمَّ يَرْءُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرى فَيَبغَكُهُ آللهُ وَيَقُولُ لَهُ ٱلْخَبِيثُ مَنْ رَبِكَ فَيقُولُ رَبِّي آللهُ وَأَنْتَ عَدُوا ٱللهُ أَنْتَ ٱلدَّحَّالُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَّ أَشَدَّ بَصِــيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِعْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ ٱلسَّمَاء أَنْ تَعْطَرَ فَتَمْعُلُ ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ ، وَإِنَّ مِنْ فِتنْقِهِ أَنْ بَهُرَ إِلْحَى ۚ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا يَثْبَقَ لَمُمْ سَأَمَّةٌ إِلاَّ هَلَكَتْ ، وَإِنَّ مِنْ فَتُنْتَهِ أَنْ يَكُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ النَّهَاءَ أَنْ تُمْظِرَ فَتَمْظِرُ وَيَأْمُرُ الأرْضَ أَنْ تُنْسِتَ فَتُنْشِثُ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَثْمَمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا ، وَإِنَّهُ لاَ يَبْتَى شَيْءٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلاًّ وَطَنْهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلاَّمَكَّةُ وَللَّذِينَةُ لاَ يَأْتِيهِما مِنْ نَقْبٍ مِنْ أَنْمَا بِهِما إلاَّلْقِيمَةُ ۗ الْكَذَيْكَةُ ۚ بِالسُّيُوفِ صَلْنَةً حَتَّى يَبْزِلَ عِنْدَ الْضَّرِيبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطِع الُسَبَغَةِ فَنَرْجُفُ اللَّدِينَةُ بِأَهْلُهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتِ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَاتُ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبِيثَ مِنْهَا كَمَا بَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ وَيُعْتَى ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمُ يَوْمَ ٱلْخَلَاصِ، قِيلَ فَأَيْنَ الْعَرَّبُ يَوْمَنِذِ ۚ قَالَ هُمْ يَوْمَنَٰذِ فَكَيلُ وَجُلْهُمْ بِبَيْتِ ٱلْقُدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ ۚ قَدْ تَقَدَّمَ يُعتَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ الصُّبْحَ: فَرَجِعَ ذَلِكَ ٱلْإِمَّامُ بَنْكُونُ يَمْنِي ٱلْقَهْقُرَى لِيَتَفَدَّمْ عِيسَى فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ أَيْنَ كَيْفَيْهِ ثُمُّ يَمُولُ لَهُ تَمَدُّمْ فَصَلٌّ فَإِنَّهَا لَكَ أُفِيمَتْ فَيُصلِّى مِهِمْ إِمَامُهُمْ ۚ فَإِذَا ٱنْصَرَفَ قَالَ

عيسَم , أَفْتَحُوا الْبَابَ : فَيَفْتَحُونَ وَوَرَاءُهُ ٱلدَّجَّالُ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مِهُو ديّ كُلُّهُمْ ۚ ذُو سَيْفٍ مُحَلَّى وَسَاحٍ ۚ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ ٱلدُّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ ٱلمِلْحُ في المَـاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارَ بَّا وَ يَقُولُ عِيسَى إِنَّ لِي فيكَ ضَرْبَةٌ كَنْ تَسْبِقَنَى فَيُدُركُهُ عِنْدَ بَابِ لُتِ ٱلشَّرْقِ ۗ فَيَقْتُلُهُ ۖ فَيَهْزُمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٍ مِثَا خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ بَتَوَافَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلاَّ أَنْطَقَ اللهُ ۚ ذٰلِكَ ٱلثَّىٰءِ لاَشَجَرْ وَلاَ حَجَرْ وَلاَ حَائِطٌ وَلاَ دَابَّهُ ۚ إِلَّا ٱلْغَرْ قَدَةُ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرَهِمْ لاَ تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يا عَبْدَ اللهِ الْمُسْرَمَ هَٰذَا يَهُوْدِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُـلُهُ ، وَ إِنَّ أَيَّامَهُ أَرْ بَعُونَ سَنَةً : السَّنَةُ كَنِصْفِ ٱلسَّنَةُ ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهُو ، وَالشَّهُو ُ كَالجُمُعَةُ ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُضبعهُ أَحَدُ كُمْ عَلَى بَابِ المَدِينَةِ فَلاَ يَبِنْكُمُ بَابَهَا ٱلآخَرَ حَتَّى يُمْسَىَ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ 'يُصَلِّي فِي ٱلْأَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تُقَدِّرُونَ فِيهَا ٱلْصَّلاَةَ كَا تَقُدَّرُونَ فِي هٰذِهِ الْاَئِيَّامِ الطُّوَالِ ثُمُّ صَلُّوا فَبَـكُونُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِى أُمَّتِى حَـكَمًا عَدَلًا وَ إِمامًا مُقْسِطًا يَدُقُ الصَّليبَ وَيَذْبُحُ الْخُنْزيرَ وَيَضَمُ الْجِزْيَةَ وَيَثْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُنبق عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيرِ وَتُرْفَمُ الشَّحْنَاءِ وَالتَّبَّاغُضُ وَتَنزَعُ حِنَّهُ كُلُّ ذَاتٍ حِمَّةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ وَتَضُرُّ الْوَلِيدَةُ الْأُسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونُ الدِّنْبُ فِي الْغَيْمِ كَانَّهُ كَلُّهُما ، وَتُمْلَلُ الْأَرْضُ مِنَ السَّلْمِ كَمَا تُمْلَا الْإِنَاءِ مِنَ المَاءِ وَتَكُونُ الْكَالَةُ وَاحِدَةً فَلاَ يُمْبِلُ إِلَّا اللَّهُ وَتَضَعُ الحَرْبُ أَوْزَارِهَاوَتُسْلَبُ قُرِيشُ مُلْكُمَا وَتَكُونُ ٱلْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفِظَّةِ تَنْدُتُ لَمِلَتُهَا بِهَادِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِمُ ٱلنَّفَرُ عَلَى ٱلْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ ، وَيَجْتَمِمُ ٱلنَّفَرُ عَلَى الزُّمَّانَةِ فَتُشْهِمُهُمْ وَيَكُونُ النَّوْرُ بِكَلَدَا وَكَذَا مِنَ المَـال ، وَيَكُونُ الْفَرَسُ

بالدِّرَيْمِ مَاتِ قَالُوا يَارَسُولَ آللهِ وَمَا يُرَخِصُ الْفَرَسَ قَالَ لاَثُو كُبُ لِحَرْبِ أَبَدًا قبلَ فَا يُعْلَى النَّوْرَ قَالَ تُحْرَثُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُومِ ٱلدَّجَّال ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُعِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، يَأْمُرُ ٱللَّهُ السَّاءَ الُسَّنَةَ ٱلْاوِلَى أَنْ تَخْبِسَ أُنُتَ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تَخْبِسَ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ، ثُمُ يَأْمُرُ السَّاءَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيةِ فَتُخْبِسُ ثُلُتَىْ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ فَتُخْبِسُ ثُمُلَيْنَ نَمَاتِهَا ، ثُمَّ كِأُمُو ٱلسَّمَاء فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتُحْدِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تَقْطُرُ قَطْرَةً ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ فَتُحْسِنُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرًاء فَلا يَبْقَى ذَاتُ ظَلْفِ إِلاَّ هَلَكَكَتْ إِلاَّمَاشَاء آللهُ قيلَ أَفَ يُعِيشُ أَلَنَّاسَ فَوَدلكَ آلزَّمَان قَالَ التَّهْلِيلُ وَالتَّكَمْمِيرُ وَالتَّحْمِيدُ ، وَيَجْزِى ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ جَمْزَأَةَ الطَّمَام ( ه ـ وابن خزيمة ، ك والضياء عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبَقُونِي بِالرُّ كُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيامِ وَلاَ بِالْقَفُودِ وَلا بِالْأَنْصِرَافَ فَإِنِّي أَرَّا كُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ، وَأَيْمُ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأْ يَهُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُم قَلِيلاً وَلَبَكَايْتُم كَثِيرًا (حم من - عن أنس) \* \_ ز\_ يَأَانًا النَّاسُ إِنِّي رَكْتُ فَيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِرِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعِنْزَتِي أَهْلَ بَيْتِي (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَـكُمْ فِي ٱلْإِسْتِيمْتَاعَ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَرَّ مَ ذَٰلِكَ إِلَى يَوْم الْقيامَة فَنَ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُلُوا مِثَّ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (مه ـ عن سبرة ) \* ـ ز ـ يا أَيُّهَا النَّاسُ آنهُوَ الْسِاءَ كُمْ عَنْ لُبُسَ الزِّينَةِ وَالتَّبَغْتُدُ فِي المَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْمَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاوَهُمُ ٱلزِّينَةَ

وَتَبَيَّةُ ثَرُنَ فِي لَلْسَاجِدِ ( ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَ يُمَا أَحَدِ منَ ٱلموْمِدِينَ أُصِيبَ بَصِيبَة فَلْيَدَوَزُّ بَصِيبَتِهِ بِي عَنِ ٱلمُصِيبَةِ الَّتِي تَصِيبُهُ بَنَيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أَمِّنَ لَنْ يُصَابَ بَصِيبَةً بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَةٍ ( ٥ - عن عائشة ) \* - ز - يا أيُّما النَّاسُ أَيُّ يَوْم أَخْرَمُ أَيُّ يَوْم أَخْرَمُ أَيُّ يَوْمُ أَحْرَهُ : قَالُوا يَوْمُ ٱلحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمُ وَأَعْرُ اضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَخُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلِيكُمْ هَذَا في شَهْر كُمْ هٰذَا أَلاَ لاَيَخِني جَانَ إِلاَّ قَلَى نَفْسِهِ ، أَلاَ وَلاَ يَجْسَى وَالِهُ قَلَى وَلَهِهِ وَلاَ وَلَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلاَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَبِسَ أَنْ يُعْبَدَ في بَلَدِ كُمْ هَذَا أَبَّدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَنْضِ مَاتَحْتَقَرُ وَنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ۚ وَيَرْضَى بِهَا ، أَلاَ إِنَّ ٱلْمُنلِمَ أَخُو الُمْ يَمِ فَلَيْسَ يَعِلُّ لِمُسْلِمِ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ ربًا في الجاهِلية موضوع ، لسكم رُموسُ أَمْوَ السكم لا تَظَامُونَ وَلا تَظَامُونَ عَسْرَ رِبَا ٱلْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ ٱلْطَّلْبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، وَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ ف ٱلحَاهِلَيْةِ مَوْضُوعٌ ، وَأُوَّلُ دَم أَضَعُ مِنْ دَم ٱلجَاهِلَيَّةِ دَمُ ٱلحَارِثِ بن عَبْدِ ٱلطَّلِبِ ، أَلاَوَ آسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ لَيْسَ مَمْلَكُونَ مَهُنَّ شَيْمًا غَمْرَ ذَلكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِثَةِ مُبَيِّنَةً فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُ وهُنَّ في لَلْهَاجِم وَآضر بُوهُنَّ ضَرَا غَيْرَ مُبَرَح فَإِنْ أَطَعْنَكُ ۚ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَلِيلًا أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائَكُمْ حَتًّا وَلِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَتًّا: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمُ فَلَا يُوطِئِنَ فُرُنْسَكُم مَنْ تَسَكَّرَ هُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُونِكُمْ لَمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فَى كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

(ت ن . ـ عن عمر و بن الأحوص) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ تُو بُوا إِلَى رَبِّـكُمُ فَوَ اللهِ إِنِّى كَأْنُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ (حم م ـ عن الأغر الذبي ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتُوا ، وَ بَادِرُوا الْأَعْمَالِ الْصَالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَفْلُوا ، وَصِلُوا أَلَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكُو كُمْ لَهُ ، وَكَثْرَةِ الْصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ثُوْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْدِبِرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ آللَٰةً قَدِ أَ فَرَّضَ عَلَيْكُمُ ٱلجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هٰذَا في يَوْجِي هٰذَا في شَهْرِ ي هٰذَا في عَامِي هٰذَا إِلَى يَوْم ۚ الْقَيَامَةَ ۚ فَرِيضَةً مَكْنُوبَةً مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَدِيلًا فَمَنْ تَرَّكُهَا فَحَيَاتِي أَوْ بَعْدَ تَمَاتِي جُحُودًا بِهَا وَأَسْتَغِفْهَا فَأ جَمَّهًا ، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ ۚ فَلَا جَمَ أَللُهُ لَهُ تَشْمُلُهُ ۚ وَلَا بَارَكَ لَهُ فَى أَمْرِ هِ أَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ وُضُوءَ لهُ ، أَلاَ وَلاَ حَجَّ لهُ ، أَلاَ وَلاَ صَدَّقَةَ لهُ ، ألاَ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ صَوْمَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ برَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ كَمَنْ تَابَ تَابَ آللهُ عَلَيْهِ ، أَلاَ لاَتَوْمَنَّ آمْرَأَةٌ رَجُلاً ، وَلاَ يَوْمَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا ، وَلاَ يَوْمُ فاجرُ مُؤْمِناً إِلاَّ أَنْ يَقَيْرَهُ سُلْطَانَ يَخَافُ سَيْقَهُ وَسَوْطَهُ (ه هق ـ عن جابر) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَمَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَٰذَا (ن ـ عن جابر) \* ـ ز ـ بَا أَيُّهَا الْنَاسُ رُدُّوا طَلَى َّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ ا لَوْ أَنَّ لِي بِمَدَدِ شَيَجَرِ تهَامَةَ نَمَمَّا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْـكُمْ ثُمَّ لأَتَلْقُونِي بَخيلاً وَلاَجَبَاناً وَلاَ كَذُو يًّا ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْنَيْءِ شَيْءٍ ، وَلاَهْذِهِ ٱلْوَبَرَةُ إِلاّ آلخمسُ وَآلِخُمسُ مَرْ دُودُ فَيكُمْ فَأَدُوا الْخِياطَ وَالْخَيْطَ فَإِنَّ الْفُلُولَ بَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ن ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ــ

يَا أَيُّهَا الْنَاسُ عُدَّ لَتْ شَهَادَةُ الزور إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأُ فَاجْتَنْبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَآجْتَنِدُوا قَوْلَ الزُّورِ (حم ت ـ عن أَيْن بن خريم ، حم د م عن خريم بن فاتك ) \* \_ ز \_ يا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ والسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ يا يُجَافِ آلَخَيْلُ وَٱلْإِبَلُ (حردك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَا أَيُّمَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارَ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعَ ٱلْإِبل (حمن - عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّا النَّاسُ عَلَيْكُمْ الْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَنْ يَمَلُّ حَتَّى تَمَنُّوا (٥- عن جابر) \* \_ ز\_ يَا أَيًّا النَّاسُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَاتُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَـلُوا وَإِنَّ أَحَبُّ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى ٱللهِ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ (ق ـ عن عائشة) \* \_ ز\_ يَا أَمُّهَا الذَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوَّجُ عَبَدْتُهُ أَمَنَهُ ثُمَّ الرُّبِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ : بُيْنَهُما إِنَّمَا الْطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ( · · - عن ابن عباس ) \* - ذ -مِا أَيُّما النَّاسُ مَالَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٍ فِي الْصَّلاةِ أَخَذْتُمُ فِي النَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفيقُ للنَّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٍ في صَلاَتِهِ فَلْيَقُلُ سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدُ عَنَ يَقُولُ سُبُعُكَانَ ٱللَّهِ لِلا الْمَـَتَ (خ ـ عن سهل بن سعد ) \* - ز ـ يَا أَيْهَا الْنَاسُ هَلَ تَدْرُونَ لِم جَعْتُكُمُ ۚ إِنِّي وَاللَّهِ مَاجَعْتُكُم ۗ لِرَغْبَةِ وَلاَ لِرَهْبَةً وَلَكُنْ خَمْفُكُمُ ۚ لِأَنَّ تَمْيِمًا ٱلدَّارِيُّ كَانَ رَجُلاًّ نَصْرَانيًّا فَجَاء فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدَيثًا وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّنَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَ كِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةً مِعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ نَخْمٍ وَجُذَامٍ فَلَسِبَ بِهِمُ ٱلمَوْجُ شَهَرًا فِي الْمَغْرِثُمُ ۚ أَرْفَدُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْمَبْخُرِ حِي عُرُوبِ الْشَمْسِ فَجَلَسُوا

في أَقْرَبِ السَّفْدِينَةِ فِنَدَخُلُوا ٱلجَزِيرَةَ فَلَقَتِهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ السُّمْرُ لاَ يَدّرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرُ وِ مِنْ كَثَرَةِ السُّمْرِ فَقَالُوا وَيْلِكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا ٱلجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا اَلْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ فِي ٱلدَّرْبِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَـكُونَ شَيْطَانَةً" ٱنْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا بَابَ ٱلدَّيْرِ ۖ فَإِذَا فِيسِهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطَّ خَلْقًا وَأَشَدُهُ وَثَاقًا جَمُوعَةٌ بِكَاهُ إِلَى عُنْقِهِ مَا بَيْنَ رُ كُبُنَيْهِ إِلَى كَشْبَدْ بِالحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلِكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ فَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرَى فَأَخْبِرُونِ مَا أَثْمُ قَالُوا نَحْنُ أَنَاسُ \* مِنَ الْمَرَّبِ رَّ كِبْنَا فِي سَفِينَةً لِجَوْيَةً فَصَادَفَنَا الْبَحْوَ حِينَ آغَنَامً فَلَعِبَ بنا المَوْجُ شَهْرًا أَمُمَّ أَرْ فَأَنَاهَا إِلَى جَزْ بِرَاكَ هذهِ فَجَالَسْنَا فِي أَقْرَ بِهَا فَدَخَلْنَا ٱلجَز بِرَةَ فَلَقَيْنَا وَابَّهُ أَهْلَبُ كَثِيرُ السُّمَّرِ مَا يُدْرَى مَا تُقبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّمَرِ فَقُلْنَا وَ يِلْكِ مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا ٱلْجَسَّالَتَهُ : قُلْنَا وَمَا ٱلْجَسَّالَتَهُ ، قَالَتِ أَعْمِدُوا إِلَى هُذَا آلَّ جُل فِي ٱلدَّرْ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرَكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَأَوْبَكُمْ إِللَّاشُوْ اللَّهِ لَكُ سِرَاعًا وَفَر قَنَا مِنْهَا وَلَمْ تَأْمَنُ أَنْ تَسَكُونَ شَيْطَانَةً ، قَالَ أَخْرُونِي عَنْ نَخْلُ بِيسَانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَغْبِرُ قَالَ أَشَأْلُـكُمْمْ عَنْ نَغْلُهَا هَلَ 'يُشْرِرُ تُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ لاَتُثُمْرِ ۖ قَالَ أَخْبرُ ونِي عَنْ بُحَـيْرَةِ طَبَرَيَّة ۚ قَلْنَا عَن أَىَّ شَأْمَا تَسْتَخْبرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَا لِهُ قُلْنَا هِي كَثِيرِتُهُ المَاءِ قَالَ إِنَّ مَاءِهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ ، قَالَ أَخْدِرُ وَبِي عَنْ عَيْنِ ذُعْرِ قُلْنَا عَنْ أَيَّ شَأْنِهَا تَسْتَخْدُ وَالَ هَلْ فِي الْنَهْنِ مَاء وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بَمَاءِ الْمَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَمَمْ فِي كَثِيرَةُ لَلَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَالُهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ : قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَتَزَلَ يَثْرِبَ

عَالَ أَمَا تَلَهُ ٱلْعَرَبُ قُالْمًا نَعَمُ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأُخْبِرُ نَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْمَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ قُلْنَا نَمِهُ قَالَ أَمَّا إِنَّ ذَٰلكَ خَرْت لَمُهُ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي أُخْرُ كُمْ عَنِّي أَنَا لَلَييخُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤذَّنَ لِي بِالْحُرُوحِ ۚ فَأَخْرُهُ ۚ فَأْسِيرُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً ۚ إِلاَّ هَبَطُهُمَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبُةَ هُمَا نَحَرَّمَنَانِ عَلَى ۖ كِلْنَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بَيدِهِ الْسَيْفُ صَلْمًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ طَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا ، أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ هَذِهِ طَيْبَةُ هَٰذِهِ طَيْبَةُ هَٰذِهِ طَيْبَةُ ، أَلاَ كُنْتُ حَدَّثْتُ كُمْ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنى حَدِيثُ تَميرٍ أَنَّهُ وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحدَّثُكُمُ عَنْهُ وَعَن لَلَدِينَةِ وَمَكَّةً ، أَلاَ إِنَّهُ في بَحْرِ السَّامِ أَوْ في تَحْرِ الْبَيَن لاَ بَلْ مِنْ قَبَلَ المَشْرِق مَا هُوَ مِنْ قَبَلَ المَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قَبَلَ المَشْرِق مَا هُوَ (حم م \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلاَ يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ ٱلْجَمْرَةَ فَأَرْمُوا بِيثْل حَصَى أَخَذُفِ (حم ده \_ عن أم جندب) \* \_ ز\_ يا بلاَلُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسُلُ في أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدرْ ، وَآجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُخُ آلَآ كِلُ مِنْ أَ كُلِهِ وَالْشَّارِبُ مِنْ شَرَابِهِ وَالْمُقْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (تك \_ عن جابر) \* \_ز\_ياً بلاَلُ أَقِيم الْصَّــلاَةَ أَرحْنَا بِهَا (حم د ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ يَا بِلاَلُ قُمْ ۚ فَأَذِّنْ لاَ يَدْخُلُ ٱلجِّنَّةَ إِلاَّ مُوْمِنٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (خ ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى آلِمَنَّةِ مَادَخَلْتُ ٱلَمِنَّةَ قَطُّ إِلاَ سَهِمْتُ خَشْخَشَتَكَ

أَمَامِي إِنَّى دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ ٱلَّخِنَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَنَيْتُ كَلِّم، قَصْر مُر بَّع مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُل مِنْ تُوَيْشِ · فَقُلْتُ أَنَا ۚ فَوَ شَيٌّ لِمَنْ هَٰذَا ٱلْقَصْرُ ۚ قَالُوا لِرَجُلِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَدٍّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَدٌّ لِمَنْ هٰذَا اَلْقَصْرُ قَالُوا اِمِمُورَ بْنِ اَلْحَطَّابِ ( حم ت حب ك ـ ـ عن بريدة ) \* ـ ز ـ يَا بِنْتَ أَبِي أُمُّيَّةَ سَأَلْتِ عَن الرَّ كُنتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَنَانِي نَاسٌ مِنْ عَمْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُو نِي عَن الرَّ كَعَتَيْنِ ٱللَّتِيْنِ بَعْدَ الْظهرْ فَهُماً هَاتَانِ ( خ د ــ عن أم سلمة) \* \_ ز\_ يا كَبِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدِ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ( د ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْنَسَبِهُونَ آ ثَارَ كُمْ إِلَى الْمَسْجِكِ ( حمخ ٥ - عن أنس ) \* - ز - يا تبني سَلِيةَ دِيارَ كُمْ ثُكْتُكُ آثَارُكُمْ (حم م - عن جابر) \* - ز - يا بَنِي عَبْدِالْمُطَّابِ سِقَايَتَكُ ۗ وَلَوْلاَ أَنْ يَفْلَسَكُمُ ۗ عَلَيْهَا النَّاسُ لَنَرَعْتُ (حمت - عن على ") \* - ز - ياكني عبد مَناف لا كَمْنعُوا أَمَدًا طَافَ بَهِٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلَ أَوْ نَهَارِ (حم ٤ حب ك \_ عن جبير بن مطعم ) \* \_ ز\_ يَا َ بَنِي عَبُّدِ مَنَافَاهُ يَا بَنِي عَبُّدِ مَنَافَاهُ إِنَّى نَذِيرٌ ۚ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَقَلُكُمُ ۖ كَمَثَلَ رَجُلِ رَأَى الْعَدُو ۚ فَانْطَلَقَ يُرِيدُ أَهْلَهُ فَخَشَىَ أَنْ يَسْفَوُهُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَعَلَ بَهْنِفُ يَا صَبَاحًاهُ يَا صَبَاحًاهُ أُتبَيُّمُ أُميتُمُ ( حم م \_ عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمير ) \* \_ ز \_ يا كني فهر ، يا كني عَدِيٍّ ، بِانَهِي عَبْدِ مَنَافَدٍ ، بِانَهِي عَبْدِ ٱلْطَلِّبِ : أَرَأَيْتُكُم ۖ لَوَ أَخَبَّر ۚ ثُكُمُ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقٍ قَالُوا نَمَهُ مَاجَرٌ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ كَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (ق - عن

ابن عباس ) \* \_ ز \_ يا َ بني كَفَب بن لُوِّيّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ ٱلذَّار ، يا َ بني مُرَّةَ بْنَ كَعْبُ أَقْدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَنِي عَبْدِ سَمْسِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَني عَبِدِ مَنَافِ أَثْقِنُوا أَنْسُكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَني عَبْد الْمُطَّلِب أَقْفِذُوا أَفْسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَافَاطِمَةُ أَقْذَى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنَّى لاَأَمْلِكُ لَكِمْ مِنَ اللهِ شَيْمًا غَيْرً أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُها بِالأَلِيلَ (من - عن أبي هريرة) \* . ز \_ يا 'بنَيَّ إِنَّاكَ وَالْأَلْتَفَاتَ فِي الْصَّلاَّة فَإِنَّ الْأَلْتَفَاتَ فِي الصَّلاَّة هَلَـكَة فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَنِي الْنَطَوْعِ لَا فِي الفَرِيضَةِ ، يَا بُنِيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْاكِ فَسَلَّمْ تَكُونُ بَرَ كَهُ مُ عَلَيْكَ وَمَلَى أَهْلِ بَيْنِكَ ، يا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْيى لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُ لِأَحَدِ فَافْعَلْ يَا بُنِيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَخْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعَى فِي آلَجَنَّةِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ ياثَوْ بَانُ أَذْهَبْ بِهٰذَا إِلَى بَنِي فُلَانٍ وَأَشْتَرَ لِفَاطِيَةَ قِلاَدَةً مِنْ عصب وَسُو ارَيْنِ مِنْ عَاج وَإِنَّ هُوْلَاءِ أَهْلُ كَبْيتِي وَلاَ أُحِبِ أَنْ يَأْ كُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ في حَيَاتِهِمُ ٱلدُّنيَا (حمد \_ عن ثوبان ) \* \_ ز\_ يا جَابرُ إِذَا كَانَ وَاسِمًا فَخَالِفْ بَبَنْ طَرَفَيْدِ وَ إِذَا كَانَ إِضَيَّقًا فَاشْدُوهُ عَلَى حِقْوَ يُكَ (ق د ـ عن جابر) \* ـ ز ـ ياجابرُ أَلاَ أُبْشِرُكَ بَمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ مَا كُلِّرَ اللهُ أَعَدًا قَطَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِحَاب وَكُلُّمُ اللَّهُ كِفَاحًا فَعَالَ ياعَبْدِي تَمَنَّ عَلَى أَعْطِكَ قالَ يا رَبِّ تَعْيِني فَأَقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةٌ كَقَالَ الرَّثُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ قَالَ يَارَبُّ فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَاقًى (ت • \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يا جُرْهُلُدُ غَطَّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ (حم دت حب كـ ـ عن جرهد) \* ـ ز ـ ياحَازِمُ

397 كُثِرْ مَنْ قَوْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ قَوَّةَ إِلا بِاللهُ فَإِنَّهَا كَنْرُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (. عن حازم بن حرملة الأسلمى ) \* \_ ز \_ يا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ٱللَّهُمَّ ا أَيَّدُهُ برُوحِ ٱلْقُدُس (حمق دن ـ عنحسان وأبي هريرة) \* ـ ز ـ يا مُعيْرًا 4 مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّهَا نَصَدَّقَ بَجَمِيعِ مَا أَنْضَحَتْ تِلْكَ الْنَارُ ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأُنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيمِ مَا لَمَيَّبَ ذَاكَ اللَّهُ ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً من ما و حَيثُ يُوجِدُ ٱلمَاء فَكَأُنَّمَا أَعْتَنَ رَقَبَةً ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءِ حَيْثُ لَا يُوجِدُ المَاءِ فَحَكًّا أَنْمَا أُخْيَاهَا (هـ عن عائشة) \* \_ ز\_ با ذَا ٱلْأَذُنَيْن ( حم دت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يارَ بَاحُ تَرِبَ وَجُهُكَ (ن ك \_ عن أم سلمة ) \* ... ز.. يا رُوَيْفِيمُ لَمَلَّ ٱلْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَمْدِي فَأَخْـبر الْنَاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَّا أَو آسْتَنْجَى برَجيع دَابِّةٍ أَوْ عَظم ُ فَإِنَّ مُعَمَّدًا مِنِهُ ۚ بَرِى ۗ (حم د ن ـ عن رويفع بن ثابت ) \* ـ ز ـ يا سُرَالَقَاَّ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْظَمَ الْصَّدَقَةِ إِنَّ مِنْ أَعْظَمَ الْصَّدَقَهِ أَجْرًا ٱبْنَنَكَ فَإِنَّهَا مَرْ دُودَةٌ ۚ إِلَيْكَ لَيْسَ لَمَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ (حم ه ك ـ عن سراقة بن مالك ) \* \_ز\_ يا سَعْدُ اَرْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (خ\_عن على) \* \_ ز\_ يا سَعْدُ إِنِّي

لَا عْطَى اَلرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِنَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبُّهُ اللَّهُ فِي الْنَارِ قَلَى وَجْهِ (ق د\_ عن سعد) \* \_ ز\_ يا سُفْيَانُ لاَ تُسْبِلْ إِزَارِكَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلمسْبِلِينَ (حم م \_ عن المنيرة بن شعبة ) \* \_ ز\_ياسَلْمَانُ لاَتُبغَضِي فَتَفَارِقَ دِينَكَ قَالَ كَيْفَ ؟ قَالَ تُبغِضُ الْعَرَبَ فَتَبْغِضُى (حمت ك \_ عن سلمان) \* ـزـياصاَحِبَ السِّبِيَّتَيْنُ وَيَحْكَ أَلْقِ سِبِيَّتَيْكَ (حمدن محبكـ عن

بشير من الخصاصية ) \* \_ ز \_ ما صَفيَّةُ بنْتَ عَبْد الْمُطَّلِ ، ما فَاطمةُ بنْتَ مُحَدٍّ يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْطَّلِبِ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَـكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشِئْتُمْ (ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ لُيقْرِيكِ السَّلاَمَ ( ق تُ ـ عن عائشة ) \* ـ زـ يا عَائِشَةُ ٱسْتَعَيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا فَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ : يَهْنِي الْقَمَرَ (حم ت له ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ ياعَائِشَةُ أَشَمَوْتِ أَنَّ لَلَّهَ أَفْتَانِي فِيمَ ٱسْتَفَيْتُهُ فِيهِ ، جَاءنِي رَّ جُلَان نَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدُ رِجْلَيَّ : فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ \* مَاوَجّمُ آرَّ جُل : قَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ : قَالَ لَبِيدُ بِنُ ٱلْأَعْصَرِ ، قَالَ فِي أَيِّ شَيْءُ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةِ وَجُفٍّ طَلْمَةَ ذَكَر ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ : قَالَ فِي بِثْرِ ذرْوَانَ ، يَا عَائْشَةُ وَاللَّهُ لَـكَأْنَّ مَاءِهَا ۖ نَقَاعَةُ ٱلْحِنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَيَا رُءُوسُ اَلْشَيَاطِين ( حم ق ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَةُ أَمَا كَانَ مَعَكُمُ ۖ لَمُوْسَ وَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ ٱللَّهُو ( خ \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائُهُمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فَى أَصْلَابِ آبَائْهِمْ (حم مده ـ عن عائشة) \* ـ زــ اعاً سُمَّةُ إِنَّ اللهُ رَفيق يُحِبُّ الرُّفق في الأَمْر كُلَّةِ (حم ق ت ه \_ عن عائشة ) ـ زـ يا عَائِشَةُ إِنَّ ٱللهُ رَفِيقَ يُحِبُّ ٱلرِّفْقَ وَيُنْطَى عَلَى ٱلرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطَى عَلَى الْمُنْفِ وَمَا لاَ يُمْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ (م \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشَةُ إِن آللهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَاحِشَ المَنْفَحِّشَ ( د \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَاعَائِشَةُ إِنَّ شَرَارَ الْنَاَّسِ ٱلَّذِينَ يُكُورَ مُونَ آتَقًاء شَرِّهِم ۚ (د ـ ءن عائشة ) \* \_ ز ـ يَاعَائشَة ۗ إِنَّ

عَلَمْتِ أَنَّ اللهُ دَلِّي عَلَى الْاِسْمُ اللَّيْمِ إِذَا دُمِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ عَلَمْنِي إِنَّاهُ قَالَ إِذَا دُمِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ عَلَمْنِي فَيُحْمِي إِنَّهُ لاَتُحْمِي فَيُحْمِي أَنِّهُ لاَتُحْمَلِي فَيُحْمِي فَيُحْمِي أَلَهُ لاَ كُونَا لاَتُحْمَلِي فَيُحْمِي أَلَهُ عَلَيْكُ لاَ تَكُونِ فَاحِيَّةً ( هُ اللهُ عَلَيْكُ ( حم ن - عن عائشة ) \* - ز - يا عَلِمْدَ لاَ اللهُ عَلَيْكُ ( مَا يُشَعُ ذَاء الإوَسَامَ لَهُ دَوَاء عن عائشة ) \* - ز - يا عِيادَ لَللهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ ذَاء الإوَسَامَ لَهُ دَوَاء

غَــيْرَ دَاءَ وَاحِيدِ ٱلْهَرَمِ (حم ٤ حب ك ـ عن أسامة بن شريك) \* ـ ز ــ مَا عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ ٱلحَرَجَ إِلاَّمَنَ ٱقْتَرَضَ عِرْضَ آمْرٌ يَءْ مُسْلِم ظُلْتًا فَلْاكِ ٱلَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ (حم خدنه وحب ك ـ عن أسامة بن شريك) \* ـ ز يَاعَبَّاسُ أَلَا تَفْتِعَبُ مِنْ حُبِّ مُغيث بَريرَةَ وَمَنْ بُنْض بريرَةَ مُغيثًا ( خ د ن · - عن ابن عباس ) \* - ز- يا عَبَّاسُ با عَمَّاهُ أَلاَ أُعظيكَ أَلاَ أَمْنَعُكَ أَلاَ أَمْنَعُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْمَلُ بِكَ عَشْرَ خصال إِذَا أَنْتَ فَمَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ ۖ ٱللَّهَ لِكَ ذَنْمَكَ أَوَّالُهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَة وَحَدِيثَة ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلاَنيتَهُ عَشْرَ خِصَال : أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُمَةٍ فَانِعَةَ الْكِيّابِ وَسُورَةً ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقراءة فِي أُوَّل رَ كُمَّةٍ وَأَنْتَ قَائَمٌ قُلْتَ سُبْعَانَ آلله وَٱلْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ أَ كَبِّرُ تَخْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْ كُمُ فَتَقُولُمَا وَأَنْتَ رَا كِمْ عَشْرًا ثُمَّ تَوْفَمُ رَأْسُكَ مِن آلَوْ كُوع فَتَقُولُمَا عَشْرًا ثُمَّ تَهُوى سَاجِدًا فَتَقُولُمَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُمَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْعِدُ فَتَقُولُمَا عَشْرًا ثُمَّ تَوْفَمُ رَأْسَكَ فَتَقُولُمَا عَشْرًا فَذَلِكَ خُس " وَسَبْعُونَ فَ كُلِّ رَكْعَةِ تَنْفُلُ ذُلكَ فِي أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَخْرِ أَوْ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ إِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعُلْ فَإِنْ كُمْ تَفْعَلُ فَفِي كُلِّ مُجْعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ كُمْ تَفْعَلُ فَفِي كُلِّ شَهْرْ مَرَّةً فَإِنْ كَمْ تَفَعْلُ فَفِي كُلِّ سَنَةً مَرَّةً فَإِنْ كَمْ تَفْعَلُ فَفِي عُمُوكَ مَرَّةً (د ن ه \_ وابن خزيمة ، ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ يَاعَبَّاسُ يَاعَمَّ رَسُولِ ٱللهِ سَــل ٱللهُ ٱلْمَافِيَةُ فِي الدُّنيا وَٱلآخِرَةِ (حم ت \_ عن العباس) \* \_ ز \_

377 يَا عَبْدَ اَلرَّ عَلَىٰ اَذْهَبْ بِأَخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْسِيمِ (ق ـ عن عاشة ) \* ــ زــ يَاعَبْدُ ٱلرُّعْنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةً فَأَعْرِهَا مِنَ ٱلتَّنْهِيمِ ۖ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ ٱلْأَكْمَةِ فَمُوْهَا فَلْتُعْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (حمد لـ ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكر ) \* \_ ز \_ يَا عَبْدُ ٱلرَّ عْلَىٰ بْنَ سَمُورَةَ لاَ تَسْأَل ٱلْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُونيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُونيتُهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَـكَفَّرْ عَنْ بَمِينِكَ وَأَثْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَـــيْرُ" (حم ق ٣ ــ ءن عبد الرحمن بن سمرة ) \* ــ زــ يَاعَبُدُ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَشُومُ ٱلنَّهَارَ وَتَقُومُ ٱللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هُجِمَتْ عَيْمُكُ وَتَهْمَتْ نَفْسُكَ فَصُمْ وَأَفْطِو وَقُمْ وَتَمْ ۚ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ لِبَيْنِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ لِزُوْجِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْر لْلَاقَةَ أَيَّام فَإِنَّ لِكَ بَكُلِّ حَسَنَ عِشْرَ أَمْثَالِمَـا فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيمَامُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيمَمَ نِيٌّ اللهِ دَاوُدَ وَلا تَزْدْ عَلَيْهِ نِصْفَ ٱلدُّهُو (حم ق ن \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يَا عَبْدَ ٱللَّهِ إِنْ يُدْخِلُكَ ٱللَّهُ ٱلجَنَّةَ كَانَ لَكَ هَٰذَا وَمَا أَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدَّتْ عَيْنُكَ (حرت عن بريدة) \* - ز ـ يَاعَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرُ و إِنْ قَاتَلْتَ صَابَرً الْمُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللهُ صابرًا مُحْتَسِبًا وَ إِنْ قَاتَلْتَ مُرَاثِياً مُكَاثِرًا بَمَثَكَ اللهُ مُرَاثِياً مُكَاثِرًا يَاعَبْدَ الله ابْنَ غَمْرُ وَ عَلَى أَيَّ حَالَةٍ قَاتَلْتَ أَوْ تُوتِلْتَ بَعَمَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ ( د ك \_ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يَاعَبُدُ آللهِ بْنَ قَيْسِ أَلاَ أَذَاكُ عَلَى كَلِيةٍ هِيَ كَبْرُ مِنْ كُنُوز ٱلْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ (حم ق ٤ – عن أبي موسى) \*

\_ ز\_ يَا عَبَدْتَ اللَّهِ لِاَ تَكُنْ مِثْلَ فَلَانَ كَانَ يَقُومُ مِنَ الَّذِيلُ وَتَرَكَ فَيَامَ ٱللَّيل ( حَمْ قَ نَ ه ـ عَنَ ابن عمرو ) \* ـ ز ـ يَا ثُمْانُ أَرَغَبْتَ عَنْ سُنَّتَى فَإِنِّي أَنَّامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُوْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ وَنَتَى اللَّهَ يَاعُمْانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَمْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْ لِكَ عَلَيْكَ حَمًّا فَصُمْ ۚ وَأَفْطِرْ وَصَلٌّ وَثَمْ (د ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَاعُهُانُ إِنَّ اللهَ مُقَرَّضُكَ فَيَسِماً فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْمِهِ فَلَا تَخْلُمُهُ حَتَّى تَلْقَانِي (حرت ه ك \_ عن عائشة ) # \_ ز -يَا عُمْاً نُ هَٰذَا جِبْرِ بِلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ وَ ۚ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْنُوم بِمِثْلُ صَدَّاق رُقَيَّةً وَعَلَى مِثْلِ مُعْبَتِهَا (ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ أَشِيْرٍ نَسْلَمُ الشَّهَدَ أَنْ لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلَّهَا خَبْرِهَا وَشَرِّهَا حُاْدِهَا وَمُرِّهَا (ه ـ عن عدى بنحاتم) \* ـ ز ـ يَأْعَقْبُهُ ۚ أَلاَ أُعَلُّكَ خَيْرَ سُورَ ثَيْنِ فَرُ ثَنَا : قُلُ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلُ أَعُوذُبرَبِّ النَّاسِ ، يَأَعْفَبَةُ آفَرُأْ جِماَ كُلَّتَا يَمْنَ وَكُفَّتَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلاَ ٱسْتَعَاذَ مُسْتَعَبِدُ مِيثُلِهِمَا (ح \* \_ ز \_ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ تَعَوَّدُ مِمَا فَمَا تَعَوَّدُ مُتَعَوِّذُ بِمِثْلُهِمَا (د ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ يا عُقْبَةُ قُلْ هُو آللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُودَ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ مَا تَعَوَّذَ بِيثَامِنَّ أَحَدُ ( ن – عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ يا عَلَى أُحِبُ الكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسى ، وَأَ كُرَهُ الكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لاَتَنْعُ كَبِيْنَ الْسَتَّفِدَ نَيْنِ (ت ـ عن على ) \* ـ ز - يا عَلَيُّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَسَكُونَ مِنِّى بَمَـنْزِ لَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبيُّ ( حم ق ت ه \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ يَاعَلَى سَل أَللَّهَ ٱلْمُدَّى وَالسَّدَادَ وَأَذْ كَرْ

بِالْمُدَى هِدَايَتَكَ ٱلْطَّرِيقَ وَ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ ٱلسَّهْمَ (حم ن ك ـ عن على ) \* \_ ز\_ يَاعَلَىٰ لَاَتُنْسِم النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ ٱلْأُولَى وَلَيْسَتْ لِكَ ٱلآخِرَةُ (حردت لئا عن بريدة ) \* \_ ز \_ يا عَلِيٌّ لاَ نَفْتَحْ عَلَى ٱلْإِمَام في الْمَتَّلاةِ (د ـ عن على ) \* ـ ز ـ يا عَلَيُّ لاَ تَقْم إِفْهَاءَ ٱلْكُلْب (ه ـ عن على ) \* ـ زــ يَا عَلَىٰ لَاَيَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَٰذَا السَّجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِك (تـــ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يا نُحَرُ لاَتَبلْ قَائمًا ( ه ك \_ عن عمر ) \* \_ ز\_ يَاعَمُّ أَلاَ أُصِلُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَنْفَعُكَ نَصَــلِّي بِأَعْمُ أَرْبَمَ رَ كَمَاتٍ نَفْرَأُ ف كُلِّ رَسُمَةً بِهَا يُحِتِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا أَنْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلُ آللهُ أَسْكُرُ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً قَبِلَ أَنْ تَرْ كُمَّ مُمَّ آرْكُمْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ آرْفَعَ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلِ أَنْ تَسْجُدُ ثُمُّ آسْجُدُ فَقُلْهَا عَشْرًا فَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ثُمُّ آرْفَهُ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمُّ أَسْخُد فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ أَرْفَعَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَن تَقُومَ فَتِلْكَ خَمْنٌ وَسَبْغُونَ فِي كُلِّ رَكَفَةٍ وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ فَلوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ رَمْلُ عَالِجٍ غَفَرَهَا ٱللَّهُ لَكَ إِنْ كَمْ تَسْقَطِعْ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَصَلَّهَا فِي كُلِّ مُجْعَةً فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعَ فَصَلَّهَا فِي كُلِّ شَهْرَ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ فَصَلَّمَا فَى كُلِّ سَنَةً ( ت ه ـ عن أبى رافع ) \* ـ زــ يَا عَوْفُ أَخْفَظْ خِلاًلاَّ سِتًّا بَيْنَ يَدَى الْسَّاعَةِ : إِخْدَاهُنَّ مَوْتِي ، ثُمُّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَدِس ، ثُمُّ دَاء يَظْهَرُ فيكم يَسْتَشْهِدُ أَللهُ بِدِ ذَرَار يَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُز كِنَّ بِهِ أَمْوَالَـكُمْ ثُمَّ تَـكُونُ ٱلْأَمْوَالُ فِيكُمْ خَتَّى يُعْطَى ٱلرَّجُلُ مِائَةَ دِينَار فَيظَلُ ۖ

سَاخِطًا ، وَفِينَنَهُ ۚ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمِ إِلَّا دَخَلَتُهُ ، ثُمَّ بَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَنْ بَنِي ٱلْأَصْنَرِ هُدْنَةٌ فَيَنْدِرُونَ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فَي تَمَانِينَ غَايَةً تَمْتَ كُلِّ غَايَةٍ ٱ ثَنَى عَشَرَ أَلْنَا ﴿ هِ لَـْ ـ عَن عَوْفَ بَن مَالِكَ الْأَسْجَعَى ﴾ \* \_ ز \_ يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُ ۚ كَلمَاتِ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ أَخْفَظِ اللَّهَ تَحِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلَ اللهُ ، وَإِذَا آسْتَعَنْتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَآعْلِمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو آخِمَتَكَتْ عَلَى أَنْ يَمْفَعُوكَ بِنَىءَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِنَىءَ قَدْ كَنْبَهُ ٱللَّهُ لَكَ ، وَلَو ٱجْمَنَهُوا طَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَنْبَهُ ٱللَّهُ عَلَيْكَ جَنَّتِ ٱلْأَقْلَامُ وَرُفِمَتِ ٱلصُّحُفُ (حم ت ك \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ يَاغَلَامُ سَمِّ ٱللَّهُ ، وَكُلُ بِيمَينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا كَلِيكَ ﴿ قَ ٥ - عَنْ عَمْرُ بَنْ أبي سلمة ) \* \_ ز\_ يَا غُلاَمُ هٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهِ أَمُّكَ فَخُدُ بِيدِ أَيِّمَا شِنْتَ (ن م ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَا فَاطِيةُ أَحْلِقِي رَأْسَهِ وَتَصَدَّق بزنَةِ شَمْرِهِ فِضَّةً (تك-عن على) \* -ز- يَا فَاطِمةُ أَلاَ تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ اللُّوْمِنِينَ (ق ـ عن فاطمة ) \* ـ ز ـ يَا فَاطِمَةُ أَيْسُرُكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطَمَةُ بِنْتُ مُعَدِّدِ فِي يَدِيهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَار (حمرن ك - عن ثوبان) \* \_ ز \_ يا فُلاَنُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تُمَتَّمَ بِهِ عُمْرِكَ أَو لاَ تَأْتَى غَدًّا إِلَى بَابِ مِنْ أَبُوَابِ ٱلْجِنَةِ إِلاَّ وَجَدْتُهُ فَدْ سَبَقَكَ إِلَيْه يَفْتَحُهُ لَكَ ( ن - عن قرة بن اياس ) \* \_ ز\_ يَافُلانُ أَفَلاَ تُحْسِنُ صَلاَتَكَ أَلاَ تَنظُو المُصَلِّمَ إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنَّى وَاللَّهِ لَأَ بْسِرُ مَنْ وَرَائًى كَمَا أَبْصِرُ مَنْ كَيْنِ كِدَى اللهِ أَلِهُ اللهِ هو يرة ) \* - ز - يا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ

إِلاْ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ : رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَتَجِلُ لَهُ لَلَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسك وَرَجُل أَصَابَتُهُ جَائِحَةُ آجْنَاحَتْ مَالُهُ فَعَلَّتْ لَهُ ٱلْمَشَالَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً من عَيْش ، وَرَجُل أَصابَنَهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاقَةٌ مِنْ دَوى ٱلْحِجا مِنْ قَوْمِهِ لَقَادْ أَصَابَتْ فَاكَنَّا فَاقَة فَعَلَّتْ لَهُ السَّأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ ثُمَّ 'بْسِك' كَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ ٱلمَنْأَلَةِ فَسُحْتُ يَأْ كُلُهَا صَاحِبُهَا سُعْنًا (حم ، دن ـ عن قبيصة بن الخارف ) \* \_ ز\_ يَا مُعَاذُ أَفَتَانُ أَنْتَ فَلَوْ لاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ أَسْمَ رَ بِّكَ ٱلْأَعْلَى ، وَٱلشَّمْسِ وَنُحَاهَا ، وَٱللَّيْلِ إِذَا يَشْنَى فَإِنَّهُ يُسَلِّى وَرَاءكَ الْسكبيرُ وَالْضَّيفُ وَدُو ٱلْحَاجَةِ ( ق د ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ يا مُعَادُ بنَ جَبلَ مَا مِنْ أَحَدَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ أَنَّهُ ۗ وَأَنَّى رَسُولُ آللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبَشِيرُوا قَالَ إِذَنْ يَتَّكِأُوا ( حمر ق - عن أنس ) \* - ز - يا مُعادُ بْنَ جَبَلَ هَلْ تَدْرى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْمُبَادِ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعُبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَيُعَذَّبَ مَنْ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا (حم ق ت . عن معاذ بن جبل) \* \_ ز\_ يَامُعَاذُ لاَ تَكُنُ فَنَا نَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءِكَ الْكَبِيرُ وَالْصَّمِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ ( د ـ عن حزم بن أَبِي ّ بن كعب ) \* ـ ز ـ يَامُعَاذُ وَالله إِنِّي لاَّ حِبُّكَ أُوصِيكَ يَامُعَادُ لاَتَدَعَنَّ فِي دُبُر كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَتُولَ ٱللَّهُمُّ أَعِنَّى هَلَى دِكُوكَ وَشُكُوكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (حمدن حبك ـ عن معاذ بن جبل) \* \_ ز\_ يَامَعَشَرَ ٱلْأَنْصَارِ أَكُمْ أَجِدْ كُمْ صُلاَّلًا فَهِدَا كُمْ ٱللهُ بِي وَكُنْتُمْ مُنَفَرِّ قِينَ فَأَلْفَكُمُ ٱللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَا كُمُ ٱللَّهُ بِي أَمَا

رَ ضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالنَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ إِللَّهِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْ لاَ ٱلْمِيخِرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ أَلِنَّا مُ وَادِيًّا وَشِعْبًا لَسَلَكَتْتُ وَادِي ٱلْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، ٱلْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلَقُونَ بَعْدِي أُثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى ٱلْحَوْضِ (حم ق \_ عن عبدالله بن زيد بن عاصم ) \* \_ ز\_ يا مَتْمَر آلْأَنْسَار أَمْسِكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالَكُم لاَ تُمْرُوها فَإِنَّهُ مَنْ أَعْرَ شَيْثًا حَيَاتَهُ فَهُولَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ (ن - عن جابر) \* - ز - يَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَار إِنَّ ٱللَّهَ قَدَ أَنْنَىٰ عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الْطُّهُورَ فَمَا طُهُورُ كُمْ ؟ قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ هُوَ ذَكَ فَعَلَيْكُمُوهُ ﴿ وَ لَـ \_ عَنْ جَابِرُ وَأَبِي أَيُوبِ أُونِسٍ ﴾ \* - ز -مَا مَعَشَرَ ٱلْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ أَتَانَى عَنْكُمْ ، أَلاَ تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ ٱلنَّاسُ بِالْأَمْوَالَ وَتَذَهْبُونَ برَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تُدْخِلُوهُ فِي بُيُونِكُمْ لَوْ أَخَذَتِ النَّاسُ شِعْباً وَأَخَذَتِ الْأَنْسَارُ شِعْباً أَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْسَار (حمق ن - عن أنس) \_ ز\_ يَا مَعْشَرَ النَّجَّارِ إِنَّ النُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقَمَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَن أَتَّقَى أَلَّهُ ۚ وَمَرَّ وَصَدَّقَ (ت ه حب ك ـ عن رفاعة ) \* ـ ز ـ يَا مَعَشَّرَ النَّهُ ۗ النَّا السَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْشُرَانِ الْبَيْمَ فَشُو بُوا بَيْقَكُمُمْ بِالصَّدَقَةِ (ت \_ غن قيس ابن أبي غرزة ) \* \_ ز \_ يَامَعَشَرَ الْتُجَّارِ إِنَّ هَذَا الْمِيْمُ يَحْضُرُهُ ٱللَّهْ وُوَ ٱلحَالِفُ فَشُو بُوهُ إِلصَّهُ وَإِ (حم دن ، ك \_ عن قيس بن أبي غرزة ) \* \_ ز\_ يَامَعَشْرَ النَّجَّار إِيًّا كُمْ وَالْكَذِبَ (طب \_ عن واثلة) \* \_ ز \_ يَامَعْشَرَ ٱلشَّبَابِ مَن أَسْتَطَاعَ مَنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْضَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ كُمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ ۚ بِالصَّوْمُ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءِ (حم ق ٤ – عن ابن مسعود ) \* – ز – يَامَعْشَرَ

الْمُقُرَاءِ أَلاَ أَبُشِّرُ كُمْ إِنَّ فَقَرَّاء ٱلمُؤْمِنِينَ بَدْخُلُونَ ٱلجَنَّ قَبَلَ أَغْسِيَاتُهِمْ بنيضف يَوْم خَصْمَانَةَ عَام (ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يَا مَعْثَـرَ ٱلْمُسْلَمِينَ لاَ صَلاَةَ لِّنَ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فَى ٱلزُّ كُوعَ وَٱلۡسُّجُودِ ( ٥ ـ عن على بن شيبان ) \* ـ ز يَا مَعْشَرَ ٱلْمُهَاجِدِ بنَ خِصَالٌ خَمْسُ إِذَا آ بَسَلِيتُمْ بِهِنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهُ أَنْ تُدْر كُوهُنَّ : كَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ حَتَّى يُعْلِينُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمُ ٱلطَّاعُونُ وَالْأَوْحَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ ٱلَّذِينَ مَضَوا ، وَكُمْ يَمْقُصُوا ٱلِكَيْالَ وَاللِّزانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِيدَةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهُمْ ، وَكُمْ يَمْنَعُوا زَ كَاةَ ۗ أَمْوَ الْهِمْ إلا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ كَمْ يُفطَرُوا ، وَكَمْ يَنْقَضُوا عَهْدَ ٱللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَـيْرِهِمْ ۖ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فَأَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَمُّدَّهُمْ بِكِتَابِ اللهِ عَزٌّ وَجَلَّ وَيَتَحَرُّوا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَمَلَ اللَّهُ كَالْسَهُمْ بَيْغَتُهُمْ ﴿ وَكُ ـ عِن ابن عمر ﴾ \* ـ زـ يَا مَعْشَرَ ٱلْهَاجَرِينَ وَٱلَّا نُصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالُ وَلاَعَشِيرَةُ فَلْبَضُمَّ أَحَدُ كُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلِينِ أَو النَّلاَّفَةَ ( د ك \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يَا مَعْفَمَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثُرُنَ ٱلأَسْتَمْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْل النَّار إِنَّكُنَّ تُكَثِّرُنَ ٱللَّهُنَّ وَتَكَفُّرُنَ الْصَيْدِ مَا رَأَيْتُ مِنْ فَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينَ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ، أَمَّا نُفْصَانُ الْمَقَلْ فَشَهَادَةُ آمْرًا أَيْنَ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلِ فَهِذَا نُقْصَانُ ٱلْعَثْلِ ، وَتَمْكُثُ ٱللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتَفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهِذَا نُقْصَانُ ٱلدِّينِ (مه ـ عن ابن عمر ، حم مت عن أبي هريرة ، حم ق عن أَنِي سعيد ) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ ٱللِّسَاءِ. نَصَلَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُليِّـكُنَّ ۖ فَإِنَّـكُنَّ

أَ كُثَرُ أَهْل جَهَنَّم يَوْمَ الْقِيامَةِ (حمن نحب له - عن زينب امرأة ابن مسمود) \* \_ ز\_ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَتَحَمَّيْنَ الدَّهَبَ أَمَالَكُنَّ فَالْفَضَّةِ مَاتَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كُنَّ آمْزَأَهُ تَعَلَّى ذَهَبًا تُظهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حم د ن طب \_ عن خولة بنت اليمان ) \* \_ ز \_ يا مَعَشَرَ قُرَيْش أَشْــ تَرُوا أَنْهُ سَكُمْ مِنَ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْدًا ، يا بني عَمْدِ مِنَافِ أَشْتَرُوا أَنْهُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لاَ أُغنى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، يَا صَفيةٌ عَمَّةَ رَسُول اللهِ لاَ أُغْنى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، يَافَاطِيةُ بِنْتَ مُحَدِّدٍ سَليني مِنْ مَالِي مَاشِيْتِ لِأَأْغَنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْمًا (ق ن \_ عن أبي هريرة ، م عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ أَنْقِذُوا أَنْهُسَكُمْ مِنَ الْنَارَ فَإِنِّي لاَ أَمْاكِ ُ لَـكُمْ مِنَ اللهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا ، يَامَعْشَرَ بنى عَبْدِ مَنَافِي أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنَّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا أَوْنَفْعًا يَامَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْطَلِبِ أَنْقِذُوا أَنْسَكُمْ مِنَ الْنَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً ، يَافَاطِمَهُ بِنْتَ نُحَدِّ أَنْتَذِى نَفْسَكِ مِنَ الْنَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ اكِ ضَرَّا وَلاَ نَفَاً إِنَّ لَكِ رَجًّا ۚ وَتَأْبِلُهَا بِبِلاَلِمَ ۚ ا (حمت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ــ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَكُمْ يَدْخُلِ الْإِيمَـانُ قَلْبَهُ : لاَ تَغَنَّابُوا ٱلمُسْلِمِينَ وَلا تَنَّبُعُوا عَوْرَاتِهِمْ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ تَنَبَعْ عَوْرَةً أَخِيهِ ٱلسَّيْمِ تَنَبَعٌ ٱللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَنَبَعُ ٱللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ وَلَوْ فَى جَوْفِ بَيْتِهِ ﴿ حَمْ دَاءَ عَنْ أَبِّى بِرَزَةَ الْأَسْلَمَى ٤ عَنْ البراء) \* ـ زـ يا مَعَشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلسَانِهِ وَكُمْ يَدْخُــل أَلاِيمَـانُ في قَلْبِهِ لاَتُوْذُوا ٱلْسُلِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُم ْ وَلاَ تَنَبَّعُوا عَوْارَتُهم ۚ فَإِنَّهُ مَنْ تَنَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ ٱلْسَلِمِ يَنَتَبَعُ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَنَبَعَ ٱللهُ عَوْرَاتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فى جَوْفِ رَخْلِهِ ۚ (تْ ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يا مَعْشَرَ يَـ وُدَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا أَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ بِلْهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَنْ وَجِدَ مِنْ كُمُ \* بَمَالِهِ شَيْمًا فَلْيَبَعَهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (ق د ـ عن أبي هريرة ) \* - ز ـ يامُقلِّبَ أَلْقُلُوب ثَبِّت قَلْبي عَلَى دِينِكَ (ت ك ـ ـ عن أنس ، ت عن شهاب الجرمي ، ك عن حار ) \* \_ ز \_ يا مُقَلِّبَ الْقُالُوبِ تَبَّتْ كُوْبَنَا مَلَى دِينِكَ ( ه ك ـ عن النواس بن سمعان ) \* ـ ز ـ يا نِساء ٱلسلماتِ لاَ تَعْفِرُ نَا جَارَةٌ لِحَارَتُهَا وَلَوْ فِرْ سَنَ شَاقِ (حم ق - عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يا هَذَّالُ لَوْ سَتَرْتُهُ بِمُوْلِكَ كَانَ خَوْ اللَّكَ (حمدك ـ عن نعيم بن هذال) \* \_ ز\_ يَأْتِي أَحَدُ كُمْ بِمَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَقَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَمَّعُدُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَكَفُّ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى (دك \_ عن جابر) \* \_ ز\_ يَأْتِي ٱلدَّجَّالُ المَدِينَةَ فَيَجِدُ المَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا ٱلدَّجَّالُ وَلاَ الْطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَعَالَى (حم خ ت \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يَأْتِي الدُّحَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِقَابَ المَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتي بِاللَّهِ بِنَةِ فَيَغَرُّهُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلْ هُوَ خَيْرٌ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ أَشْهَدُ أَنْكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَ يُتُمْ إِنْ فَتَلْتُ هِذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُونَ فِي ٱلْأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ۗ ثُمَّ يُحْبِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْبِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنتُ فيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَة مِنَ الْيَوْم فَيْرِيدُ ٱللَّاجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ (حم ق \_ عن أبي سعيد) # \_ ز\_

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَ كُمْ فيقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ? فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ( ق \_ عن أبي هريرة ) \* ــ زـــ يَأْنِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَعْمَاوُنَ بِدِ فِي الدُّنْيَا تَقَدَّمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرِ انَ يَأْتِيانَ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانَ وَ بَيْنَهُمَا سَرَفَ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَامَتَاذِ سَوْ دَاوَانِ أَوْ سَكَأَ نَهُمَا ظُلَّتَانِ مِنْ طَيْر صَوَّافَ يُجَادِلانِ عَنْ صَاحِبِهما (حم م ت عن النواس بن سمعان) \* \_ ز \_ يَأْتَى ٱلمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ ٱلمَشْرِق وَهِمَّتُهُ اللَّدِينَةُ ۗ حَقِّى يَبْزِلَ دُبُرُ أُحُدِ ثُمَّ تَصْرِفُ اللَّائِكَةُ وَجْهَةُ قِبَلَ ٱلْشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ (حمم - عن أبي هريرة ) \* - ز - يَأْتِي النَّاسَ زَمَانٌ مَا يُبَالِي اَلَّا جُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ ٱلمَـٰلِلَ مِنْ حَلاَلِ أَوْ حَرَامٍ (ن ـ عن أَبِّي هريرة) \* ـ ز ـ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمُ الْقَيَامَةِ مِنْ أَهْلِ ٱلجُنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ بِالْبِنَّ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ خَيْرَ مَنْول فَيَقُولُ سَل وَ كَنَّ فَيَقُولُ بَارَبِّ مَا أَسْأَلُ وَلاَ أَتَمَنَّى إِلاَّ أَنْ تُرُدِّنِي إِلَى ٱلدُّنْهَا فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مِرَادٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضَل الشَّهَادَةِ ، وَ يُؤنَّى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا آبْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِل فَيَقُولُ لَهُ أَتَفْتَذِي مِنْهُ بِطِلاَعِ ٱلْأَرْض ذَهَبًا فَيَقُول أَىٰ رَبِّ نَعَمْ فَيَقُولُ كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُك أَقِلَ مِنْ دلِكَ وَأَيْسَرَ ُ فَلَمْ تَفْعُلُ فَيُرِدُّ إِلَى الْنَّارِ (حم م ن ــ عن أنس) \* ــ ز ــ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ أ الْقَيَامَةِ وَنِقَالُ لَهُ : أَكُمْ أَجْمَلُ لَكَ سَمْمًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا ، وَسَغَوْتُ لَكَ ٱلْأَنْمَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكَنُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَمُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاَقِي بَوْمِكَ هَٰذَا فَيَقُولُ لا : فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيقَني (ت ـ عن أبي هريرة

وأبى سعيد) \* ــزــ يُونَى بِالمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ الْمَلَحُ خَتَّى يُوفَفَ عَلَى السُّور ا بَيْنَ ٱلْجِنَةِ وَالْنَارِ : فَيُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجِنَّةِ فَيَشْرَ ثُبُّونَ ، وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْنَار فَيَشْرَ نُبُونَ فَيُقَالُ هَلْ تَدْ ِ فُونَهِذَا ۚ فَيَقُولُونَ نَهْمَ هَٰذَا لَمَوْتُ فَيُضْحَمُ وَيُذْجُمُ فَلَوْ لاَ أَنَّ ٱللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ٱلْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ كَمَاتُوا فَرَحًا ، وَلَوْ لاَ أَنَّ ٱللَّهَ قَضَى لأَهْل النَّار الحَيَاةَ فِيهَا كَـاتُوا تَرَحًا (ت\_عن أبى سعيد) \* \_ ز\_ يُونَّى بِالمَوْتِ يَوْمَ الْقيامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الْصِّرَاطِ فَيْقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجَنَّةِ فَيَطَّلُمُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُحْرَجُوا منْ مَكَانَهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْنَار فَيَطَّلِمُونَ مُسْتَبَثِيرِينَ فَر حِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ ٱلَّذِي هُمْ فَيهِ فَيَقُالُ هَلُ تَمْرُ فُونَ هَٰذًا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَٰذَ المَوْتُ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِ يَقَيْنِ كِللَّهُمَا خُلُودٌ فِهَا يَجِدُونَ لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا (حم ، ك \_ عن أبي هريرة ) \* - ز - يُؤتَّى بِأَنْهُم أَهْلِ آلهُ ثُنَّا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُصْبَعُ فِي جَهَنِّمَ صَبِيْنَةً ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا أَبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَسِيرًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَمِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبٍّ ، وَيُؤتَّى بِأَشَدِّ الْنَاسِ بُؤساً في الدُّ نْيَا مِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيُصْبَعُ فَى الْجَنَةِ صَبْغَةٌ فَيَقَالُ لَهُ يَا آبِنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ شِيدَةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ما مَرَّ بِي بُوسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شِيَّةً قَطُّ (حم م ن ه \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يُونَّى بِجَهَــَنَّمَ يَوْمَنَيْلِ لَمَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلُّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يَجُرُّونَهَا (من عن ابن مسعود ) \* يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانُ الصَّابرُ فِيهم عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِض عَلَى أَلِمَدُ (ت - عن أنس) \* - ز - يَأْتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ

مِنْ أَيْنَ أَصَابَ المَـالَ مِنْ حَلاَلِ أَوْ حَرَامٍ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَدْعُو آلِّ جُلُ ۚ أَبْنَ عَمِّهِ وَقَرِ بِيَهُ ۚ ، هَلُم ۗ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُم ۗ إِلَى ٱلرَّخَاءِ وَاللَّذِينَةُ خَيْرٌ لَمُمْ لَوْ كَانُوا يَهْلَوُنَ ، وَٱلَّذِي نَشْنِي بِيَدِهِ لاَ يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدُ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَـبُرٌ مِنْهُ ، أَلاَ إِنَّ اللَّدِينَةَ كَالْكِيرِ يُخْرِجُ ٱلْخَبَتَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى نَنْنِي اللَّدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْنِي الْكِيرُ خَبَثَ ٱلحَدِيدِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يُأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ يَنْوُرُو فِنِكُمْ مِنَ الْنَاسِ فَيَقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ الرَّسُولَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَمُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْرُو فِنَامٌ مِنَ الْنَّاسِ فَيْقَالُ كُمَمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَعْمَابَ الرَّسُولِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَمُمْ ثُمٌّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَعْرُو فِنَامْ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَمْمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ ٱلرَّسُولِ فَيَتُولُونَ نَعَمْ فَيَفْتَحُ لَهُمْ ( حم ق ـ عن أبي سعيد ) \* ــ زــ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَقُومُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ ( حم ه - عن سلامة بن الحر ) \* يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ فِيــهِ أَذَلًا مِنْ شَاتِهِ (ابن عساكر عن أنس) \* \_ ز\_ يَأْتِي في آخِر ألزَّمَان قَوْمُ حدَ ثَاءَالْا سْنَانَسُفَهَاءَ الْأَحْلَامَ يَقُونُونَ مِنْخَيْرِ قَوْلِ ٱلْبَرَيَّةِ يَمْرُ قُونَامِنَ ٱلْإِسْلاَم كَمَا يَهُ 'نُ ٱلسَّهْمُ مِنَ ٱلرِّمِيةِ لاَيُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ۖ فَأَقَدَّالُوهُمْ ۖ فَإِنَّ فِي قَتْلُهِم أُجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُم يَوْمَ الْقِيامَةِ (خ د ت ـ عن على) \* ـ ز ـ يَأْتيكُم رِجَالٌ مِنْ قَبَلِ للَشْرِق يَتَعَلَّمُونَ فَإِذَا جَاءُوكُم فَاسْتَوْصُوا بهم خَيْرًا (ت ـ عن أبي سعيد) \* يُؤْجَرُ ٱلرَّجُلُ في نَفَقَتِهِ كُلُمَّا إِلاَّ في الْتُرَابِ (ت ـ

2.9 عن خباب) \* ــ زــ يُؤدِّي المُكاتَبُ بحِصَّيهِ مَا أَدِّي دِيَةَ حُرٌّ وَمَا بَقَي دِيَّةَ عَبْدِ (حم ت ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ يَأْخُذُ ٱلْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بيدِهِ مُمَّ يَقُولُ أَنَا آلِجَبَّارُ أَنَا لللَّكِ أَيْنَ أَلْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ؟ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ زـ يَأْ كُلُ أَهْلُ آلِهَاتُ إِنَّهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَنْخُلُونَ وَلاَ يَنْخُلُونَ وَلاَ يَتَفَوَّ لَمُونَ وَلَا يَبُولُونَ إِنَّمَا طَعَامَهُم جُشَاء وَرَشَحْ كَرَشَح الْسِلُ بُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمُ لِكِيتَابِ ٱللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِيغُرَّةً فَإِنْ كَانُوا فِي ٱلْهِيغُرَّةِ سَوَّلَهُ فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُوْمَنَّ ٱلرَّجُلُ فَى أَهْلِهِ وَلاَ فَى سُلْطَانِهِ وَلاَ يُشْكُ فَى بَيْتَهِ عَلَى تَكُر مَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (حم م ٤ ـ عن ابن مسعود ) \* يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمُ لِلتُّرْآنِ (حم عن أنس) \* يَبْعُمُرُ أُحَدُ كُمُ الْقَذَى في عَيْنِ أَخِيدٍ وَيَنْسَى ٱلْجِنْعَ في عَيْنِهِ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* يُبعَّثُ النَّاسُ عَلَى رَبَّاتِهِمْ (حم \_ عن أبي هريرة) \* يُبْقَتُ كُلُ عَبْدٍ قَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ (م ه ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَنْبَعُ

آلدَّ جُالَ مِنْ بَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبِعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ ٱلطَّيالِسَةُ (حم م ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَنْبَعُ المَيْتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَمَالُهُ ، فَيَرْجِـمُ ٱثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ (حم ق ت ن ـ عن أنس) \* يَتَجَلى لَنَا رَبُّنَا صَاحِكًا ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ﴿ طُبِ \_ عَنَ أَبِي مُوسَى ﴾ \* 'يَتْرَكُ لِلْمُكَاتَب آرَّهُمُ ۚ (ك ـ عن على ) \* ـ ز ـ يَتَعَاقَبُونَ فِيكم ۚ مَلاَئِكَة ۗ بِاللَّيْلُ وَمَلاَئِكَةً ۗ بِالنَّهَارِ ، وَ يَجْتَمَعُونَ فَ صَلاَةِ ٱلْفَحْرِ وَصَلاَةِ ٱلْمَصْرِ ثُمَّ يَمَرُرُجُ ٱلَّذِينَ بَأْتُوا فِيكُمْ

وَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكُتُمُ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمُ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ ۚ وَهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ قَ نَ ـ عَنَ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* ـ ز ـ يَتَقَارَبُ ٱلزَّمَانُ ، وَيُقْبَضُ ٱلْمِيرُ ، وَيُلْقَى الشُّحُّ ، وَنَظْهِرُ ٱلْمِينُ ، وَيَكْثُرُ ٱلْهَرْحُ : قبلَ وَمَا ٱلْهَرْجُ ۚ ۚ قَالَ ٱلْمَقَتْلُ (حم ق د ـ. عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى الْسَمَاءِ آلةُ نَيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ ٱلَّذِلُ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ، مَنْ يَسْتَغْيِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ (ق - عن أبي هريرة) \* - ز - يُجاء بابن آدَمَ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كَأَنَّهُ بَلَحَ (١) خَبُوقَفَ رَبْنَ يَدَى الله فَيَقُولُ اللهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّالْتُكَ وَأَنْمَتْ عَلَيْكَ فَكَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ جَمْنُهُ وَ مَنَ " ثُهُ وَتَرَكَنْهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجَمْنِي آتِيكَ بِهِ فَيَقُولُ أَرْنِي مَاقَدَّمْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمِعْهُ وَكَبَرْ نَهُ وَرَ كُنّهُ أَكْبَرُ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آيلك بِهِ فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يُجَاهِ بِالرَّجُلِ يَوْمُ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَغَدَّلِقُ أَقْنَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا فِي الْبَنَّارِ كَمَا يَدُورُ ٱلْحِيَارُ بِرَحَاهُ فَبُطِيفُ بِهِ أَهْلُ ٱلنَّارَ فَيَقُولُونَ يَا فَكَنُّ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُونُنَا بِالْعَرُوفِ وَتَمَانَا عَن ٱلمُسْكَرِ فَيَقُولُ كِلَى قَدْ كُنْتُ ٱلْمُوكُمُ بِالْمَرُ وْفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَا كُمُ عَن النُّنْكُرِ وَآتِيهِ (حم ق ـ عن أسامة بن زيد) ز \_ يُحِزِى عَن آلجَمَاعَةَ إِذَا مَرُ وَا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُحِزَى عَن ٱلجُلُوسِ أَنْ يَرُدُّ أَحَدُهُمْ (دـعن على) \* يُجزى في ٱلْوُصُوءِ رَطْلَانِ مِنْ مَاء (تَ عن أنس) \* يُجْزِئُ مِنَ السَوَاكِ أَلاَّ صَابِعُ (الضياء عن أنس) \* يُجْزِيهُ مِنَ ٱلْوُضُوءِ مُدُّ وَمِنَ الْفُسْلِ صَاعُ (ه ـ عن عقيل) \* ـ ز ـ يَجِنْعُ ٱللهُ (١) البذج محركة ولد الضأن كالعتود من المعز أه قادوس

النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِمُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمَينَ فَيَتُولُ أَلَا يَتَبُّحُ كُلُّ إِنْسَانِ مَاكَانَ يَعْبُدُ فَيُمَثَلُ لِصَاحِبِ الْطَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِب التَّصَاوير تَصَاويرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَكَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى المُسْلَمُونَ فَيَطَلُّمُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمَينَ فَيَقُولُ أَلَا تَنَّبِمُونَ الْنَّاسَ فَيقُولونَ نَعُوذُ ِ اللهِ مِنْكَ وَنَهُوذُ بِاللهِ مِنْكَ آللهُ رَبُّنَا وَهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُوهُمْ وَيُكَبِّنُهُمْ ۚ قَالُوا وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ وَهَلْ ثُضَارُّونَ فِى رُوِّيَةٍ الْقَمَر لَثَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّكُمُ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُوا بَيْنِهِ ثِلْكَ ٱلسَّاعَةَ ثُمٌّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ ۚ فَيُسِرُ قُمْمُ ۚ فَفْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّبِعُونِي فَيَقُومُ الْسَالِونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُو عَلَيْهِ مِيثُلُ حِيَادِ ٱلْخَيْلُ وَالرَّكَابِ ، وَقَوْلُكُمْ عَلَيْهِ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَيَشْقَى أَهْلُ الْنَاْرِ فَيُطْرَحُ فِيهَا مِنْهُمْ فَوْجْ ثُمَّ يُقَالُ هَل آمْتَلَأْتِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَز يد يَ ثُمُّ الطُرْتُ فِيهَا فَوْجُ فَيُقَالُ هَل آمْتَلَأْتِ فَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَز يد حَتّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ ٱلرَّّحْمٰنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَعَضِهَا إِلَى بَعْض ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ آلِمَنَة آلِخَنَّةَ وَأَهْلَ ٱلنَّارِ ٱلنَّارِ أَتَى بِالَوْت مُلَيِّيًّا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ ٱلَّذِي بَنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجِنَّةِ فَيَطَّلِمُونَ خَاتِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّا، فَيَطَّلِمُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ السُّمَّاعَةَ فَيَقَالُ لِأَهْلِ آلَجَنَّةِ وَأَهْلِ الْنَارِ هَلْ تَمْرِ فُونَ هٰذَا فَيَقُولُ هُوْلاً ، وَهُوْلاً ، قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ ٱلَّذِي وُ كُلِّلَ بِنَا فَيُضْعِعَمُ فَيُذْبَحُ ذَجْمًا هَلَى ٱلسُّور ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ آلِكَا يَ خُلُودُ لا مَوْتَ ، وَيا أَهْلِ النَّارِ خُلُودُ لا مَوْتَ (ت\_عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ يُجْمَمُ اللُّومِنُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْمَتُونَ لِدَاكِ فَيَقُولُونَ

لَو اَسْتَشْفَعْنَا قَلَى رَبُّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَأْنُونَ آدَمَ فُيتُقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ ٱللهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَيْكَتَهُ وَعَلَمُكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءَ فَاشْفَعَ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُر بِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَدْ كُو دُنْبَهُ ٱلَّذِي أَصَابَهُ فَيَسْتَعِي رَأَبُهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَيَقُولُ وَلٰكِنِ ٱثْنُتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّالُ رَسُولِ بَعَنَهُ ٱللهُ إِنَّى أَهْلِ ٱلْأَرْضَ فَيَأْنُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَـٰنْتُ هُمَا كُمْ وَيَذْ كُرُ لَمُمْ خَطِيثَةَ سُؤَالِهِ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمْ<sup>د</sup> فَيَسْتَعِي رَبُّ مِن دلك ، وَلَكِنِ أَنْتُوا إِراهِيمَ خَلِيلَ ٱلرَّامِنِ فَأَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَلَـكِنْ آنْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ ٱللهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ فَيَسَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَا كُمْ وَيَذْ كُرٌ لَمُمُ ٱلنَّفْسَ الَّتِيقَتَلَ بِغَيْرِ نفس فَيَسْتَحِي رَبُّهُ مِنْ دَلِكَ وَلَـكِنِ أَنْتُوا عِيسَى عَبْدَ آللهِ وَرَسُولَهُ وَكَلَّمَتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْثُونَ عِيسِي فَبَقُولُ لَهُمْ هُنَا كُمْ ، وَلَـكِنْ أَنْتُوا مُحَدًّا عَبَدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِدِ وَمَا تَأْخُرُ أَقْتُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤُذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَمَالَى فَيَدَعُني مَاشَاء أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ٱرْفَعَرْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تَعْطَهُ وَآشْفَعُ تَشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَحْمِيدِ يُعِلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمْ آلْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ النَّا نيةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمَتْ سَاجِدًا لِرَبِّي تَبَارَكُ وَتَعَالَى فَيدَعُني مَا شَاء اللهُ أَنْ يَدَعَنى ثُمَّ يَقُولُ آرْفَعُ مُحَدٍّ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْظَهُ وَآشْفَعُ نَشَفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَخْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ ٱلْحِنَّةَ مُمَّ أَعُودُ النَّالِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي نَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَمْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي فَيكَعْني

مَاشَاءَ أَنْ يَدَءَىٰى ثُمُّ يَقُولُ آرْفَعَ مُحَّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُمْطَهُ وَآشْفَعُ تَشْفَعُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَخْمِيدِ ﴾ يَعَلَّمُنيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ آلَجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُوْآنُ فَيَنْخُرَجُ مِنّ النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ آلِخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ مُخْرَجُ مِنَ الْنَارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِيقَلْمِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ مُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ أَلْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حرق ن ه .. عن أنس ) \* - ز - يَجِمْعُ أَللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزْلَفُ لَهُمُ الْجِنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا ٱسْتَفْتِحْ لَنَا ٱلْجَنَّةَ فَيقُولُ وَهَلْ أَخْرَ جَكُمْ مِنَ آلِجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِب ذَٰلِكَ آذُهَبُوا إِلَى أَنِي إِبْرَاهِيمَ لِخَلِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاء وَرَاء ، أَعْدَرُوا إِلَى مُوسَى ٱلَّذِي كَلَّهُ ٱللهُ تَكُلِيماً فَيَأْنُونَ مُوسَى فَيَةُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، آذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ ٱللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ ، أَذْهَبُوا إِلَى مُعَدِّد فَيَأْتُونَ مُعَدِّدًا فَيَقُومُ فَيُؤُذَّنُ لَهُ وَتُرْسَلُ ٱلْأَمَانَةُ وَٱلرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَهِينًا وَشِمَالاً فَيَمَرُ أَوَّلَكُمُ كَالْبَرْقُ ثُمَّ كَمَرٍّ الرِّيمِ ثُمَّ كَمَرٍّ الْطَيْرِ وَشَدٍّ الرِّجَالِ تَجْرِى بهمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِينَكُمْ قَائمٌ مَلَى الْصِرَاطِ يَقُولُ يَارَبِّ سَلَّمْ سَلَّمْ حَتَّى يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَحَتَّى يجيء ألرُّ جُلُ فَلَايَسْتَطِيعُ ٱلسَّيْرَ إلاّ زَخْفاً ، وَف حَافَتَى الْصِّرَاطِ كَلاّلِيبُ مُعَلّقةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُيمِرَتْ بِأَخْذِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي الْنَارِ (مــ عن أبي هريرة وحذيفة ) \* \_ ز\_ يَجِيء آلدَ عَبالُ فَيَطَأُ ٱلْأَرْضَ إِلاَّ مَكَّةً

وَاللَّدِينَةَ ۚ فَيَأْتِي اللَّذِينَةَ فَيَعِدُ بَكُلٌّ نَقْبِ مِنْ الْقَابِهَا صُعُوفًا مِنَ اللَّارْئِكَةِ فَيَأْتِي سَبِيْغَةَ ٱلْجُرُوْنِ فَيَضْرِبُ رَوَاقَهُ فَـ مَنْ جُفُ اللَّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُناَ فِي وَمُنَافِقَةٍ (حم ق \_عن أنس) \* \_ز \_ يَجِيءِ ٱلرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولُ يَارَبِّهِذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللهُ أَنْ لِمْ قَنَلْتُهُ ﴿ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ ٱلْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِمَّا لِي ، وَيَحِيءُ ٱلرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولُ أَى رَبِّ إِنَّ هَٰذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ ٱللَّهُ لِم ۖ قَنَلْتَهُ ۚ فَيَقُولُ لِتَكَوُنَ الْمِزَّةُ لِلْكَن فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِلْلَانِ فَيَبُوم بِإِنْهِ إِنْ عِنْ ابن مسعود) \* ـ ز ـ يجيء الْقُرْ آنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ بِارَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَّامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَا رَبِّ أَرْضَ عَنْهُ فَرَضَى عَنْهُ فَيَقُولُ اقرْ أَ وَارْنَ وَيُزَادُ بَكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً (ت ك \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ يَجِيء الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَالرَّجُلِ الْشَّاحِبِ فَتَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَنَا ٱلَّذِي أَسْهَرَ "تُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ ( ٥ ك - عن بريدة ) \* - ز - يَجِي اللَّهْ نُولُ بِالْقَاتِل يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نَاصِيتَهُ وَرَأْسُهُ بِيكِيهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا فَيَقُولُ بِمَارَبٍ سَل هٰذَا فِيمَ قَتَلَنَى حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ ٱلْعَرْشِ (تن ٥ - عن ابن عباس) \* - ز -يَجِي ﴿ الْقَنْوُلُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ فَيَقُولُ ٱللهُ فِيمَ قَتَلْتَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُ فى مُلكِ فَلَانَ (ن ـ عن جندب) \* ـ ز ـ يَجِى؛ ٱلنُّبَيُّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمَعَهُ ۗ ٱلرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ ٱلرَّجُلانِ وَالنَّبِّيُّ وَمَعَهُ ٱلثَّلَاثَهُ وَأَ كُثَرُ مِنْ ذَلكَ فَيْقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ ۚ ﴿ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَدْعَى قَوْمُهُ فَيْقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلْغَكُمْ ۗ هٰذَا فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقَالُ لَهُ مَنْ يَشْهَدُ لكَ فَيَقُولُ مُحَدِّدُ وَأُمَّتُهُ ۚ فَيُدَّعٰى مُحَدِّدُ وَأُمَّتُهُ فَيْقَالُ

لَمُمْ هَلْ بَلْغَ هَذَا قَوْمَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُالُ وَمَا عِلْمُ كُمْ بِذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ جَاءَنَا نَبِيْنَا فَأَخْبَرَ نَا أَنَّ الرُّسُلِ فَدَ بَلْنُوا فَصَدَّفْنَاهُ ، فَذَاكِ قَوْلُهُ « وَكَذَاكِ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » (حم ن ٥ ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ يَجِيء نُوحٌ وَأُمَّاهُ فَيَقُولُ اللهُ هَلْ بَلَّفْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَىٰ رَبِّ فَيَقُولُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلْفَكُم فَيَقُولُونَ لَا مَاجَاء لَنَا مِنْ نَبِيٌّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ وَهُو قَوْلُهُ تَمَالِي : | « وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَأً لِنَـكُونُوا شُهَدَاء عَلَى الْنَاسِ » وَٱلْوَسَطُ الْمَدَالُ فَيَدُعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلاَغِ ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ (حم خ ت ن ه عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَجِيء يَوْمَ الْقِيامَةِ نَاسٌ مِنَ الْسُيْلِينَ بِذُنُوبِ أَمْثَال ٱلْجِبَالَ يَغَفِرُهُمَا ٱللَّهُ لَمُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ (م - عن أبي موسى ) \* يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ (حم لئـ - عن أبى هريرة ) \* يُحِبُّ اللهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُخْسِنَ (طب ـ عن كليب بن شهاب) \* يَخْرُهُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُهُمْ مِنَ ۗ الْنَسَبِ (حم ق د ن ه ـ عن عائشة ، حم م ن ه ـ عن ابن عباس ) \* - ز - يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّ بُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُو بِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُو بهم ۚ كَانَ فَضَلَّا لِكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُو بهمُ ٱقْتُصْ لَمُهُ مِنكُ الْفَضْلُ: أَمَا تَقُرُ أُ كِتَابَ اللهِ « وَنَضَمُ الْوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ الْآيَةَ ﴾ (حم ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يُحشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقيامَةَ أَمْثَالَ ٱلذَّرِّ ف صُورِ الرَّجَالِ يَغْشَاهُمُ ٱلذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْن

في جَهَمْ ۖ يُسَمَّى بُولُسَ تَعَالُوهُمْ نَارُ ٱلْأَنْهَارِ يُسْقُونَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلِ ٱلنَّار طِينَةَ ٱلْحَبَالِ (حمت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ بُحْشَرُ الْنَاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَايْقَ رَاغِينِ رَاهِينِ ، وَٱثْنَانِ عَلَى بَييرٍ ، وَثَلَانَهُ ۚ عَلَى بَييرِ ، وَأَرْبَعَهُ ۚ عَلَى بَيدِ ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَ يَحَشُرُ بَقِيَّتُهُمُ الْنَارُ لِنِقَيلَ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، وَتَبيتَ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَكُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا (قن-عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُحْشَرُ الْنَاسُ عَلَى نِيَاتِهِمْ ( ٥ - عن جابر ) \* \_ ز\_ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفًا مُشَاةً ، وَصِنْفًا رُكْبَانًا ، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرْ أَنْ يُشْبِهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلِّ حَدَبِ وَشُولْتُ (حم ت ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَة خُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً الْأَمْرُ أَشَلَتْ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض (م ن ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يُحشَرُ الْنَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَى أَرْضِ بَيْضَاء عَفْرَاء كَتُوْصَةِ النَّذِيِّ لَيْسَ فِيهَا مَعْدَ لِأَحَد (ق \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ يَحْضُرُ ٱلجُمْعَةُ ثَلَاثَةُ نَفَر رَجُلُ حَضَرَهَا يَلْفُو وَهُوَ حَظَّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلْ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُو ۚ رَجُلُ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ مَنْعَهُ ، وَرَجُلُ خَضَرَهَا بِإِنْصَاتِ وَسُكُونَ وَكُمْ يَتَخَطُّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَكُمْ يُوذِ أَحَدًا فَهُوَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ أَلَتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ لَلكَأتَ أَيَّامٍ ، وَذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ « مَنْ جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِمَكَ » (حمر د عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ يَخْتَصِيمُ الشُّهَدَا ۗ وَالْمُتَوَفُّونَ عَلَى فُرُشِهِم ۚ إِلَى رَبُّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ النُّهُكَاءِ إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ

الْمُتَوَقَّوْنَ هَلَى فُرُسُهِمْ إِخْوَانْنَا مَاتُوا هَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقْفِي اللهُ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ رَبُّنَا أَنْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ القَّنُولِينَ فَإِسِّمْ مِنهُمْ وَمَعَهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَى جِرَاحِ الطَّمُونِينَ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ السُّهُدَاءِ فَيُلْعَقُونَ بِهِم (حم ن - عن العر باض بن سارية) \*- ز- يَخْرُجُ ٱلدُّنَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَعْكُثُ أَرْبَعِينَ فَيَبْعُثُ ٱللَّهُ تَعَالَى عِيسَى أَنْ مَرْبَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودِ الْمُثَقِّقُ فَيَطَلُبُهُ ۖ فَيُمْلِكُهُ ثُمَّ يَسْكُثُ الْنَاسُ سَبْعَسِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمُّ يُرْسِلُ ٱللهُ رِيعًا بَارِدَةً مِنْ قِبِلَ الشَّامِ فَلَا يَبْنَقِ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْمِهِ مِيْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ إيمَانِ إِلاَّ فَبَصَّتَهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَهَ خَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبَضَهُ فَيَبْنَقَ شِرَادُ الْنَاسِ فى خِنَّةِ الْطَبْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْسَكِرُونَ مُنْكُرًا فَيَتَمَثَّلُ لَمُمُ ٱلسَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلاَ تَسْتَحِيبُونَ فَيَقُولُونَ مِمَ تَأْمُرُ ۚ اَ فَيَأْمُوهُمْ ِبِمِبَادَةِ ٱلْأَوْثَانِ فَيَعَبُدُونَهَا وَهُمْ فَى ذَٰلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنُ كَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخ فْ الْصُّورْ فَلَاَيْسَمَهُ أَحَدُمْ إِلاَ أَصْغَى لِيتاً (١) وَرَفَعَ لِيتاً وَأُوَّالُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُل بَاوُطُ حَوْضَ لِم اللهِ فَبَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَيَكَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ الْنَاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِدَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ثُمُّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمْ إِلَى رَبِّسَكُمْ ۚ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيْقَالُ مِنْ كُمَّ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفِ نِشْمُوائَةً وَتِسْعَةٌ وَشِمُونَ فَلَاكِ يَوْمُ يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَٰلِكَ يَوْمُ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقِ (حم م – عن ابن عمر) \* - ز- يَخْرُجُ الدِّجَالُ فَيَنَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَيَلْقَاهُ (١) الليت بالـكسر صفحة العنق اھ قاموس

آلَشَا بِيخُ مُشَا بِحُ ٱلدَّجَّالِ فَيَقُونُونَ لَهُ أَيْنَ تَعَيدُ ۚ فَيَقُولُ أَعْبِدُ ۚ إِلَى هٰذَا ٱلَّذِى خَرَجَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوْمَا تُولِّمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَا بِرَبِّنَا خَفَاتُهُ فَيَقُولُونَ أَقْتُسُاوُهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ أَلَيْسَ قَدْ مَهَا كُ رَبُّكُمْ أَنْ تَقَالُوا أَعَدًا دُوزَهُ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى ٱلدَّتِّبَالِ فَإِذَا رَآهُ للوَّمِنُ قَالَ بِأَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّبَّالُ ٱلَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْدًا إِنَّ الدُّمَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ فَيَقُولُ حَذُّوهُ وَشَجُّوهُ فَيُوسَعُ بَطَنْهُ وَظَهُرْهُ مَرْبًا فَيقُولُ أَمَا تُؤْمِنُ بِي فَيقُولُ أَنْتَ السِّيخُ الْـكَذَّابُ فَيُؤْمَرُ بِر فَينْشَرُ وَإِلْمُنْهَارِ مِنْ مَفْرَقِهِ حَتَّى لِمُورَقَ وَجَلَيْهِ ثُمَّ يَمْنِي ٱلدَّجَالُ أَبِنَ ٱلْقِطْمَتَيْنِ اللهُ عَمْ اللهُ أَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْ عَلَولُ لَهُ أَنُّومِنُ بِي فَيَقُولُ مَا أَذْدَدُتُ فِيكَ إِلَّا بَسِيرَةٌ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا لَلنَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَمْدِى بِأَ خَدِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ الدُّ ظَالُ فَيَذْ يَهُ ۗ فَيُجْمَلُ مَا زَنَّ رَفَبَتِهِ إِلَّ تَرْ فَوَرْهِ نَحَاساً فَلَا يَسْتَطِيمُ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَيَأْخِذُ بِيدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقَذِفُ هِرِ فَيَخْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَنَا قَذَفَهُ فَى النَّار وَإِنَّمَا أَلْنِي فِي لَجْنَةٍ هِذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ (م-عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ تَخْرُجُ الدُّجَّالُ وَمَمَهُ نَهْرٌ وَنَارُ هُنَّ دَخَلَ نَهْرَهُ وَجَسَ وزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ وَمَنْدُخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وزْرُهُ ثُمَّ إِنَّمَا هِيَ قِيلَمُ اُلسَّاعَةِ ( ح د ك ـ عن حديفة ) \* ـ ز ـ يُخْرِ جُ اللهُ قَوْمًا مِنَ النَّار فَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَةَ (حرق ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَحْرُبُ رَجُلُ مِنْ وَرَاءِ ٱلنَّهْرِ مِقَالُ لَهُ ٱلْحَارِثُ حَرَّاتٌ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ رَجُلٌ مُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ مُتَكَنَّنُ لِآلِ مُعَلِّر كَمَا مَكَنَّنَ قُرُ بَيْنَ لِرَسُولِ ٱللهِ وَجَبَ عَلَى كُلٌّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ ( ٥ - عن على ) يَخْرِجُ عُنُنَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيمَامَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْضِرَانِ وَأَذْنَانُ يَسْمَان

وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بَتُولُ إِنَّى وُ كَلْتُ بِفَلَاقَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنبيرٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَهَا مَعَ ٱللَّهِ إِلَمَّا آخَرَ وَ بِالْمُسَوِّرِينَ (حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يخرُمُ في آخِر أَلزَّمَانِ رَجَالٌ يَحْتِيلُونَ أَلدُّ نْهَا بِالدِّينِ يَلْجَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ ٱلْطُأْنِ مِنَ ٱللَّذِي أَلْسِنَهُمْ أَخْلَى مِنَ الْمَسَلِ وَقُلُومِهُمْ قُلُوبُ ٱلذَّاكَابِ يَقُولُ ٱللهُ أَبِي يَعْتَرُونَ أَمْ عَلَىَّ يَجْـتَرِ ثُونَ فَهِي حَلَفْتُ لَأَبْسَتَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِينْلَةٌ نَدَعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ (ت ـ عن أبي هر برة ) \* ـ ز ـ تَحْرُبُ فِي آخِر آلزَّمَانِ قَوْمُ أَحْدَاثُ ٱلْأَسْنَانِ سُفَهَاهَ ٱلْأَحْلَامِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَأَيُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَمِيرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُ قُونَ مِنَ آلدِّين كَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّبِيَّةِ لَمَنْ لَقِيَّهُمْ فَلْيَقْنُالُهُمْ فَإِنَّ فِي قَدْلِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا عِنْدَ اللَّهِ لِلَّنْ فَعَلَهُمْ (حم ت . -عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ فِيكُمْ قُومُ تَعْفِرُ ونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتَهِمْ وَصِيالَمَكُمُ مَعَ صِيامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ يَقْرُ بُونَ الْقُرُ آنَ لَا نُجَاوِزُ حَناجِرَكُمْ كَبُوْ تُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كَمَا كِمُورُقُ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنظُوُ الرَّامِي فِي الْنَصْلِ فلا يَرَى شَيْنًا وَ يَنْظُرُ فِي الْقِياحِ ۚ فَلَا يَرَى شَيْمًا وَ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْمًا وَيَتَمَا رَى فِي الْغُوقِ هَلَّ عَلِقَ بِهِ مِنَ ٱلدَّم شَيْءٌ ﴿ قَ ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* ـ زـ يَخْرُمُ قَوْمٌ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْ آنَ لَا يُجَاوِ زُ تَرَ اقِيَهُمْ سِياهُمُ الْتَعْلِينُ إِذَا لَقِينُهُ وُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴿ ٥ ـ عَنِ أَنْسٍ ﴾ ﴿ \_ ز ـ يَخْرُجُ قَوْمُ ا مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَّد عِيْدِ فَلَكِ فَهَد خُلُونَ آلِمَنَّةَ وَيُسَمَّونَ ٱلْجَهَنَّدِينِينَ (حم خ د عن عمران بن حصين ) \* - ز - يَحْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرَ وَنَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْء وَلاَ صَلاَئُكُمُ ۚ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءُ وَلاَ صِيالُكُمُ ۗ إلى صِيَامِهِمْ بَشَيْء يَقْرَءُونَ ٱلْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ ۚ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ ٱلسَّهْمُ مِنَ ٱلرَّبِيَّةِ لَوْ يَفْلِمُ ٱلْجَيْثُ ٱلَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضَى لَمُمْ عَلَى لِسَانِ نَبيِّم، لَأَتَّكَالُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ دلكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَشَدُ لَيْسَ فِيهِ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَشُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ النُّدْى عَلَيْهِ شَعَرَاتُ بيضُ (مد ـ عن على ) \* ـ ز ـ يَخْرُبُحُ مِنَ المَشْرِق أَقْوَامُ مُحَلَّقَةٌ رُمُوسُهُم ۚ يَقْرَءُونَ الْقُوْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَيَعْدُو تَرَاقِيهُمْ كَيْرُقُونَ مِنَ آلةً بن كَمَا يَمْرُقُ الْسَنَّهُمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ (حرق ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ زـ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ فَيَكْتَفِتُ إِلَيْهِ أَحَدُهُم فَيَقُولُ أَى رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا لَا تُعُدُّنِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا (م ـ عن أنس) \* \_ ز\_ يَحْرُ بُهُ مِنَ الْنَارَ وَوْمْ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّفَارِيرُ (١) (ق \_ عن جابر ) \* ـ زـ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بعد مَا آخْبَرَقُوا فَيَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ لَجَنَّةِ اَلْجَهَنَّمِيِّينَ (خ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَخْرُ مُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاًّ أَلَّهُ ۚ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَايَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ ٱلنَّارِ مَنْ قَالَ لأَإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَبْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ آلْخُــيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حم ق ت ن\_عن أنس ) \* - ز - يَخْرُ مُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ (ت ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يَخَرُجُ مِنْ خُرَاسانَ رَاياتُ سُودٌ فَلاَ يَرُدُها شَيْءٌ حَتَّى تَنْصَبَ بِلِيلِيلَاءَ (حم ت \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ يَحْرُرُحُ نَاسْ مِنَ الْشَرْقِ فَيُوَطِّثُونَ الْمُمْدِيِّ سُلْطَانَهُ ( ٥ ـ عن عبدالله بن الحارث بن جزء) (١) الثمارير نبات كالهليون، وتشقق يبدو في الأنف اه قاموس

- ز- يَحْرُمُ عُنَاسٌ مِنْ قِبِلَ النَّشْرِقِ يَقْرَ عُونَ الْقُرْ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَ الْقِيَهُمْ يَمْ تُونُونَ مِنَ ٱلدِّينَ كَا ۚ يَمْرُ قُ ٱلْسَهْمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَيَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إلى فَوَقِهِ سِيَاهُمُ التَّحْلِيقُ ( حَمْ خ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد ) \* يُخَرِّبُ الْـكَمَّبُهَ ذُو السُّوْيَقَتَيْنَ مِنَ الحَبَشَةِ ( ق ن \_ عن أبي هريرة ) \* يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ \_ (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَدُ اللهِ مَلاَّى لاَ يُفِيضُهَا نَقَقَهُ سَحَّاهِ ٱللَّيْل وَالنَّهَارِ أَرَأُ يُتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فَإِنَّهُ كَمْ يُغِضْ مَافى بَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَـاءِ وَبَهَدِمِ الْمِيزَانُ يَخْفِفُ وَيَرْفَعُ ۖ (حم ق ت ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَدُ المُفلِى الْعُلْمَا وَآبُدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْلَكَ وَأَخَاكَ ثُمُ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ إِنَّهَا لَا تَعَنى نَفْسٌ مَلَى أُخْرَى (ن \_ عن ملبة بن زهدم حم \_ عن أبى رمثة ، ن حب ك \_ عن طارق المحاربي ) \* يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ أَقُوالْمُ أَفْيِدَ ۚ ثُمْ مِثْلُ أَفْيِدَةِ الْطَّيْرِ (حم م ـ عن أبى هرير) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ ٱلجَّنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ آبِي تَمِي (ت ك \_ عن عبد الله بن أبي الحدعاء ) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ آلَحَنَّهُ فَقَرَّاء الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ أَغْنِياتُهَا بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا (حم ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ مِنْ أُمِّتَى زُمْوَةٌ وَهُمُ \* سَبْعُونَ أَلْفًا تُضَى وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (ق ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مِن أَمَّتَى سَبِعُونَ أَلْفًا بِنَيْرِ حِسَابِ هُمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَسْتَرْ تُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُونَ وَلاَ يَكْتُوُونَ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوَكَّالُونَ (خ ـ عن ابن عباس، حم م ـ عن عمران بن حصين ، م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَدْ خُلُ أَهْلُ ٱلْجَنْةِ ٱلجِّنَّةَ جُرْدًا مُودًا كَأَنَّهُمْ مُكَخَّلُونَ أَبْنَاء ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ (حم ت \_ عن

معاذ بن جبل ) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ الْنَارِ الْنَارَ ثُمَّ يَقُولُ آللهُ عَزْ وَجِلَ أَخْرِ جُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِيثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُل مِنْ إيمَـانِ فَيَغْرُجُونَ مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُوا فَيُنْقُونَ فِي نَهْرِ ٱلْحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ كَمَا تَنْبُتُ ٱلحِيةً في حَانِب السَّيْلِ أَكُمْ تَرَ أَنَّهَا تَخُرُبُ صَفْرَاء مُلْتَوِيَّةً (ق - عن أبي سعيد) بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ مِا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ لَامَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ ٱلنَّارِ لاَمَوْتَ كُلُّ خَالِهُ فِيا هُوَ فِيــــهِ (ق \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ ٱلْمَكُ عَلَى ٱلنَّطْفَةَ بَعْدَ مَانَسْتَقَرُ فِ الْرَحِمِ بِأَرْ بَمِينَ لَيْلَةً : فَيَقُولُ يَارَبُّ مَاذَا ﴿ أَشَقَى الْمُ سَعِيد ، أَذَ كَرَ أَمْ أَنْيَ فَيَقُولُ اللهُ فَيَكْنَبَانَ وَيُكْتَبَانَ وَيُكَتَّبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَمُصِيبَتُهُ وَرَزْقَهُ وَأَجَلُهُ ثُمَّ تُظْوَى الْصَحِيفَةُ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلاَ يُنقَّصُ (حم م ـ عن حذيفة بن أسيد) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ فُقَرَاهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱلْجَنَّةَ قَبْلَ أُغْنِيَاتُهِمْ بِنِصْفِ يَوْمِ إِ وَهُوَ خَمْيُهَا لَهُ عَامَ . ( حم ت ه \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ فَقَرَّا 4 الْمُسْلِمِينَ آلَجَنَّةَ قَبْلَ ٱلْأَعْسَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا (حم ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ــ يَدْرُسُ ٱلْإِسْكُمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشَيُ ٱلنُّوْبِ حَتَّى لاَ يَدْرِى مَا صِسْيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكُ وَلاَصَدَقَةٌ وَيُسْرَى عَلَى كِنَابِ اللهِ فَالْيَلَةِ فَلاَ يَبْقَ فَالْأَرْض مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طُوَاثِفُ مِنَ النَّاسِ السَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَ كُنَا أَبَاءَنَا عَلَى هَٰذِهِ ٱلْكَلَّهَ يَقُولُونَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ فَنَحْنُ نَقُولُكَ ( و ك هب\_ والضياء عن حذيفة ) \* \_ ز\_ يُدْعَى أَحَدُ كُمْ فَيُعْطِّي كِتَابَهُ بِيمينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ في جسْمِهِ سِتُونَ زِرَاعاً وَيَبْبَضُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ على رأْسِهِ تَاجُ مِنْ لُؤْلُو

275 يَتَلَأَلَّا فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَاهِ فَيرَوْنَهُ مِنْ بَعيدٍ فَيَقُولُونَ : ٱللَّهُمَّ ٱثْنَيْنَا بهٰذَا وَبَارِكُ فِي هُذَ حَتَّى يَأْيَتِهُمْ فَيَقَالُ لَهُمْ أَبْشِرُوا لِكُلِّ رَجُــلِ مِنْكُمْ مِثْلُ هُذَا ، وَأَمَّا الْسَكَا فِرُ فَيَسُورُدُ وَجُهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ زِرَاعًا عَلَى صُورَةٍ آدَمَ وَيُلْبَسُ تَاجَا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَتُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا: اللَّهُمَّ لاَ تَأْتِنا بِهِذَا فَيَأْرِيهِمْ فَيَقُولُونَ : ٱلَّهُمُ ۗ أَخْرِهِ فَيَقُولُ أَبْعَدَ كُمُ ٱللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُل مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا (ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* يَدُورُ النَّرُ وَفُ عَلَى يَدِ مِالَّةَ رَجُل آخِرُهُمْ فِيسِهِ كَأُوَّ لِهِمْ ﴿ ابنِ النجارِ عن أنسٍ ﴾ يَذْهَبُ الْصَّالِحُونَ ۗ ٱلْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ وَيَشْقَ خُفَالَة ۖ كُعَمَالَةِ الْشَّيْرِ أُوالْتَمْرِ لاَيْبَالِهِمُ ٱللهُ تَعَالَى باللَّ (حم خ - عن مرداس الأسلمي) \* يَر ثُ أَنْولاً مَنْ يَر ثُ المَالَ (ت - عن ابن عمرو) \* - ز- يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إسماعِيلَ لَوْ تَرَ كُتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كَمْ تَغْرِ فْ مِنَ المَاءِ لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِيناً (خ\_عن أنس) \* \_ ز\_ يَرْحَمُ اللهُ أُمُّ إِسْمَاعِيدُلَ لَوْ لاَ أَنَّهَا عَجَلَتْ لَكَانَتْ زَمْزُهُ عَيْنًا مَعِينًا (خ \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَرْسَمُنَا أَلَلُهُ وَأَخَا عَادِ (ه \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَرَ دُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُّونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأُوَّالُهُمْ كَلَمْحَ الْبَصَر ثُمَّ كَمَرّ آرْيم ، ثُمُّ كَتَعَفْر الْفَرَس ، ثُمَّ كالرَّاكِبِ فِي رَخْلِدٍ ، ثُمُّ كَشَدًّ ٱلرَّجُل ، ثُمَّ كَمُشْيِهِ (حم ت ك ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ بَرِ دُ كَلَىَّ بَوْمَ الْقيَامَةِ رَهُظُ ۗ مِنْ أَصْحَابِي فَيَجْلَوْنَ عَنِ ٱلْحَوْضِ فَأَقُولُ أَىٰ رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ المَنَ عَمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ طَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى (خــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يُر سُلُ ٱلْبُكَاهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْ كُونَ حَتَّى تَنْقَطِمَ

ٱلدَّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ ٱلدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ في وُجُوهِهِمْ كَهَنِيَّةٍ ٱلْأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفُنُ لَجَرَتُ (ه ـ عن أنس) \* ـ زـ يَسْأَلُونِي عَن السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللهِ ، وَأُقْسِيمُ بِاللهِ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ ٱلْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ (حم م \_ عن جابر) \* يُسْتَجَابُ لِأُحَدِكُمْ مَاكُمْ يَعْجَلُ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُّ لِي (ق د ت ه \_ عن أبي هريرة ) \* يَسِّرُوا وَلاَ تَمَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تَنفُّرُوا ( ق حم ن ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ يَسِّرُوا وَلاَ تَمَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنفَرِّ وُا وَتَطَاوَعاً وَلاَ تَخْتَلْفاَ (حم ق ـ عن أبي موسى ) \* ـ زـ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشي وَالمَاشي عَلَى ٱلْمَاشِم وَالْمَليلُ عَلَى ٱلْمَكْثِيرِ (ت ـ عن فضالة بن عبيد) \* ـ ز ـ يُسَلِّمُ ٱلرَّا كِبُ على ٱلمَاشي وَٱلمَاشي هلى ٱلْمَنَاعِدِ وَٱلْعَلِيلُ على ٱلْمُكَثِيرِ (حم ق دت\_ عن أبي هريرة) \* \_ز\_ 'بُسَلِّمُ الصَّفِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِيدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثَيْرِ (خ د ت - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَشْرَبُ نَاسْ مِنْ أُمَّتِي أَخَمْرَ بِالْمْمِ 'يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ ( ٥ ـ عن عباة بن الصامت ) \* ـ ز ـ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمُّتِي ٱلحَمْرَ 'يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ أَسْمِهَا (ن - عن رجل) \* يَشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَيْعِينَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ (د ـ عن أبي السرداء) \* يَشْفُعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : ٱلْأُنْبِيَاء ، ثُمَّ أَلْفُلَمَاهِ ، ثُمَّ الشُّهُدَاء (ه \_ عن عثمان ) \* \_ ز\_ يُشَمَّتُ ٱلْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شَيْتَ فَشَمِّتهُ ، وَإِنْ شِيَّتَ فَكُفٌّ (دن \_ عن هبيد بن رفاعة الزرق مرسلا) \* يُشَمَّتُ ٱلْمَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْ كُومٌ ( ٥ \_ عن سلمة بن الأكوع) \* \_ ز \_ يُصاحُ برَجُل منْ أُمَّتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ على رُمُوس

أَلْحَارُونَ فَيُنْشَرُ لَهُ يُسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاً كُلُّ سِجِلٌ مَدُّ الْبَصَر ثُمُّ يَقُولُ آللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ تُذْكِرُ مِنْ هذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لاَ يَارَبِّ فَيَقُولُ أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي ٱلحَافِظُونَ فَيَقُولُ لاَ يَارَبِّ ثُمَّ يَقُولُ أَلكَ عُدْرٌ الكَ حَسَنَةٌ وَيَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ لَلَي إِنَّ لكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمٍ عَلَيْكَ الْيَوْم فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ ﴿ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ مَاهـٰذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هـٰذِهِ السَّجالَّاتِ فَيَقُولُ إِنْكَ لَانْفُلْهُ فَتُوضَعُ السَّعالَّاتُ ف كنَّة وَالْبِطَاقَةُ فِي كِنَّةٍ فَطَاشَتِ السَّحِلاَّتُ وَتَقُلُتِ الْبِطَاقَةُ ( ه ك ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِن آبْن آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ على مَنْ لَـقِيَ مَندَقَة "، وَأَمْرُهُ بِالْمَوْرُوفِ صَدَقَة "، وَتَهْمِيْهُ عَن الْمُنْكَرَ صَدَقَة "، وَإِمَاطَةُ ٱلْأَذَى عَنِ الْطِّرِيقِ صَدَاقَةٌ ، وَ بَضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَاقَةٌ ، وَ بَجْزى مِنْ ذلك كُلِّهِ رَ كُمْنَانِ مِنَ الْصَنْحَى : قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا يَقْضَى شَهُوَّتُهُ وَ: كُمُ نُ لَهُ مَدَ قَةَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في غَيْرِ حَلَّهَا أَكُمْ يَكُنْ يَأْتُمُ (د \_ عن أبي ذر) ــ زــ يُشْبــــــ ُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ۚ فَكُلُّ تَشْبِيحَةٍ صَدَّةً ۗ ْ وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْليلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبيرَةٍ صَدقَةٌ ، وَأَمْرُ اللَّهُ وَفِي صَدَقَةً "، وَنَهَى عَنِ اللَّهُ كَرَ صَدَقَةً "، وَيَجْزِى مِنْ ذَٰلِكَ رَكَمْ مَان تَرْ كَفَهُما مِنَ الْبَشَّتِي (م ن ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَتَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْم صَدَّقَةٌ ، فَلَهُ بَكُلِّ صَلاَةٍ صَدَّقَةٌ ، وَصِيامٌ صَدَقَةٌ ، وَحَجُ صَدَاقَةً ، وَتَسْبِيحُ صَداقَةً ، وَتَكْبِيرُ صَداقَةً ، وَتَحْبِيدُ صَداقَةً ، وَ يَجْزِى أَحَــدَ كُمْ مِنْ ذُلِكَ رَ كُمَنَا ٱلصُّحَى (د\_عن أبى ذر) \* \_ ز\_

يُصَفُّ النَّاسُ بَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ صُفُوفًا فَيَمَرُ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ عَلَى ٱلرَّجُل مِنْ أَهْلِ ٱلْجِنَّةِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ أَمَا تَذْ ۖ كُرُ يَوْمَ ٱسْتَسْتَمَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شُرْبَةً فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَهُو ۚ الرَّجُـلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَعُ لُ أَمَا تَذْ كُو ۚ يَوْمَ نَاوَلَتُكَ طَهُورًا فَيَشْفَعُ لَهُ وَ يَقُولُ يَا فَلَانُ أَمَا تَذْ كُرُ يَوْمَ بَعَثْمَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ الَّ فَيَشْفَعُ لَهُ ( a .. عن أنس ) \* \_ ز \_ يُصَلُّونَ لَـكُمْ ۚ فَإِنَّ أَصَابُوا فَلَـكُمْ ۗ وَ إِنَّ أَخْطُنُوا فَلَكُمُ ۗ وَعَلَيْهِم ( خ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يَضْعَكُ ٱللهُ إلى رَجُلَيْن يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ يَدْخُلَانَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَٰذَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ آللهُ على أَلْقَاتِل فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبيلِ آللهِ فَيَسْتَشْهِدُ (حم ق ن . ـ عن أبي هريرة ) \* يُطْبَعُ ٱلمُؤْمِنُ على كُلِّ خُلُق لَيْسَ آلِخُياَنَةَ وَٱلْكَذِبَ ( هب عن ابن عمر ) \* لـ ز \_ يَطُوى آللهُ السَّمُواتِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمُ ۖ يَأْخُذُهُنَّ ۗ بِيدِهِ ٱلْيُمْنَى أَثُمُ ۚ يَقُولُ أَنَا ٱلْمَكِ ۚ أَيْنَ ٱلْجَبَارُونَ أَيْنَ ٱلْمُتَكَبِّرُونَ ، ثُمَّ يَطُوى ٱلْأَرْضِينَ ثُمَّ ۚ يَأْخُذُهُنَّ شِيَالِهِثُمَّ يَقُولُ أَنَا ٱللَّكِ ۚ أَيْنَ ٱلْجَبَّارُونَ أَيْنَ ٱلمُسَكِّرُّونَ (م د - عن ابن عمر) \* - ز - بَعْجَبُ رَبُّكَ مَنْ رَاعِي غَنَمَ في رَأْس شَظِيةٍ بِجَبَلَ يُؤَذِّنُ لِصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدَى لَهٰذَا يُؤَذَّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبَدِي وَأَدْخَلَتُهُ ٱلجِّنَةُ (حمدن \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ فَيُطْرَحُونَ فِي النَّار حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا مُحَمَّا ثُمَّ تُدُورَكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ على أَبْوَابِ الْجِنَّةِ فَيَرُشُ عَلَيْهِم أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاء فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْفُثَاء في حَمَلَةِ ٱلسَّيلُ ثُمَّ يَدْخُسُلُونَ ٱلْجَنَّةَ (حم ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يُغرَّضُ

النَّاسُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ ٱلدَّثَ عَرَضَاتِ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَحِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ ، وَأَمَّا الْثَالِيَةُ فَيِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الْصَّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِيَالِهِ (ت عن أبي هريرة ، حم ه عن أبي موسى) \* \_ ز \_ يَعْرُقُ الْنَاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي ٱلْأَرْضَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَ يُلْجِمْهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ ۖ آذَاتُهُمْ (ح عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَعَضُّ أَحَدُ كُمْ أَحَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَديَّةَ لَهُ (حمرق ت ن ه \_ عن عمران بن حصين ، ن عن يعلى بن منية وأخيــه مسلمة ) يُعطى الْمُؤْمِنُ فِي ٱلْجَنَّةِ تُوَّةً مِالَةِ فِي الْنُسَّاءِ (ت حب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَعْقِدُ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةً رَأْسِ أَحَدِيكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثُلَاثَ عُقَدٍ يَصْرِبُ مَكَانَ كُلُّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ آسْتَنَهُ ظَ فَذَكَرَ ٱللهَ ٱلْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى آنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَينت الْنَفْسَ وَ إِلاَّ أَصْبَحَ حَمِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ (حم ق د ن ٥ ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ يُنَقُّ عَن الْفُلَام وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِنَم ۚ (هـ عن يزيد بن عبد المزنى ) \_ ز\_ يَمْمُدُ أُحَدُ كُمْ إِلَى حَجْرَةِ مِنْ نَارِفَيَيَعْعَلُهَا فَيَدِهِ (م\_ عن ابن عباس) \_ ز\_ يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ فَمَرُكُ فَي صَلاَتِهِ كَمَا يَرُكُ ٱلْجَمَلُ (٣ - عن أَبي هريرة) \_ ز\_ يَعْدُ أَحَدُ كُمْ فَيَتَغِلِدُ آمْرُ أَنَّهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ لِمُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ (حرق ت . \_ عن عبد الله بن زمعة ) \* \_ ز \_ يَهْمِدُ ٱلسَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَتَهُوَّالُ لَهُ ثُمَّ يَغُدُو نَحْبِرُ النَّاسَ ( ه \_ عن أبي هريرة ) \* - ز - يَمُوذُ عَائِدٌ بِالْبَيْتِ فَيَبُمْتُ ۚ إِلَيْهِ بَمَنْ ۚ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءِ مِنْ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَــكَيْفَ بَمَنْ كَانَ كَارِهَا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَـكَيْنَهُ

يُبْغَثُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى نِيتِّيهِ ( حم م \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ يَغْزُو جَ الْسَكَعْبَةَ ۚ فَإِذَا كَانُوا بَبَيْدَاء مِنَ ٱلْأَرْضَ خُسِفَ إِلَّاقِهِمْ وَآخِرَ هِمْ ثُمُ ۚ يُبْعَكُو عَلَى نِيَّاتُهُمْ (خــ عن عائشة) \* ــ زــ يَغْزُو هَٰذَا الْمِيْتَ جَيْشُ فَيُخْسَفُ بهمْ بِالْبَيْدَاءِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُفْسَلُ ٱلْإِنَاءِ إِذَا وَلَمْ َ فِيـهِ الْكَلُّبُ سَبَعٌ مَرَّاتٍ أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ، وَإِذَا وَلَفَتْ فِيهِ ٱلْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً (ت ـ عن أبي هر برة ) \* ـ ز ـ يُنْسَلُ مِنْ بَوْلِ آلجار بَةِ وَ يُرَشُّ مِنْ بَوْلُ الْفَلَامُ ﴿ دَنَّ مَا لُهُ \_ عَنْ أَبِّي السَّمَحِ ، دَهَ \_ عَنْ عَلَى ﴾ \* \_ ز . يَنْضَبُ عَلَى ۚ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أَعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَهُ أُوفِيةٌ ۖ أَوْ عَنْ لَمَا فَقَلَ سَأَلَ إِلْحَافًا (د ـ عن رجل ) \* يُغْفَرُ لِلسَّهبدِ كُلُّ ذَنْب إِلَّا ٱلدَّيْنَ (حم عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يُقالُ لِأَهْــل ٱلجَنَّةِ يَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَلأَهْلِ الْنَاَّرِ يَا أَهْلَ الْنَاَّرِ خَلُوا لاَمَوْتَ (خــ عن أَبى هريرة) \* ــ زــ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ آنَ إِذَا دَخَلَ ٱلجِّنَّةَ ٱقْرَأُ وَآصِعَكُ فَيَقَرُّأُ وَيَصْعَكُ لَكُلِّ آيَةً دَرَجَةً حَتَّى يَقُرأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ (حم . \_ عن أبى سِعيد ) \* \_ ز ـ 'يقالُ لِصاحب الْقُرُ آنِ أَوْرًا وَآرْق وَرَتَّلْ سَمَا كُنْتَ تُرَتَّلُ فيدار الدُّنْمِا فَإِنَّ مَنْز لَتكَ عنْدَ آخِرِ آيَةً كُنْتَ تَقْرُؤُهَا (حم ٣ حب ك \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْنَاّدِ يَوْمَ الْقِيَامَ ِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْض مِنْ شَيْءً أَكُنْتَ مُغْتَدِيًّا بِهِ فَيَقُولُ نَعَمَ فَيَقُولُ اللهُ كَذَبْتَ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ في ظَهْر آدَمَ أَنْ لاَثُثُرِكَ بِي شَيْئًا مَأْبَيْتَ إِلاَ أَنْ تُشْرِكَ (حم ق - عن أنس) \* -ز- يُعْبَضُ الْعِـلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ ا

279 وَٱلْفِيَّنُ وَيَكْثُرُ ٱلْهُرْجُ (خ ـ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ يَقَبْضُ اللهُ ٱلْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَطْوِى الْسَمُواتِ بِيمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا اللَّكِ أَيْنَ مُلُكُ ٱلْأَرْض (ق ن ه \_ عن أبي هريرة ، خ \_ عن ابن عمر ) \* يَقْتُلُ أَبْنُ مَوْ يَمَ الدُّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ (ت عن مُجَمِّع بن جارية ) \* \_ ز .. يَقْتُلُ ٱلمُحْرِمُ السَّبُعُ الْعَادِي وَالْكَلْتَ الْمَقُورَ ، وَالْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِيدَأَةَ ، وَالْغُرَابَ (ت . ـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَٰذَا ثَلَاثَةٌ كُلُهُمُ أَبْنُ خَلِيفَةٍ ثُمُّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُمُ ٱلرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلَ لَلَشْرِقَ فَيَقْتُلُو نَكُ قَتْلًا لَمْ 'يُقْتَلُهُ قَوْمٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوًّا عَلَى النَّذْجِ فَإِنَّهُ خَليفَةُ ٱللَّهِ ٱلمَهْدِيُّ (د ك \_ عن ثوبان ) \* \_ ز \_ يَقْطَعُ الْصَّلاَةَ ٱلْحِمَارُ وَٱلْمَ أَهُ وَالْـكَلْبُ (حم ه \_ عن أبى هريرة ، وعن عبد الله بن مغفل ) \* \_ ز \_ يَمُطُمُ الْصَلَاةَ اَلَمَ ۚ أَهُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ الْأُسْوَدُ ( د . - عن ابن عباس ) \* ـ ز \_ يَفْطَمُ الُصَّلاَةَ المَرْأَةُ وَالْحِيمَارُ وَالْكَالْبُ وَبَهِيَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْل (م عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ يَفْطُعُ صَلاَةَ الرَّجُل إِذَا كُمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَنُوْخُرَّةِ آلرَّ خَلَ الدِّرْ أَهُ وَالْحِيمَارُ وَالْكَلْبُ ٱلأَسْوَدُ : الْكَلْبُ ٱلْأَسْوَدُ شَيْطَانُ (حم ٤ حب \_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ يَقُولُ أَنْ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ الْكَ يَا أَنْ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَ كَالْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ (حم م ت ن \_ عن عبد الله بن الشخير ) \* \_ ز \_ يَهُولُ ٱلَّابُّ تَمَارَكُ وَ تَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرُ آَنُ وَذِكْرِى عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَاأُعْطِي الْسَائِلِينَ وَفَصْلُ كلاّم اللهِ عَلَى سَائُو الْمُكَلَّمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ (ت ـ عن أبي سعيد)

ـ ز \_ يَمُولُ الْعَبَدُ مَالِي مَالِي وَ إِنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثًا : مَأَ كُلَّ فَأَ فَنَي أُو أَبسَ فَأَ\* لِمَى أَوْ أَعطَى فَاقْتَنَىٰ وَمَا سِوَى ذَلكِ فَهُ ۖ ذَاهِبْ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ (حم م ــ عن أي هريرة ) \* \_ ز \_ يَقُولُ الْعَبَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَارَبِّ أَكَمْ تُجِرْنِي مِنَ الطَّلْم فَيَقُولُ كَلِّي فَيَقُولَ إِنِّي لاَ أُجِيزُ طَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي فَيَقُولُ كَبَنَى بنفسِكَ الْيَهُ مَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَ بِالْكِرَامِ الْكَانِبِينَ شُهُودًا فَيُخْتُمُ عَلَى فيسِهِ وَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ الْطِلْقِي فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَّامِ فَبَقُلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُعْقاً فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِكُ (حم من - عن أنس) \* - ز-يَقُولُ اللهُ كَعَالَى أَخْرِ جُوا مِنَ الْنَارِ مَنْ ذَكَرَ نِي يَوْمًا أَوْ خَافَنَى في مَقام (ت ك \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَقُولُ أَللهُ تَعَالَى المُجَاهِدُ في سَبيلي هُوَ عليَّ ضَامِن إِنْ قَبَضْتُهُ أُورَثْتُهُ ٱلجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَّعْتُهُ عِلْجُو أَوْ غَنيمة ي (ت عن أنس) \* \_ ز \_ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي (حم ـ عن أنس ، م ت عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَمُولُ آللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدُ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي مَلاَهِ ذَكَرَ ثُهُ فِي مَلاَهِ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَهَرَّبَ إِلَىٰ بِشِبْرِ تَمَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَمَرَّبَ إِلَى َّذِرَاعًا تَمَرُّ بْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَابِي كَشْي أَتَيْنُهُ هُرُ وَلَةً (حرق ق ق ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز - يَقُولُ اللهُ تَعالى أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ بَذْ كُرُنِي وَآلَلُهِ لَللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدَكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِـبْرًا لَنَقَرَّابُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَقْبَلَ إِلَىَّ يَمْنَى أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ

أَهَرُولُ (م – عن أَبي هريرة ) \* – ز – يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى مَالِعَبَدِي المُؤْمِن عِنْدِي جَرَا ا إِذَا قَبَضْتُ صَفِيٌّ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ أَخْتَسَبَهُ إِلاَّ ٱلجَنَّةَ (حم خ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَنَيْهُ فَصَـــبَرَ وَآخْلَسَتَ كُمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ أَلَجَنَّةِ (ت ـ عن أَبي هريرة) \* ـ ز ـ يَقُولُ ٱللهُ ۚ نَعَالَى مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ۗ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَاكُمَا وَأَزْبَدُ ، وَمَنْ عَمِلَ سَنَّمَةً فَجَزَ اوُّهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قرَّابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ ثُمَّ لَقيني لاَيُشْرِكُ بِي شَيْنًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلُهَا مَعْفُرَةً ، وَمَن أَقْتَرَبَ إِلَىَّ شِــبْرًا ٱقْـٰتَرَبْتُ إِلَيْهِ فِرَاعاً ، وَمَنِ آقْتَرَبَ إِلَى فِرَاعاً أَقْتَرَ بْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ، وَمَنْ أَتَانِي يَعْمى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (حم م ه - عن أ ي ذر ) \* - ز - يَقُولُ اللهُ تعالى مِا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكُ وَسَعْدَيْكَ وَآخَيرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِ جْ بَعْثُ ٱلْنَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ منْ كُلِّ أَلْفِ تِسْمَا لَهُ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَيندَهَا يَشِيبُ الصَّفِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ عَمْل خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بُسُكَارَى وَلَـكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدُ ۚ قَالُوا بِارَسُولَ آللهِ وَأَيُّنَا ذٰلِكَ أَنْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُم ۚ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ ، وَالَّذِي نَفْسي بيدِهِ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ ٱلجِّنَّةِ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْـل آلِمَنَةً ، أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْـل آلِمِنَةً يَ مَا أَتُمُ ۚ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّرْتِ السَّوْدَاءِ فِي جَلَّهِ ثَوْرِأَ بْبَضَ أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء في جلَّدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ أَوْ كَالرُّ ثَمْةِ فِي ذِرَاعِ ٱلْجِمَارِ (حمن ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ يَمُولُ اللهُ تَعَلَى يَا أَنْ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كُو يَمَنَيْكُ فَسَوْتَ وَآخْسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ ٱلْأُولَى كُمْ أَرْضَ لَكَ ثُوَابًا دُونَ ٱلجِّنَّةِ (حم م ـ عن أبي أمامة)

\_ ز\_ يَقُولُ آللهُ تَمَالَى يَاآبُنَ آدَمَ أَنَّى نُعْجِرُ نِي وَقَلَا خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلُ هَٰذَا حَتَّى إِذَا سَوَّ يْتُكُ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَثُيدٌ فَعَمَعْتَ وَمَنَفَتَ حَتَّى إِذَا بَلَنَتِ التَّرَّاقِيَّ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أُوَانُ الصَّدَقَةِ (حم ه ك ـ عن بسر من جعاش ) \* \_ ز\_ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَــلَّ بَاعِبَادِي كُلُّــكُمْ ضَالٌّ إِلاَ مَنْ هَدَيْنَهُ فَسَالُونِي ٱلْمُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْذَيْتُ فَسَالُوني أَرْرُوْكُمُ وَكُلُّكُمُ مُذَيِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَمْنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَتَّى ذُوتُدْرَةِ على للَنْفِرَ ۚ فَاسْتَغُفَرَ نِي غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أَبَالِي ، وَلَوْ أَنَّ أُولِّكُمُ ۚ وَآخِرَكُ ۚ وَحَيَّكُ ۗ وَمَيْتَكُمُ وَرَمْلِيكُ وَبَابِسَكُمُ أَجْتَمَعُوا على أُنتَى قَلْ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ ۚ وَآخِرَكُمْ ۚ وَوَحَمْكُمُ ۗ وَمَمْتَكُمُ ۗ وَرَطْمَكُ وَ بَابِسَكُمُ أَجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا فَمَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةِ ، وَلَوْأَنَّ أُوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَخَيِّكُمْ وَمَيِّكُمُ وَمَيِّكُمُ وَرَغْتَكُمُ وَ بِالسَّكُمُ ٱجْتَمَعُوا فِي صَعيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمُ مَا بَلَفَتْ أَمُعْيَنَّهُ فَأَعْفَايِتُ كُلُّ سَائِلِ مِنْدَكُمْ مَا تَفَسَ ذَالِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كُمَّ لَوْ أَنَّ أَحَد كُمْ مَرَّ بِالْبَعْرِ فَنَمَسَ فِيهِ إِرْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِّى جَوَادٌ وَاحِدٌ مَاحِدٌ أَفْلُ مَا أُرِيدُ عَمَا أَنِّي كَلاَّمْ وَعَذَابِي كَلاَّمْ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَتُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (تن ٥ - عن أبي ذر) \* -ز- يَقُولُونَ الْكَرْمُ وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْوَاْمِينِ ( خ - عن أبي هريرة ) \* - ز- يَتُومُ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (خ ت . - عن ابن عمر) \* - ز - يَقِي أَحَدُ كُمُ وَجْهَهُ حَرّ جَهَمْ ۚ وَلَوْ بِتَمْرُ ۚ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةً فَإِنَّ أَحَدَّكُم ۚ لَأَقَى اللَّهَ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ

لِأَحَدِكُمْ أَلَمْ أَجْمَلُ اكَ سَمْمًا وَ بَصَرًا فَيَقُولُ لَلَى فَيَقُولُ أَلَمُ أَجْمَلُ اكَ مَالًا وَوَلَدًا فَبَقُولُ إِلَى فَيَقُولُ أَيْهَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَكَنْظُرُ وَكُنَّامَهُ وَ بَعْدَهُ وَعَنْ تَعمنهِ وَءَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْثًا َ بَقِي بِهِ وَجْهَهُ خَرَّ جَهَنَّمَ لِيقِي أَحَدُ كُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَتُو فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبَكَلَةٍ مَلَيُّبَةً فَإِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ نَاصِرُ كُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ ٱلْظَعِينَةُ فِيهَا بَانَ كَثْرِبَ وَٱلْحَيرَةِ الْكَافِرُ ۚ لَوْحَيْنَ مِنْ نَارِ فِي تَقْبُرِهِ ۚ ( ابن مردويه عن البراء ) \* ــ ز ــ يَكُونُ آخيلاَفْ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُــل مِنْ أَهْلِ للدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ وَيُمْعَثُ إِلَيْهِ بَمْثُ مِنَ الشَّامِ فَيَخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ وَبِنَ مَكَّةٌ وَاللَّهِ بِنَةٍ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذٰلِكَ أَنَاهُ أَبْدَالُ النَّمَامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَبُبَايِمُونَهُ ثُمَّ يَنْشُو رَجُلُ مِنْ قُرَيْشُ أَخُوالُهُ كَلْبُ فَيَبَعْثُ إِلَيْهِمْ بَقْنًا فَيَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ وَذَٰلِكَ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ السَّايُونَ (حم د ك ـ عن أم سلمة) \* ـ ز ـ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَادِ مِنْ بَعْدِي بُوْخَرُونَ الْصَّلَاةَ فَهِيَ لَـكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَاصَانُوا بَكُمُ الْقَبْلَةَ (د \_ عن قبيصة بن وقاص) \* \_ ز\_ يَكُونُ في آخِر ٱلزَّمَان ٱلزَّمَانِ خَلَيْفَةٌ ۚ يَقْسِيمُ ٱلْمَـالَ وَلاَ يَعْلَنُّهُ ﴿ حَمْ مَ ـ عَنْ أَنِّي سَعَيْدُ وَجَابر ﴾ ﴿ (١) الجران باطنالمنق ، والمعنى أن الاسلام قرّ قراره واستقام كما أنالبعيراذابرك واستراح مدَّ عنقه على الأرض أه نهايه

تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَادُ كُمْ فَإِيًّا كُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَيُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمُ ( -م \_ عن أبي هريرة ) \* كَكُونُ في آخِر الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَقُرَّاء فَسَقَةٌ ( حل ك\_عن أنس) \* \_ ز\_يَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمُ يَجُبُّونَ أَسْنِيهَ ٱلْإِبل وَ يَقَطَعُونَ أَذْنَابَ الْفُنَمِي كُمَّا قُلِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ ( ٥ – عن تميم الدارى ) \_ ز \_ بَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْشِبُونَ بِالسَّوَادِ كَعَوَاصِلِ ٱلحَمَامِ لاَ يَرِيمُونَ رَائِحَةَ ٱلجِنْدُ (دن\_عن ابن عباس) \* -ز\_ يَكُونُ في آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةُ يَحْثَى المَـالَ حَشْيًا وَلاَ يَعَدُّهُ عَدًّا (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ــ يَكُونُ في أُمَّتِى خَسْفُ وَمَسْنِ ۚ وَقَذْفُ ( حم ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ يَكُونُ فِي هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَرْبَمُ ۚ وَنَنِ فِى أُخِرِهَا الْفَنَاءَ ( د \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ يَكُونُ فى آخِرِ هَذِيهِ ٱلْائَّةِ خَسَّفُ وَمَسْخُ وَقَذْفُ قِيـلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَهْلِكُ وَفَينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ ٱلخُبِثُ (ت ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَكُونُ مِنْ بَعْدِي ٱثْنَا عَفَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ (ت\_عن جابر بن سموة) \* يُلَبِّي ٱلْمُفْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمُ ٱلْحَجْرَ (د ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَهَلَى وَجْهِ آزَرَ فَـتَرَةٌ وَغَـبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَكُمْ أَفُلْ الْكَ لَاتَعْصِيني فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيُومَ لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَارَبُّ إِنَّكَ وَعَدْ تَنِي أَنْكَ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ وَأَيُّ خِزْيِ أَخْزَى مِنْ أَبِي ٱلْأَبْعَدِ فَيَقُولُ ٱللَّهُ ۗ إِنِّي حَرَّمْتُ ٱلْجَنَّةَ عَلَى الْـكَافِرِينَ فَيَقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ٱنْظُرْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَيَنظُرُ ۖ فَإِذَا هُوَ بِدِيمِ (١) مُلْتَطِح فَيُوْخَذُ بِمَوَاتِّمِهِ فَيُلْقِى فَى الْمَارِ (خ - عن (١) هوالذئب الجرىء ، والفرس الحصان ، وذكر الضباع الكثيرالشعر أه قاموس أبي

بَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دُجَّالُونَ كَذَا بُونَ ۚ أَنُونَكُمْ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ

أبى هريرة ) \* ـ زـ ـ يُنْتِي ٰ عَلَى أَهْلِ الْنَاّرِ الْجُوعُ فَيَعَدْلُ مَا هُمُ فِيــهِ م العَذَاب فَيَسْتَغَيْثُونَ بِالطَّعَامِ فَيَفَاتُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فِيَذَ كُرُونَ أَنَّهُمْ كانُوا يُجِيزُونَ الْغُصَصَ فَى َالدُّ نَبَّكَ بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغَيِشُونَ بِالشَّرَابِ فَيَدْفَعُمُ إِلَيْهُمُ ٱلحَمِيرِ كَلاَلِيبِ ٱلحَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُو ٓهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ آدْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ ۚ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَادْعُوا وَمَا ذُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلِ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا مَالِـكاً ۚ فَيَقُولُونَ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فيجيبُهُمْ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ فَيَقُولُونَ آدْعُوا رَبَّكُمْ فَلاَ أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَغْرِ خِنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالُونَ فَيُحِيبُهُمُ أَخْسَوْا فِيهَا وَلاَ ثُكَلِّمُونِ فَعَنْكَ ذَٰلِكَ يَبْسُوا مِنْ كُلِّ خَـيْر وَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَٱلْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ (ش ت ـ عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ يُكَفِّى عيسَى حُبُعَّتُهُ في قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُولِ وَأُمِّى إِلْهَـيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ فَلَقَّاءُ اللهُ سُبْعَانَكَ ۖ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بَحَقَّ ٱلآيَةَ كُلَّهَا (ت ـ عن أبي هريرة ) \*

ز ـ يَلِي رَجُلُ مِنْ أَهْلَ بَيْتِي يُوَاطِيءَ أَشْمُهُ أَشْمِي لَوْ كَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدُّنْبَا إِلاّ يَوْثُمْ لَطَوَّلَ ٱللَّهُ ۚ ذَلِكَ ٱلْبَوْمَ حَتَّى يَلِيَ (ت ــ عن ابن مسعود وأبى هريرة ) \* ز \_ تَمْكُثُ أَبُو الدِّحَّالَ وَأَمَّهُ ثَلَاثِينَ عَامًا لاَ يُولَدُ لَمُمَا وَلَكُ ثُمَّ يُولَدُ لَمُمَا غَلاَمْ أَعْوَرُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلَّهُ مَنْفَعَةٌ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ أَبُوهُ طِوَالْ ضَرْبُ ٱلَّاحْمَ كَأَنَّ أَنْهُ مَنْقَارُ وَأُمُّهُ آمْرَ أَهُ فِرْضَاخِيَّةُ (١) طَوِيلَةُ ٱلنَّهُ يَبْنِ (حمت ـ عن (١) أي ضخمة عظيمة الثديين اله نهايه

أبي بكرة) \* \_ ز \_ يَمْ كُنُ الْمَاجِرُ بَكَّةً بَعْدٌ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثُلَاثًا (حمر ت ن \_ عن العلاء بن الحضرى) \* أيمنُ ألحَيْل في شُقْر هَا (حم د ت \_ عَن ابن عباس ) \* يَمينُكَ عَلَى مَا يُصَدُّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (حم م ده - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُنادِي مُنادِ إِنَّ لَكُمُ أَنْ تَصِيعُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُونُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَاَمْرَ مُوا أَبَدَّ وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْفَتُوا فَلَا تَتْبَأْسُوا أَبَدًا (حم م ت ه ـ عن أبى سعيد وأبى هريرة ) \* \_ ز\_ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ نَيَا كُلَّ النَّهَ حِينَ يَمْضَى ثُلُثُ اللَّيل ٱلْأُوَّالُ فَيَقُولُ أَنَا لِلَلِكُ أَنَا اللَّكِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْتَغَفْرُ نِنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى أيضي الْفَخْرُ (م ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي النَّمَاءِ اللُّهُ نُبًّا لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُني فَأَعْضِيهُ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ يَقُولُ مَنْ يَقُو ضُ غَيْرَ عَلِيمٍ وَلاَ ظَلُوم (م ـ عن أبي هريرة) \* \_ز\_ كَنْزِلُ اللهُ فِي كُلِّ لَئِيلَةٍ إِلَي سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِل فَأَعْطِيهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفُر ۖ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَأْيُبِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَحْرُ (حم ن \_ عن جبير بن مطعم ) \* \_ ز \_ يَنْزِلُ رَبُّنَا نَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ نَيا حِينَ يَشْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهَ مَنْ يَسْتَغَفُّر ٰنِي فَأَغْمَرَ لَهُ (حم ق د ت . ـ عن أبى هريرة ﴾ يَنْزِلُ عِيسَى إِنْ مَنْ يَمَ عِنْدَ المَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقٌ دِمَشْقَ (طب \_ عن أوس بن أوس) \* يَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ كُلُّ يَوْمِي مَثَاقِيلٌ مِنْ بَرَكَةِ ٱلْجَنَّةِ (خط\_

عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتَى بِنَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُو يُقَالُ لَهُ دَخِلَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ حِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَار السَّيْلِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورًاء قَوْمٌ عِرَاضُ ٱلْوُجُوهِ صِفَارُ ٱلْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقَ أَهْلُهَا ثَلَاثَ ِفِرَق : فِرْقَة ْ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرَ وَالدِّيَّةَ وَهَلَـكُوا ، وَفِرْقَة ۚ يَأْخُذُونَ لأَنْفُيهِم ۚ وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَة ۗ كَجْمَالُونَ ذَرَارِ يَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِ هِمْ وَيُقاَ تِلُونَهُمْ وَهُمُ ٱلْشَهْدَاءِ (حرد \_ عن أبي بكرة ) \* \_ ز \_ يَنشُو نَشْوْ يَقْرَ لمونَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَا قِعَهُمْ كُلُّما خَرَجَ قَوْنُ قُطِعَ مُكلَّما خَرَجَ قَوْنُ قُطِعَ حَتَّى يَخُوجَ فِي أَعْرَ اضِهِمُ ٱلدَّجَالُ (. عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ يُنْضُحُ بَوْلُ الْفُلَامَ وَيُفْسَلُ بَوْلُ ٱلْجَارِيَةَ (ت ك ـ ـ عن على ) \* \_ ز\_ يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقيامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثُّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلودَهُمُ كَانَتْ قُرُ ضَتْ في آلةُ نُمَّا بِالْمَقَارِيضِ (ت\_عن جابر) \* يُوزَنُ يَوْمَ الْقيامَةِ مِدَادُ الْفُلَتَاءِ وَدَمُ السَّهْدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْفُلَسَاءِ عَلَى دَم الشُّهُدَاءِ ( الشيرازي عن أنس ، الرهبي عن عمران بن حصين ، ان عبد البر في العــلم عن أبي الدرداء ، ابن الجوزى فى العلل عن النعان بن بشــير ) \* ــ ز ــ يُوشِكُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَحْرَ أَرْبَمًا ﴿ ﴿ \_ عَنْ عَبِدَ اللَّهُ مِن تَحْيِنَةً ﴾ \_ ز ـ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبَ فَإِذَا سَمِعَ بِدِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْدِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ وَاللَّهِ لَئُنْ تَرَّكُنَا الْنَاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُدْهُ مَنَّ بِوَكُلَّهِ فَيَقْتَتِ أُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ نِسْفَةٌ وَنِسْفُونَ (حم م ـ عن أبي") \_ ز\_ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ كَنْنِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا (ق د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ المُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا

إِلَى اللَّذِينَةِ حَتَّى كَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحُهِمْ سِلاَّحُ ( دك ـ عن ابن عمر ) \* ـ زـ يُوشِكُ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولَ قَائِلُهُمْ هَذَا اللهُ خَلَقَ آلْخَلْقَ فَهَنْ خَلَقَ اللهَ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَٰلِكَ فَقُولُوا : آللهُ أَحَد اللهُ الصَّمَدُكُمْ بَلِدْ وَكُمْ يُولَدْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدُ ثُمٌّ لِيَ نَمْلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَانًا وَلَيَسْتَعَيْدُ مِنَ الْشَّيْطَانِ (دـعن أبي هريرة) \_ ز\_ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ ٱلْآمَرُ مِنْ كُلِّ أَنُقَ كَمَا تَدَاعَى ٱلأَ كَلَةُ إِلَى قَسْمَتُهَا . قبلَ بَارَسُولَ آللهِ : فَنْ قِلَّا يَوْمُنِّذِ ؟ قَالَ لا ، وَلَـكُنَّكُمْ عُمَّاهِ كَفْنَاءِ النَّسْلِ يُجْفَلُ الْوَهْنُ فِي قُلُو بِكُمْ ۚ وَيُلْزَعُ الرُّعْبُ مِنْ كُلُوبِ عَدَوًّ كُمْ لْمُسَكُّمُ الدُّنيا وَكُرَ اهِيتِكُمُ المَوْتَ (حمد - عن نوبان) \* - ز - يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرَ يَقْدُونَ فِي غَضَ اللهِ وَ رَرُوحُونَ في سَخَطِ اللهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانُ يُمَرُ بَلُ فيهِ النَّاسُ غَرْ بَلَةً وَنَشِقَى خُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَا ثُهُمْ وَآخْتَالَهُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبِّكَ كِينَ أَصَابِهِ قَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ تَأْخُذُونَ مَاتَعُرْ قُونَ وَتَدَعُونَ مَاتُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ هَلَى أَمْرِ خَاصَّتِهُ مُ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِهُمُ (حمد ك عنابن عمرو) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْمَادَ الْإِبلِ يَطَلُّمُونَ الْعِيرُّ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمْ مِنْ عَالِم لَلَدِينَةِ (ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَقَعْدُ ٱلرَّجُلُ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدَيثِ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابُ ٱللهُ فَا وَجَدْ نَا فِيهِ مِنْ حَلَالِ ٱسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْ نَا فِيهِ مِنْ حَرَام حَرَّمْنَاهُ أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ (حم دك \_ عن المقدام) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ ٱلمُشْلِمِ غَنَا ۚ يَنْبَسَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ ۚ تَطْرِ

يَورُ بِدِينِهِ مِنَ أَلْوَتَنِ (حرخ د ن . \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ يُوشِكُ يَامُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَاهَمُهُمَّا قَدْ مُلِيٍّ جِنَانًا (حم م \_ عن معاذ بن جبل) \_ز\_ أوضَعُ الْصِرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَيَّمَ عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعَدَانِ مُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَلَجِ مُسَارًّ وَتَغَدُّونُ إِدِ ثُمَّ نَاجٍ وَتُعْتَبَسُ بِهِ وَمَنْكُونُ فِيهَا (حم ه حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَوْمُ النَّلَاثَاءِ يَوْمُ النَّدَاثَاءِ يَوْمُ النَّامِ فِيهِ ساعَةُ لا يَرْ قَا فِهِ اللَّهُ (د\_عن أبي بكرة) \* - ز - يَوْمُ الجُمُعَ فِي الْعَا عَشْرَةَ سَاعَةً مِنْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوجِدُ عَبْدُ مُسْلِرٌ يَسْأَلُ ٱللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ ٱللهُ إِيَّاهُ فَالْقَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ( دَن ك \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ يَوْمُ أُلحَجِّ أَلَّا كَبْرِ يَوْمُ الْنَجْرِ (ت ـ عن على ) \* ـ ز ـ يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْنَحْدِ وَأَيَّامُ النَّشْرِ بَقِ عِيدُ نَا أَهْلَ الْاسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَ كُلُّ وَشُرْبِ (حم ٣ ك. عن عقبة من عامر ) \* \_ ز \_ يَوْمُ الْقيامَة عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَقَدْر مَا يَنْ ٱلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ( ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَوْمَنَادِ يُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِ وَأَمَّذِ بِمَا عَلِي ظَهْر ها أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوم كَذَا وَكَذَا فَهَدِهِ أَخْبَارُهَا (حم ت ك - عَن أبي هريرة ) \* يَهْرَهُ أَبِّنُ آ دَمَ وَيَبْقَى مَعَهُ آثَنْتَكَانِ ٱلِحْرْصُ وَٱلْأَمَلُ (حمق ن - عن أنس ) \* - ز - يَهْزَمُ أَبْنُ آدَمَ وَيَشِبُ فيهِ آثْنُكَان أَلْحُرْصُ عَلَى اَلْمَالِ وَالْمِوْصُ عَلَى الْمُنُو (م ت م عن أنس) \* \_ ز \_ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا آلحَىُّ مِنْ قُرِيشِ قَالُوا كَمَا تَأْمُو مَا قَالَ لَوْ أَنَّ الْنَاسَ آغَتَزَ لُوهُمْ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يُهلُ أَهْلُ اللَّدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْنَةِ ، وَيُهلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ ٱلجِمْنَةَ وَيُهِلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ وَيُهِلُ أَهْلُ الْبَيَنِ مِنْ يَلَمْلُمُ ۚ (حم ق ت

### ن ه ـ عن ابن عمر) \*

# ﴿ فصل ﴿ فَي الْمُحَلِّي بِأَلَّ مِن هَذَا الْحَرِفَ ﴾

\_ ز\_ الْيَتيمةُ تُسْتَأْمَرُ في نَسْهِما فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُو ٓ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا (ت \_ عن أبي هريرة ) \* الْيَدُ الْعُلْيَا خَــــــرُ مِن الْيَدِ السُّفْلَى وَآبَدُأُ بَمَن تَعُولُ (حرطب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ الٰيَدُ الْعُلْمَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ الْسُنْلَى وَٱبْدَأَ بَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الْصَّدِقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى وَمَنْ يَسْتَغْن يُفْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَفْفِ يُعِنْهُ اللَّهُ (حم خ ـ عن حكيم بن حزام) \* ـ ز ـ الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدَ السُّفْلَى ، وَالْبَدُ الْمُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالْبِدُ السُّفْلَ هِيَ أُلسَّا نِلَةٌ (حمق دن \_ عن أبي هريرة) \* \_ز\_الْيُسْرُ 'يُمْنْ وَالْمُسْرُ شُومْ " ( فر - عن رجل ) \* الْيُمْنُ حُسنُ آلخُلق ( الحوائطي في مكارم الاخلاق عن عائشة ) \* ــ ز ـ الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (ت ـ عن أبي هر برة) الْيَمَانُ عَلَى بِنَيَّةِ ٱلْمُسْتَخْلِفِ (م. - عن أبي هريرة ) \* الْيَوْمُ ٱلْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْشَاهِدُ يَوْمُ الْجُنُمَةِ ، وَاللَّشَهُودُ يَوْمُ عَرَافَةَ ، وَيَوْمُ ٱلجُمْعَةِ ذَخَرَهُ آللهُ لَناً ، وَصَــلاَهُ ٱلْوُسْطَى صَلاَةُ ٱلْعَصْرِ (طب ــ عن أبى مالك الأشعرى ) \* | الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْيَوْمُ اللَّهُ وَدُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَمَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْهُ ، فِيدِ سَاعَةُ لا يُو افِتْهَا عَبْثُ مُسْإِلِهُ يَدْعُو اللَّهَ بَخَيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَعَينُ مِنْ شَرَّ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ (ت هق - عن أبي هريرة ) \* - ز - الْيَهُودُ مَعْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى صُّلَالٌ (ت ـ عن عدى بن حاتم) \* تمّ الكتاب، والحد لله رب العالمين .

# خاتمة الطبع

الجدينة القاتل \_ انما يخشى الله من عباده العلماء . والصلاة والسلام على سيدنا مجمد المخبر بأن مداد العلماء عند الله تعالى أرجيح من دم الشهداء ، وعلى آله المتمسكين بسنته ، وصحابته العاملين بشريعته ، والتابعين لهم من حفظة حـــديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . ﴿

[و بعد] فأن الامام الهمام خادم السنة ، وقامع المدعة : حلال الدين عبد الرحن السيوطي ، صاحب « متن الجامع الصغير » قد ألحق به مؤلفا سهاه « الزيادة على

الجامع الصغير» وبتي زمنا لم يلهم أحد ضمه ومنهه ، وطبعه ونشره الى أنَّ قيض الله له المتفانى في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . علامة زمانه ، وفرأقرانه ، صاحب التصانيف العديدة ، المرحوم العلامة الكبير الشيخ :

يوسف بن اسهاعيل النهاني

فشمر عن ساعد الجدّ ، وأدبج الكتابين معا ، ومن جهما منها لطيفا ، ووضع كل حــديث من الزيادة فى المـكان اللائق به ، وميزه بحوف ــ ز ــ وأبرزه للطبع

خاليا من كل مين . وسماه :

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير فاء مؤلفا حامعا لآلاف الأحاديث الصحيحة الشريفة « مضبوطة بالشكل التام »

ولما لهذا المؤلف من المكانة العظمي في بابه فقد قامت بطبعه ونشره : شركة مكتبة ومطبعة : مصطفى البايي الحلبي وأولاده بمصر

وهي تقدّمه الى الحـدّثين بهذا الطبع الباهي ، والشكل الزاهي ، معنني بتصحيحه بمعرفة لجنة من علماء الأزهر الشريف برئاسة الأستاذ: الشيخ أحد سعد على

وكان تمام طبعه في يوم الجيس ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ ه

١٨ أغسطس سنة ١٩٣٧ م ؟ مدبر المطبعة رستم مصطفى الحلى

# فہترس الجزء الثالث من الفتح السكبير

في ضمر الزيادة إلى الحامع الصغير ٤ للعلامة الشيخ يوسف اسماعيا. النبعالة، وحمه الله

| في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، للعلامة الشيخ يوسف اسهاعيل النبهاتي رجه الله |                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| صحيفة                                                                         | صيفة                |  |  |  |  |  |  |
| ٣٨ .اللام مع الهاء                                                            | ٧ حرف اللام         |  |  |  |  |  |  |
| ۳۸ اللام مع الواو                                                             | اللام مع الهمزة     |  |  |  |  |  |  |
| ۳۰ « الياء                                                                    | ٧ « « الباء         |  |  |  |  |  |  |
| ٧٣ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف                                             | ، ۸ « « التاء       |  |  |  |  |  |  |
| ٥٠ حرف الميم                                                                  | ۱۰ « « الجيم        |  |  |  |  |  |  |
| الميم مع الألف                                                                | « الحاء             |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۷ « « التاء                                                                 | ۱۱ « « الدال        |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۸ « « الثاء                                                                 | « « الخال           |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳۶ « الجيم                                                                   | « « الزا <i>ی</i>   |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳۰ « الدال                                                                   | « « السين           |  |  |  |  |  |  |
| « « الراء                                                                     | ۱۲ « « الشين        |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳۲ « السين                                                                   | « « الصاد           |  |  |  |  |  |  |
| « « الشين                                                                     | « « العين           |  |  |  |  |  |  |
| « « الصاد »                                                                   | ه ۱۰ « « الغين      |  |  |  |  |  |  |
| « « الشاد                                                                     | ۱۲ « « القاف        |  |  |  |  |  |  |
| « « الطاء                                                                     | ۲۲ « الـكاف         |  |  |  |  |  |  |
| « « العين                                                                     | ۲۲ « اللام <u>.</u> |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳۷ « « الفاء                                                                 | ۸۷ « « الميم        |  |  |  |  |  |  |
| « « القاف                                                                     | ه « « النون         |  |  |  |  |  |  |

| صيفة<br>المبم مع الحكاف ٢٨٥ الهماء مع الحجيم<br>« « اللام أ « (الدال | صحيفة<br>۱۳۸ |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| « « اللام ؛ « الدال                                                  | 147          |
| « « اللام ! « « الدال                                                | 147          |
|                                                                      |              |
| « « مع الميم « « اللام                                               | 149          |
| الم مع النون ( المم                                                  |              |
| فها في الحاربال من هذا الحرف المع « « النون                          | 729          |
| حف النون « الواو                                                     |              |
| 1                                                                    | • • •        |
| 742                                                                  |              |
| ا ۲۹۵ حرف الواو                                                      |              |
| الواو مع الألف                                                       |              |
| الداد « اهمزه ا                                                      | J.           |
| « « الحجيم                                                           | 771          |
| )                                                                    | 777          |
| « « الراء » « الراء                                                  |              |
| النون مع الطاء . « الزاى « الزاى                                     | 414          |
| « « الطاء » . « السين .                                              |              |
| « « العين                                                            |              |
| II i                                                                 | 475          |
| « « الواو                                                            |              |
| « « الحاء » »                                                        | 470          |
| « « الياء « « القاف                                                  |              |
| فصل فى المحلى بأل من هذا الحرف « « الكاف                             | 777          |
| ا ۱۰۱۱ « اللام                                                       |              |
| باب المناهي « « الميم « « الميم                                      | 777          |
| حوف الهاء « الهاء « الهاء                                            | 7.1          |
| الهاء مع الألف « المياء                                              |              |

|                                | _     |                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|--|--|
|                                | صحيفة | صيفة                               |  |  |  |  |
| « « السين                      | 272   | ٣٠٦ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف |  |  |  |  |
| الياء مع الشين                 |       | ٣٠٨ حرف اللام ألف                  |  |  |  |  |
| « « الصاد                      | ٤٢٥   | ٣٧٣ حرفالياء                       |  |  |  |  |
| « « الطاء<br>                  | ٤٢٦   | الياء مع الألف                     |  |  |  |  |
| « « العين                      |       | ۰۰۶ « الهمزة                       |  |  |  |  |
| « الغين » »                    | ٤٢٨   | ه الباء » و الباء                  |  |  |  |  |
| « « القاف                      |       | ر الله »                           |  |  |  |  |
| « « الكاف                      | ٤٣٣   |                                    |  |  |  |  |
| « · « اللام                    | ٤٣٤   | 10 الياء مع الجيم                  |  |  |  |  |
| « « الميم                      | ٤٣٥   | ۵/٤ « الحاء<br>دري                 |  |  |  |  |
| « « النون                      |       | ه الخاء » ٤١٦                      |  |  |  |  |
| « « الواو                      |       | « « الدال » » ٤٢١                  |  |  |  |  |
| « « الهاء                      |       | " « الذال « « الذال                |  |  |  |  |
| نصل فى المحلى بأل من هذا الحرف | 11.   | « « الراء                          |  |  |  |  |
|                                |       |                                    |  |  |  |  |
| (14)                           |       |                                    |  |  |  |  |
|                                |       |                                    |  |  |  |  |
|                                |       |                                    |  |  |  |  |
|                                |       |                                    |  |  |  |  |
|                                |       | •                                  |  |  |  |  |
|                                | *     | Nie                                |  |  |  |  |
| A.S.                           |       |                                    |  |  |  |  |
|                                |       |                                    |  |  |  |  |
|                                |       |                                    |  |  |  |  |

# تعريف بزيادة الجامع الصغير

بقلم

حضرة صاحب الفضيلة: العالم الكبير، والمحدث الشهير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي نزيل مصر حالا حفظه الله

وهي كلمة

تكلم فيها عن الزيادة التي ضمت الى الجامع الصغير، وأنها للجلال السيوطى رجمه الله تعالى جزما معنى واسها ، وهى فائدة تطمأن بها قاوب من لعلهم يشكون فى نسبتها إلى ذلك الامام الجليل رجمه الله تعالى آمين

# هِ إِنْهُ اللَّهُ الرَّامْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الجد لله الذى فضل علماء الحديث على من سواهم ، وأكريهم بخدمة عحديث خير الرسل ، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام واجتباهم ، وألصلاة والسلام على رسولنا وشفيعنا محمد رسولالله الذى أعطى جوامع السكام واختصرت له اختصارا ، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الذين اختارهم الله له أعوانا وأنصارا ، وعلى تابعيهم من أثمة الدين الجنهدين ، الباذلين قواهم في جع أحاديث والذّب عنها حتى تقحوها واستخلسوها وميزوها عما أدخله فيها حزب الملحدين .

أما بعد : فقد اطلعت على هر الفتح الكبير : في ضمّ الزيادة إلى الجامع الصغير » الذي جعم خاتمة العلماء العاملين ، والصلحاء المخلصين في محبة سميد المرسلين : حسان زمانه ، فريد عصره وأوانه ، العالم العامل ، الصوفى الكبير الواصل ، شيخنا وعجبنا في الله : الشيخ يوسف النبهاني ، من ماله في عصره في محبة رسول الله وجم شائله وأحاديث وسيرته من ثانى ، فوجمدته جع فيه من الأحاديث اللباب ، وأغنى بترتيبه وتهذيبه جميع العاماء والطلاب ، لجعه فيه بين أحاديث الجلمع الصغير وأحاديث ذيله المسمى بالزيادة ، وأعظم مها من خصلة جليلة وأكبر إفادة ، ولنعرف عزية هذا الجم بين الأصل وذيله في كتاب واحد فأقول :

ان الجلال السيوطي لما ألف جل جامعه الكبير الذي ساه « جع الجوامع » وقسمه قسمين : الأوّل منهما في الأحاديث القولية ، وجعلها مرتبة على الحروف والثاني في الأحاديث القعلية ، وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة ، فقبل أن تخترمه المنية قبل إعمامه احتصر منه الجامع الصغير ، وساه مهذا الاسم ، وفرغ من تأليفه سنة ٥٧ هـ كاصر ح مه في آخره .

ثم بدا له بعد ذلك قبل وفاته بقليل أن يذيله من جامعه الكبير ومن غيره ، فذيله مجامع صغير آخر يقرب حجمه من حجمه ، وهو فى ملكي الآن فى ضمن خزاتنى حرسها الله .

وقد قال السيوطي في خطبته مانصه (هذا ذيل على كتابي المسمى بالحامع الصغير

من جديث البشيرالندر ، وسميته : زيادة الجامع رموزه كرموزه ، والتربيبكالترتيب وما يوفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) اه بلفظه .

وكان قصدالسيوطي أن مجمع الأحاديث النبوية بأسرها في جامعه الكبير كماصرّح به في خطبة الجامع الصغير ولكن اخترمته المنية قبل إتمامه كما صرّح به المناوى في الفيض الكبيرعلي الجامع الصغير، وصرّح به غيره أيضاً .

ثم ان وفاة السيوطى كانت بعسد تمام الجامع الصغير بأر بع سنين لأنه توفى سنة ٩١١ فذيل الجامع الصغير المسمى بالزيادة ، ألفه ف-خلال هذه السنين الأربع التي قبيت من عمره بعد تمام الجامع الصغير ، ولم أقف على من شرح هذا الذيل المسمى بالزيادة إلا ماصرت به المجي فى خلاسة الأثر ، من أن الشيخ عبد الرموف المناوى شرح منه قطعة ، ونص المراد من كلامه بعد ذكره لشرى لمناوى للجامع الصغير فى محيفة ١٣٣ من الجزء الثانى منه أثناء ترجة عبدالرموف المناوى (وشرح قطعة من زوائد الجامع الصغير من زوائد الجامع الصغير ، ومباه ، مفتاح السعادة بشرح الزيادة ) اه بلفظه .

وفى كشف الظنون عند كلامه على الجامع الصغير: ان السيوطى ذيله فى مجلد آخو، وساه: زيادة الجامع الصغير. ثم ذكر عنه ما تقدّم عن مؤلفه، من أن رمونيه كرموزه، وترتيبه كترتيبه، وزاد بأن حجمه كحجمه. والذى أقوله ان النسخة التى فى ملكى حجمها أصغر من حجم الجامع الصغير بقليل. ثم ذكر صاحب كشف الظنون فى آخو كلامه هنا أن الشيخ على بن حسام الدّين الهنديدى المشهور بالمتقى مؤلف كنز الهمال رتب الجامع الصغير، وذيله معا على أبواب وفصول، ثم رتب كتبه على الحروف كجامع الأصول، وساه: منهج الهمال فى سنن الأقوال اه.

قلت : وقد صرّح الشيخ المنتيق الهندى فى أوّل منتخب كنز العمال : المطبوع جهامش مسند الامام أحمد بأنه بوّب الجامع الصغير وذيله ، ونصّ المراد من كلامه (فبوّ بت كتاب الجامع الصغير وزوائده ، وهما كتابان لخصهما المؤلف الذكور من قسم الأقوال من كتابه جع الجوامع المذكور ، وسميته : منهج العمال في سنن الأقوال) اه . المراد من كلامه على الجامع الصغير وذيله . وفى الطبع ما الكبرى الشعرائي التصريح بأن الشيخ المتى المذكور رتب الجامع الصغير السيوطى ، ولا شك أن عماده بذلك ترتيبه الذي ذكره صاحب كشف الظنون ، وذكره هوفى أقل منتخب كنز العمال ، وهوترتيبه مع ذيله المذكورسابقا . وفي الرسالة المستطوفة لشيخنا المحدّث الشهير الرباني : السيد مجمد بن سيدى جعفر الكتاني دفين فاس مانسه (وذيله ، يعني الجامع الصغير : المسمى بالزيادة ، وهوقر يب من حجمه ) .

فاذا عاست ما ييناه من ثبوت وتحقق وجود هـذا الذيل المسمى بالزيادة ، وأنه للجلال السيوطى كأصله : فاعلم أنه انتخب الجلمع الصغير، وذيله هذا من جامعه الكبير في آخو عموه ، ولاشك في أنه تحرّى فهما الصحة والحسن غابة جهـده ، وأن الموجود من الضغيف فيهـما لا يكون في غابة الضعف قطعا ، مع أن الضغيف يعمل به عند الحدّين والأصولين في فضائل الأعمال بشروط مقرّرة في محلها. ولاشك أنه لم يذكر فيهما ما كان شديد الضعف .

ما يك ترتيب الجامع الصغير وذياه واحدا ، وكذلك الحروف المرموز فيهما لكن الحدث متحدة أيضا فياصنعه الشيخ وسف النهائي رجه الله فيالفتر الكبير من من جهما وجعلهما كتابا واحدا في غاية الحسن وغاية النفع للعامة والخاصة وقد كان الشيخ النهائي رجمه الله طلب مني قبل وفاته بنحو نسف سنة أن أشرحه لضعفه هو عن ذلك بالكبر، ولحسن ظنه بالعبد الفقير كثنائه على دائما بما لست له أهلا رجه الله ، وجعل الجنة منوانا وشواه ، وجعل سعينا وسعيه من السعى المشكور المتقبل ان شاء الله .

قاله بلسانه ، وقيده بينانه ، خادم عاوم السنة بالحرمين الشريفين ، ثم بالتخصص للدُّ زهر المعمور \

## محمد حبيب الله

ابن الشيخ سيدى عبد الله بن مايابى الجكنى ، ثم اليوسنى نسبا الشنقيطى إقابها ختم الله له بالايمان : مجوار خير الرسسل عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام آمين .

تحريرا بمصرفى ١٤ صفرسنة ١٣٥١ .٠



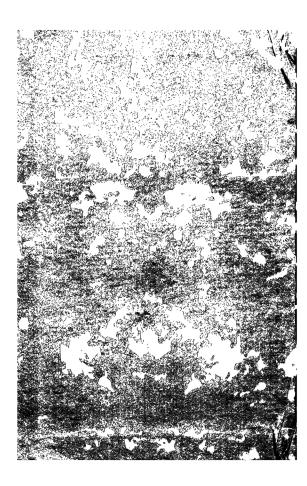

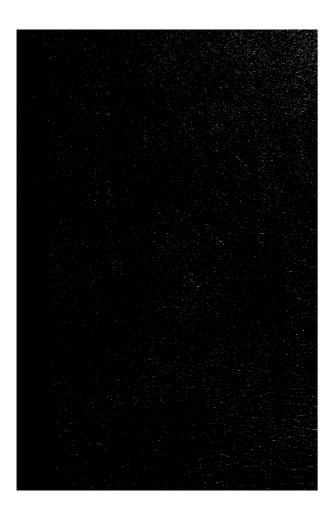